# العرب المالية المالية

### تألىف

العالم العلامة مفسر كلام الله تعالى وخادم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنعلان الصديقي الشافعي الأشعرى المكي المتوفى سنة ١٠٥٧هـ رحمه الله تعالى

### « وقد وضع »

بأعلى كل صفحة مايخصها من كتاب « حلية الابرار وشعار الاخيار فى تلخيص الدعوات إوالاذكار » للامام الربانى العارف بالله تعالى شيخ الاسلام والمسلمين وملاذ الفقهاء والمحدثين ، أبى زكريا يحيى على الدين النووى المتوفى سنة ٦٧٦ هـ تغمده الله برحمته

الجزءالسابع

وَارْ لَهِ مِينَا وَالْتَرَالُوتُ الْلَاعِرَافِي وَالْمِرَالِيَّ الْمِلْعِمَافِي وَالْمَرَالُوتُ الْمُنْسَانِ

# رايندارم الحريث

# ﴿ وَإِبُ بِيانِ ما يباحِ منَ الغِيبَةِ ﴾

آعلَم أَنَّ الغيبةَ وإن كانَت محرَّمةً فانها تباحُ في أحوال المصلحة ، والمجوَّزُ لها غَرض صحيح شرعي لا يمكنُ الوصولُ اليه إلابها ، وهو أحدُ سته أسباب (الاولُ) التَّظُلُمُ فيجوزُ لِلمظلوم أَنْ يتَظَلَّمَ الى السَّلْطَانِ والقاَضِي وغيرِهما مين لهُ

## ﴿ باب بيان ما يباح من الغيبة ﴾

(قوله فانها تباح الخ) فى الزواجر قد تجب وسيأتى منه قول المصنف فى جرح الرواة وذلك جائز بل واجب وقوله فى المستشير وجب عليك آن تذكرله الخ (قوله والمجوز لها غرض صحيح النخ) ثم ان كان ذلك الفرض واجبا وجبت أو مباحاً أبيحت فللوسائل حكم المقاصد (قوله وهو أحدستة أسباب) وقد نظمها الشيخ ظهير الدين عهد بن ظهير خطيب حماه فقال

لم تستبح غيبة فى حالة أبداً \* إلا لسنة أحوال كما سنرى استفت عرف نظم حذراستعناً (١) \* على إزالة ظلم واحك ما ظهرا وقد بسط المسائل التي تباح فيها الغيبة ابن العاد الاقفهسي وأوصلها إلى سبعة عشر موضعا ونظمها فقال

وما عليك إذا ما غبت منتدباً \* لقول رشد ونصح المستشير ولا أن تذكر العالم المخطى لصاحبه \* أو تستغيث على ذى ذلة عدلا أو تذكر اسما قبيحا عندسامعه \* كي يستبين به مقصود ما جهلا كاسود قاله أو أعور مشلا \* أو أعمش مخبر أوأعرج نقلا

(١) كذا ولعله بنون التوكيد الخفيفة المرسومة ألفا ، وحذفت الياء بعد العين

ولاً يَهُ أُولُه قدرةٌ على إنصافه من ظالمه فيد كُر إِنَّ فلا نَاظَامَنَ وَفَمَلَ بِي كَذَاوا خَدَّ لِي كَذَاوا خَدَ لَلِي كَدَاو نَعُو دَلكَ والنَّانِي) الاستعانة على تفيير المذكر ورد الماصى الى الصواب فيقُول لمن يرْجُوقد رُ تَهُ على إِزَ اللهِ المنكر فلان يَمْمَلُ كَذَا فَازْ جُرْهُ عَنْهُ وَتَعُو ذَلكَ ويكون لمن يرْجُوقد رُ تَهُ على إِزَ اللهِ المنكر فلان يَمْمَلُ كَذَا فَازْ جُرُهُ عَنْهُ وَتَعُو ذَلكَ ويكون مقصودُهُ التوصُل إلى إِز اللهِ المنكر فا إِنْ لم يقصد دُ الله كان حراماً (الثالث) الاستفتاء بائن يقول المنه في ظلمني أبى أو أخى أو فلان بكذا فهل له دُ الله كام لا ؟ وماطريقي في الخلاص منه وتحصيل حقى ودفع الظلم عنى ؟ ونحو دَ لكَ ، وكذاك قوله رُ وَجِتى الخلاص منه وتحصيل حقى ودفع الظلم عنى ؟ ونحو دَ لكَ ، وكذاك قوله رُ وَجِتى

أوعضة العرض في جرح التي سقطت ٧ \* كذلك القدح في الفتوى قداحتملا كذاك في ذكر من يشكو ظلامت \* الى القضاة أو الوالى اذا عدلا ومظهر البدعة اذكره لمنكرها \* ومخفى البدعة اذكره لمن جهلا ومظهر الفسق للاعجاب منتدبا \* من عرضه ماجرى في لفظه سهلا وحجة الدين في الاحياء قدحظلا \* لذاك من عالم فاحذر وطب عملا مساوى الخصم إن تذكر لحاكم \* حين السؤ ال أو الدعوى فلاتهلا (٧) وغيبة الكافر الحربي قد سهلت \* وعكسها غيبة الذمى قد عقلا وتارك الدين لا فرض الصلاة ولا \* جناح فيه اذا ما اغتبت لاخللا ويكون مقصوده رفع ظلامته والا كان مغتابا أخذا مما ذكره المصنف فيا بعده وظاهر ويكون مقصوده رفع ظلامته والا كان مغتابا أخذا مما ذكره المصنف فيا بعده وظاهر بحريانه فيه واعتبار القصد في جميع ماياتي بان لا يقصد تنقيص المغتاب الافي المجاهر بفسقه بغيرانه فيه واعتبار القصد في جميع ماياتي بان لا يقصد تنقيص المغتاب باهرا بفسقه بغيرانه فيه (قوله فان لم يقصد ذلك كان حراما) ولم يكن ذلك المغتاب بجاهرا بفسقه بفسقه (قوله فان لم يقصد ذلك كان حراما) ولم يكن ذلك المغتاب بجاهرا بفسقه حاجة نحو الاستفتاء اما اذا لم يكن المخاطب يعرفه حتى يكون من الفيبة المحرمة لولا حاجة نحو الاستفتاء اما اذا لم يكن المخاطب عرفه فتقدم انه لا يحرم مطلقا فلاحاجة حادة نحو الاستفتاء اما اذا لم يكن المخاطب يعرفه فتقدم انه لا يحرم مطلقا فلاحاجة حو الاستفتاء اما اذا لم يكن المخاطب يعرفه فتقدم انه لا يحرم مطلقا فلاحاجة

المضرورة . (٢) بفتح فكسر أي لايذهب وهمك الى شىء وأنت ربد غيره يقال وهل بهل كوجل يوجل بمنى غلط . ع

تَفْعَلُ مَعِي كَذَا أَوْ زَوجِي يَفْعُلُ كَذَا وَنَحُو دَلْكَ ، فَهَذَا جَائِزٌ للحَاجَةِ وَلَـكَنِ اللَّحُوطُ أَن يَقُولَ مَا تَقُولُ فَي رَجُلٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا أَوْفِي زَوجٍ أُوزُوجَةً اللَّحُوطُ أَن يَقُولُ اللَّهِ عَلَى وَقُولِهَا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا كَذَا وَتَحُو دَلِكَ فَالتعيبِنُ عَلَيْ لَلَهُ تَمَالَى وَقُولِهَا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا جَائِزٌ لَحَدِيثِ هِنَدِ الذِي سَنَدَ كُرُهُ انْ شَاءَ اللهُ تَمَالَى وقُولِهَا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجِلٌ شَحِيحٌ الحَدِيثَ وَلَمَينَهُم رسولُ اللهِ يَتَطَلِّهُ (الرابع) تَحَدِيرُ المسلمين مِن الشَّرِ وَنَصِيحَتُهُم وَذَلِكَ مِنْ وَجُوهٍ مِنْهَا جَرْحُ المَجْرُ وَحِينَ مِن الرُّوا وَالْحَدِيثِ وَالشَّهُودِ ، وَذَلِكَ جَائُزٌ بَا جِماعِ المسلمين بَلُ واجبُ للحَاجَةِ ، ومِنْهَا إِذَ السَلْسَارَكَ وَالشَّهُودِ ، وَذَلِكَ جَائُزٌ بَا جِماعِ المسلمين بَلُ واجبُ للحَاجَةِ ، ومِنْهَا إِذَ السَلْسَارَكَ وَالسَّمُ وَلَا يَمُولُ وَاللَّهُ مَنْهُ عَلَى جَاءً وَاللَّهُ فَيَ السَّمُ اللهُ مَنْهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَالْوَلِي اللهُ عَلَى اللهُ وَالْكُولُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا تَعْمَلُ هَذَا أَو مُعَالَمُ اللهُ عَلَيْ وَمِنْهُ إِذَا لَوْفُولُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَمُنْهُ وَلَا تَعْمَلُ هَذَا أَو مُعَالَمُ اللهُ وَالْمُولُ وَالْمُ لَا تَعْمَلُ هَذَا أَوْمُ اللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ ا

لاستثنائه والله أعلم (قوله ولكن الاحوط أن يقول الح) أي ان يبهمه وهذا هو الافضل لحصول المقصود من السؤ ال معه (قوله ومع ذلك) أى حصول الغرض مع الابهام (فالتعيين جائز) وانما جاز التصريح باسمه لان المقى قد يدرك مع تعيينه معني لا يدركه مع ابهامه فكان فى التعيين مصلحة (قوله ولم ينهها) فدل تقريره عينيا على الجواز اذ لا يقر على محرم والمعني فى الجواز ماذكرناه من أن المقتى قد يدرك مع التعيين معنى لا يدركه مع ابهام المسئول عنه (قوله كجرح الرواة والشهود) ومثله جرح المصنفين والمتصدين لا فتاء أو اقراء مع عدم أهلية أو نحو فسق أو بدعة وهم دعاة اليها ولو سرا فيجوز اجماعا بل يجبذكر ذلك دفعاللضرر (قوله وجب عليك أن تذكر ما تعلمه) أي مما فيه من كل قبيح مضركفسق أو بدعة أوطمع أو غير ذلك كفقر فى الزوج لما يأنى فى حديث وأما معاوية فصعلوك لامال له والمرادمن ذكر ما يعلمه الاشارة بقضيته لا التصريح بذكره لقوله فان حصل الغرض بمجرد

ذالك لم تُجزئه الزيادة بد كر المساوى، وإن لم يحصل الفرض إلا بالتصريح بعينيه فاد كره بصريحه ، ومنها إدا رأيت من يسترى عبداً معروفا بالسرقة أوالزنى أوالشرب أو غبرها فعليك أن تبين دالك المشترى إن لم يكن عالماً به وكلا يختص بدلك بل كل من عليم بالسله أله المييمة عيباً وجب عليه بيانه المشترى إدالم يعله بيدلك بل كل من عليم بالسله أله المييمة عيباً وجب عليه بيانه المشترى إدالم يعله مومنها إدا رأيت متفقة بيدلك فصيحته ببيان حاله و يسترط أن يقصد النصيحة أن يتضرر المتفقة بدلك فعليك فصيحته ببيان حاله و يشترط أن يقصد النصيحة وهد الميا يعلم أن يحمل المتكلم بدلك الحسد أو يلك أن يكون له ولاية دالك و يخيل اليه أنه نصيحة وشفقة فليتفطن الذلك ، ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها إما با لا يكون صالحاً لها ، وإما بان يكون فاسقاً أو منها أن يكون فاسقاً أو منها لا يقوم بها على وجهها إما با لا يكون صالحاً لها ، وإما بأن يكون فاسقاً أو منها أن يكون فاسقاً أو منها أن يكون فاسقاً أو منها أخ ويعكو ذلك فيحب د كر دا لك كن له عليه و لا يق عامة لير يله و بول يق عامة المر يله و بول يق عامة المر يله و باكون بيا يقوم أبها أو يعكم ذلك منه المعاملة بمقتضى حاله ولا يفتر به وأن يسعى فى أن

قولك لاتصلحك معاملته الخ ( قوله وان لم يحصل الغرض الابذكر عيبه ٧ فاذكره بصر يحه ) أى انعلم إفادة الذكر والا أمسك وعلى الاول فان حصل الغرض بذكر عيب واحد من عيو به فلاترد عليه أو عيبين اقتصر عليهما لان ذلك كاباحة الميتة للمضطر بقدر الحاجة والضرورة قال البارزى ولو استشير فى أمر نفسه للنكاح فان كان فيه ما يثبت الحيارذكره للزوجة وان كان فيه ما يقل الرغبة عنه ولا يثبت الحيار كسوء المحلق والشح استحبذكره وان كان فيه شيء من المعاصى وجب علية التو بة فى الحال وستر نفسه أو يقول لست اهلا للولاية اه قال الشيخ زكريا ووجوب التفصيل بعيد والأوجه دفع ذلك بنحو قوله أنا لا اصلح لكم وفى التحفة لابن حجر فان رضوا به مع ذلك فواضح والا لزمه الترك أو الاخبار بما فيه من كل مذموم شرعا أو عرفا نظير من استشير فى غيره و يجب ذكر ما ذكر

يحُهُ على الاستقامة أو يستبدل به (الخامس) أنْ يكون بجاهراً بفيسقه أوْ بدعته كالمُجاهر بشرْب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المَكس وجباية الاعموال موال ظُلُماً وَتَولَى الامور الباطلة فيجوزُ ذكرُهُ بما يجاهرُ به و بَعْرُهُمُ ذكرُهُ بغيره مِن ظُلُماً و تَولَى الامور الباطلة فيجوزُ ذكرُهُ بما يجاهرُ به و بَعْرُهُمُ ذكرُهُ بغيره مِن العيوب الأأنْ يكونَ لِجوازِه سبب آخرُ مماذ كرناهُ (السادسُ) التم يفُ فاذَا كانَ الانسانُ معروفاً بلقب كالأعمش والاعرج والاصم والاعمى والاحول

على هذا الترتيب وان لم يستشركا هو قياس من علم بمبيعه عيبا ازمه ذكره مطلقا اتهى ملخصا ( قوله ان يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته ) أي بان لم يبال بما يقال فيه من جهة ذلك الذي جاهر به لخلمه جلباًب الحيا ، فلم يبق له حرمة ( قوله وأخذ ١١ كس )قال المسنف في الهذيب مكس الظلمة ماينقصونه من أموال الناس و ياخذونه منهم ( قوله وجباية الأموال ظلما ) أي جمعها حال كونهاماخوذة على وجه الظلم من مصادرةأومكسأونحو ذلك (قوله فيجوز ذكره بما يجاهر به) وفي التحفة لابن حجر ينبغي أن يكون مجاهرته بصغيرة كذلك فيذكر بها فقط (قوله الا أن يكون لجوازه ) أي جواز ذكرغيرماجاهربهسبب آخر من استفتاءاً وتعريف أو نحوه قال الا ذرعي في أذكار النووي مما يباح من الغيبة أن يكون مجاهرا بفسقه الخ وهو تابع في ذلك للغزالي وفي الجوازلا لغرض شرعي نظر وإطلاق كثير ين يأباه اه وفى الخادم للزركشي وجدت بخط الامام تقى الدين ابن دقيق العيد انهروى بسنده الى النبي ﷺ انه قال ماكرهت أن تواجه به اخاك فهو غيبة وخصها القفال في فتاو يهبالصفاتالتي لا تذم شرعا بخــلاف نحو الزنى فيجوز ذكره لقوله ﷺ اذكروا الفاسق بما فيه محذره الناس غـير أن المستحب السترحيث لانحرض والا كتجريحه أو إخبار مخالطه فيلزمه بيانه اله وماذكره من ان الجواز في الاول لغرض شرعى ضعيف لايوافق عليه والحديث المذكور ضعيف وقال أحمد منكر وقال البيهقي ليس بشيءفان صح حمــل على فاجر يعلن بفجوره أو ياتى بشهادة أو يعتمد عليه فيحتاج الى بيان حاله لئلا يقعالاعتاد عليه اه وهذا الذى حمله عليه

والا فطس وغيرهم جاز تعريفه بذلك بنية التعريف و يحرم إطلاقه على جهة النقص ولو أمْكن التعريف بغنيره كان أولى \* فهدد ستة أسباب ذكرها العلماء ميا تباح بها الغيبة على ما ذكر ناه ومون نص عليها هكذا الامام أبو حامد الغزالي في الاحياء وآخرون من العلماء ودلائلها ظاهرة من الاحاديث الصحيحة المشهورة ، وأكثر هذه الاسباب مجمع على جواز الغيبة بها \* روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله عنها

البيهتي متعين ونقل عن شيخه الحاكم انه غير صحيح وأورده ليس للفا سق غيبة ويقضى عليه عموم خبر مسلم الذي فيه حد الغيبة بإنها ذكرك أخاك بما يكره وقد اجمعت الامة على أنه ذكره مما يكره وهذا كله يردماقاله القفال انتهى كلام الخادم وأخذ ما يتعلق بما مر عن القفال من قول شيخه الاذرعي وماذكره القفال لالغرض ضعيف بمرة والحديث المذكور غير معروفولو صح لتعين حمله على حالة الحاجة وفى التوسط للادرعي الحديث المذكور في كلام القفال لا أصل له يرجع اليه اه ( قوله بنية التعريف)و يحرم اطلاقه على جهةالتنقيص ، فيالتحفة لابن حجر يظهر في حالة الاطلاق انه لاحرمة( قولِه ولو أمكن التعريف الح ) وانماجاز التعريف يما يكرهه مع حصول التعريف بغيره لان ذلك لـكونه اشهراً نصعلي المقصود وهو من جمَّلة الاغراض التي يعني بها الانسان ( قولِه فهذه ستة أسباب مما تباح به الغيبة) وقديقال ظاهر أنه بقي أسباب أخر لاباحتها وهو غير مراد ففي الزواجر ينحصر أى الغرض المبيح للغيبة في ستة أسباب وبجاب بان من فيه بيانية أي هده الستة الاسباب الشي الدي تباح به الغيبة (قولهر وينا في صحيحي البخاري ومسلم الخ) وأخرجه مالك الموطأمن جملة بلاغا مه (١)وقال بنس العشيرة أو بئس رجل العشيرة وفىروا ية أخرى فقال بئس أخوالعشيرة وروى الحديث أبو داودوالترمذي في الشمائل وابن السني قال ابن عبدالبر في التمهيد روى الحــديث عن عائشة من وجوه صحاح من حديث عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة ومن حديث مجاهد عن عائشة

<sup>(</sup>١) فى النسخ ( بلاغته ) . ع

ومن حديث ابن المنكدر عن عروة عن عائشة وهوحديث مجمع على صحته وأصح اسانيده محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة ( قوله ان رجلا استأذن الخ ) قال ابن عبدالبر يقال هذا الرجلعيينة بن حصن وقالَ المصنف في المبهمات قال الخطيب يقال انه مخرمة بن نوفل بن عبد مناف القرشي وقيل عيينة بن حصن ابن بدر الفزارى اه وفى شرح مسلم له قال القاضى عياض هذا الرجل عيينة بن حصن وفى بعضشر وح الشهائل هو عيينة بن حصن الفزارى الذي يقال له الاحمق المطاع وجاء في بعض الروايات التصريح عن عائشة بانه خزيمــة بن نوفل فان كانت الواقعة تعددت فظاهر والا فانذى عليه المعول هو الاول لصحة روايته، وأما خبر تسميته خزيمة ففيه أبويزيد المدنى وفيه كلام وأبو عامر صالح بنرستم الجزار ضعفهابن معين وأبوحاتم ولذا قال الخطيب وعياض وغيرهما الصحيح أنه عيينة قالواو يبعدأن يقول المصطفى عليلته في حق خزيمة ماقال لانه كان من خيارالصحابة (قوله بئس أخو العشيرة أو آبن العشيرة) شك من عجد بن المنكدر أحد رواته ففي التمهيد قال الحيدى قال سفيان قلت لمحمد بن المنكدر وانت لمثل(١)هذا تشك في هذا الحديث قال أبو عمر يعني قوله بنس ابن العشيرة أو أخو العشيرة اه أي بئس الرجلهو من قوله قال القاضي عياض لم يكن اسلم عيينةوان كان قد أظهر الاسلام فاراد على الله أن يبين حاله لتعرفه الناس ولا يغتر به من لا يعرف حاله قال وكان منه في حَياة النبي ﷺ و بعدموتهمادل علىضعف ايمانه وارتدمع المرتدين وجيء به أسيرا الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قلت قال بعض شراح الشمائل لما جيء به الى أبي بكر رضي الله عنه أسيرا كان الصبيان يصيحون به في أزقة المدينة هذا الذي خرج من الدين فيقول عمكم لم يدخل حتى خرج اه فوصف النبي عَلَيْكُ لِمِينَةً بأنه الخ من أعلام النبوة لان ظهركما وصف اه وليس هذا منه علاله ككل ما يصف له أحد ( ٧ ) من أمته غيبة بل هو من النصيحة والشفقة علىالامة ليعرفوا حال المقول عنه والعشيرة القبيلةواضافة الابنوالاخاليهاكاضافة

<sup>(</sup>١) نسخة ( بشل) . (٢) عله ( يصف به أحداً ) . ع

اَحْتَجَ بِهِ البخارِيُّ عَلَى جُوازِ غِيبةِ أَهلِ الفسادِ وأَهلِ الرَّيَبِ ، وروينا في صحيحي البخارِيُّ ومسلم عن ابنِ مسمودِ رضي الله عنه قال قسمَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ قسمةً فقالَ رَجلُ مِنَ الأَّ نَصَارِ واللهِ مَاأُرادَ محمدٌ بهذا وجه اللهِ تَعَالَى فَأَ تَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فا خَبَرتُهُ فَتَغَيَّر وجههُ وقالَ رَحِم اللهُ موسَى لقد أُوذِي با كَثرَ مِنْ هذا فصَبَرَ ، وفي بعضِ رواياتهِ وقالَ رَحِم اللهُ موسَى لقد أُوذِي با كَثرَ مِنْ هذا فصَبَرَ ، وفي بعضِ رواياتهِ قال ابنُ مسعودِ فقلتُ لا أَرفَعُ اليه بعدَ هذا ٧ حديثاً ، قاتُ احتَجَ بهِ البُخَارِيُّ في إخبارِ الرجلِ أَخاه بِمَا يقالُ فيهِ ، وروينا في

الاخ الى العرب في يااخا العرب لواحد منهم (قوله احتج به البخارى الخ) فانه ترجم بذلك وأورد الحديث المذكور فيه (والريب) جمع ريبة قال الشيخ زكرياهي النميمة (قوله وروينا في صحيحي البخارى ومسلم الخ) وأخرجه أبود اود والترمذي بنحوه من جملة حديث وفيه قال عبد الله فاتي مسلمية التي قسمها وجه الله ولا رجلين جالسين وهما يقولان والله ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجه الله ولا الدار الآخرة فنبت حتى سمعتها فأتيت فاخبرت النبي والمائية فاحمر وجهه وقال دعني عنك فقد اودي موسى باكثر من هذا فصبر وتقدم الكلام على ما يتعلق بالحديث في باب الاعراض عن الجاهلين (قوله قسم رسول الله مائية قسمة) أي وهي عنائم حنين (قوله وفي بعض رواياته) هي للصحيحين كما في جامع الاصول (قوله لا أرفع اليه بعدها) أي بعد هذه المرة (حديثا) في مثل هذا المهني أي لانه رأي كمال لا أرفع اليه بعدها) أي بعد هذه المرة (حديثا) في مثل هذا المهني أي لانه رأي كمال تغيره وقوله قلت احتجبه البخاري الخ) فانه ترجم فيه بذلك والمراد جواز الأخبار بذلك اذا كان على جهة النصيحة ووجه الاستدلال عدم انكاره والمائية ذلك ولو كان يحرم لما سكت عليه ومن هذا القبيل قول الرجل كما أخبر عنه عز وجل ياموسي كان يحرم لما سكت عليه ومن هذا القبيل قول الرجل كما أخبر عنه عز وجل ياموسي كان يحرم لما سكت عليه ومن هذا القبيل قول الرجل كما أخبر عنه عز وجل ياموسي كان يحرم لما سكت عليه ومن هذا القبيل قول الرجل كما أخبر عنه عز وجل ياموسي ان الملاء يا تمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحيين (قوله وروينا في ان الملاء يا تمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحيين (قوله وروينا في

صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسولُ اللهِ صَلى الله عَلَيْهِ وسلم ما أَظُنُّ وَلانا وفلاناً يعرفانِ مِنْ دِينِنا شيئًا ، قالَ الليثُ بنُ سعه أحدُ الرُّواةِ كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ المنافقينَ ، ورويناً في صحيحى البخارى ومسلم عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال خرجنا مع رسولِ الله عَلَيْنَ في سفر أصاب الناسَ فيه شدة فقال عبد الله بنُ أبَى لا تُنفقُوا عَلى مَنْ عِنْهُ رسولِ الله عَنْهُ وسولِ اللهِ عَنْهُ وَا عَلَى مَنْ عَنْهُ وسولِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَا عَلَى مَنْ عَنْهُ وسولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَا عَلَى مَنْ عَنْهُ وسولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَا عَلَى مَنْ عَنْهُ وسولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

صحیح البخاری) أورده فی باب ما یکون (۱) من الظن أی ما یجو ز منه کظن السوه بالفجرة قال الشیخ زکریا (وقوله ما أظن الخ) النفی فیه نفی لظن الخیر (۲) الصادق بظن السوه و بعدم الظن أصلا فیجامع اثبات ظن السوه فی الترجمة اه (قوله قال اللیث الخ) رواه عنه البخاری فی الباب المذکور (قوله عن زید بن ارقم) هو أبو عمر و وقیل أبو سعد وقیل أبو سعید وقیل أبو حمزة وقیل أبو أنیسة زید بن ارقم بن زید بن قیس بن نعمان بن مالك بن ثعلبة بن کعب (۳) بن الخزر جاین المارث بن الخزر جالا ماری المدنی غزا مع النبی و المی المنتقبی سبع عشرة غزوة استصغره یوم احد و کان یتها فی حجر عبدالله بن رواحة وسار معه فی غزوة مؤتة استصغره یوم احد و کان یتها فی حجر عبدالله بن رواحة وسار معه فی غزوة مؤتة روی له عن رسول الله و این عباس وخلق من التا بعین روی له عن رسول الله و این عباس وخلق من التا بعین بخدیث و مسلم بستة روی عنه انس بن مالك و ابن عباس وخلق من التا بعین نزل الكوفة و توفی بهاستة ست و خسین (۶) و قال این سعد و آخرون سنة ثمان و خمسین کذا فی البه ذیب المصنف (قوله و رویا فی صحیحی البخاری و مسلم الخ) و رواه الترمذی و هذا من باب اخبار الشخص عا قیل عنه علی وجه النصیحة (قوله الترمذی و هذا من باب اخبار الشخص عا قیل عنه علی وجه النصیحة (قوله خرجنا فی سفر) یحتمل أن یکون سفر هم فی تبوك (قوله فقال عبدالله بن أبی) هو خرجنا فی سفر) یحتمل أن یکون سفر هم فی تبوك (قوله فقال عبدالله بن أبی) هو

<sup>(</sup>١) رواية النسفى وابى ذر عنالكشميهي «ما يجوز» والقابسى والجرجانى «ما يكره» والباقين «ما يكون» قال الحافظ: الاول اليق بسياق الحديث (٢) فى النسخ (فيه لنفى ظن الخبر) (٣) فى الاصابة (ابن مالك بن الاغر بن تعلبة). (٤) فى الاصابة مات بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين وقيل سنة ثمان وستين . ع

حتى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ لَئِنْ رَجَعَنْ الله المدينة ليُخْرِجَنَّ الأَعْزُ منهَ الأَدْلُ فَأَ تَدِيثُ النَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ تَعَالَى تَصِدِيقَهُ إِدَاجِاءَكُ المنافقونَ ، وفي الصحيح حديثُ هند امرأة وأنزلَ اللهُ تعالى تصديقهُ إِدَاجِاءَكُ المنافقونَ ، وفي الصحيح حديثُ هند امرأة

المنافق ( قوله فاتيت النبي ﷺ فاخبرته)وفى رواية للبخاري فذكرت ذلك لعمى فذكر عمى للني مسلمية فدعانى فحدثته وفي رواية للطبراني فذكرت ذلك لسعد أبن عبادة قال أبن النحوى في شرح البخاري ولامنافاة بين ذلك فقد يخبر عمه أو غيره ثم يسأله النبي عِلَيْكُ فيخبره ويجوز ان تقول اخبرته ادا أوصلت الخبر اليه، وعمه هو ثابت بن زيد بن قيس بن زيد اخو ارقم بن زيدكما نبه عليــه الدمياطي و يحتمل أن يريد به سعد بن عبادة لأنه شيخ من شيوخ قبيلة الخزرج ويحتمل انه أراد عمه زوج أمه ابن رواحة وفعل عبدالله بن أبي مافعل غيرة على (١) رسول الله عَلَيْكِيْدٍ قال محمدبن يوسف بلغني أنابنه وقف فقال والله لاتمرحتي تقول انك الاذل ورسول الله ويُعلِينِهُ الاعز فلم يمر حتى قالها ( قولِه رِدْ كرا لحديث) تمامه فارسل الى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد عينه مافعل فقالوا كذب زيدرسول الله عَلَيْتُهُ فُوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى انزل الله تصديني ( قوله رفي الصحيـ ح) أخرجه البخارى ومسلم وأخرجه البيهقى وفى بعض روايات البخارى رجلمسيك واختلف في ضبطه هل هو بكسر الميم وتشديد المهملة أو بوزنءظيم والمعنى بحيل قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن النهاية المشهور عند المحدثين فتح الميم وتخفيف السينوعند اللغويين كسر الميم وتشديد السين والذىرأيته فىالنهاية مسیك مثل نحیل وزنا ومعنی وقال أبو موسی انه مسیك با کسر والتشدید بوزن البخيـل الا أن المحفوظ الاول اه ( قوله حديث هنـد ) هي هنـد بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية العبشمية زوج أبي سفيان بن حربوهي أم معاوية بن أبي سفيان اسلمت في الفتح بعد اسلام زوجها

<sup>(</sup>١) عله (غيرة من) يقال غارالرجل على امرأته من فلان . ع

أَبِي سُفِيانَ وقولِهِ اللَّذِي عَلَيْكُ إِنَّ أَبَا سَفِيَانَ رَحَلُ شَحِيحٌ إِلَى آخَرِه ، وحديثُ فاطمه َ بَذَتِ قَيْسٍ

بليلة وحسن اسلامها وشهـدت الـيرموك مع زوجها أبى سفيات توفيت أول خـــلافة عمر في اليـــوم الذي ماتفيه والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهـم وروى الازرقي ان هنـدا هذه لمـا اسلمت جعلت في بيتها تضرب صهابا لقدوم فلذة فلذة و تقول كنامنك في غروروفي تاريخ دمشق ان هندا هذه قدمت على معاوية فى خلافة عمر رضى الله عنهم روى عنها ابنها معاوية وعائشة رضى الله عنهم كذا فى تهذيبالمصنف(قوله وقولها) هو بالجرعطفاعلى هند واللام فى (للنبي عَلَيْكُمْ ) للتبليغ (قوله انأباسفيان رجل شحيح) في الحديث سماع كلام الاجنبية عندالا فتاء والحَمْ وَكَذَا مَافِي مَعَنَاهُ وَفَيْهِ جَوَّازَ ذَكُرُ الْانْسَانُ عَا يَكُرُهُهُ اذَا كَانَ لَلاستَفْتَاء والشكوى ونحوه وفيه جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها اذا أذن لها زوجها فى ذلك أو علمت رضاه وأخذ منه بعضهم جواز الدعوى والحكم على الغائب قال المصهف ولايصح هذا الاخذ لانأبا سفيان كان حاضرا بالمدينة وشرطالقضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد أومستترا لايقدر عليه أومتعززا ولم يكن هذا الشرط فى أى سفيان موجودا فلا يكون قضاء على غائب بل هو إفنا ، وسكت المصنف عن باقى الحديث لان المقصود منه وهو جواز ذكر الانسان بما يكره اذا كأن على وجه الاستفتاء لايكون محرما حاصل عما ذكره ووجه الاستدلال سكوته على المنابع وعدم الكاره عليها قولها شحيح لانه ذكر فى موضع الاستفتاء والله أعلم (قوله وحديث فاطمة بنت قيس) أى وفي الصحيح ايضا حديث فاطمة وقد أخرجه مسلم وأصحاب السنن الار بعة كما في التيسيرللديبع وأصله عندالبخاري في مسكن العدة دون باقى الحديث ﴿وفاطمة بنت قيس من خالد الاكبر بن وهب ابن ثعلبة الفهرية القرشية وهي أخت الضحاك بنقيس قيلكانت أكبر منه معشر سنين وكانت من المهاجرات الاول ذات عقل وافر وكان في بيتها اجتمع أصحاب الشورى روى لها عن النبي وكالله أر بعة وثلاثون حديثًا لها فى الصحيحين أر بعة أحاديث أحدها متفق عليه وهو بعض هذا الحديث وهو قولهالانفقة ولاسكنى

للمعتدة وانتقالها واكار عائشةلذلك والباقي لمسلم وهىطوال كلها روى عنها ابن المسيب وعروة والشعبي تأخرت وفاتها (قوله وقول النبي ﷺ لها)أى لماخطبها معاوية وأبو جهم بعد انقضاءعدتها واستشارت النبي وكالته في ذلك فقال لهاالنبي عليله أمامعاوية فصعلوك والمرادمنه معاوية بن أي سفيان كماجاء التصريح بأنه كذلك في مسلم قال المصنف وهو الصواب وقيل انه معاوية آخر وهو غلط نبهت عليه لئلا يغتر به والصعلوك بضم الصاد وسكون العين المهملتين الفقير والجمع صعاليك كما جاء في رواية لمسلم صعلوك لامال له وفيه مجاز فان من المعلوم انه كان له ثوب يلبسه ونحو ذلك من المحقر لكن لما كان كثير الحمل لها ٧ جاز اطلاق هذا اللفظ وقد نص أصحابنا على جواز استعمال مثلهوسيأتى بيانه فىأواخرالكمتاب ان شاء الله تعالى(قولهوأماأبو جهم فلايضع العصا عن عانقه ) قيلالمراد به كثير الاسفاروفيل كثيرا لضرب للنساءوقد جاءفىروا يةلمسلم وأما أبوجهم فضراب للنساء قال في الزواجرو بها يردالتفسيرالا ولااى انه كناية عن كونه كثير الاسفارو يؤيده انه فى رواية للحاكم وأماأبو جهم فانى أخافعليكمن شقاقه ﴿وأبو جهم بفتح الجيم مكبرا وهو المذكور في حديث الانبجانية واسمه عامر بن حذيفة بن غانم القرشى العدوى من بني عدى وهو غير أبى الجهيم المذكورفي حديث التيمم واسمه عبدالله بن الحارث بن الصمة الانصارى فذاك مصغر ثم هذا الكلام منه والته على على المبيل الاشارة والنصيحة وليسمن الغيبة المحرمة بحال ولطيفة كه قال الحاكم في كتاب مناقب الشافعي من لطيف استنباطه مارواه محمد بنجر يرالطبرى عن الربيع قال كان الشافعي يوما بين يدي مالك بن أنس فجاء رجل الى مالك فقال يا أباعبد الله انى رجل أبيع القمري وإنى بعت يومى هذا قريا فبعد زمان الى صاحب القمري فقال ان قمريك لا يصبح فتناكر ناالى أن حلفت بالطلاق ان قمرى لا بهدأ من الصياح فقال مالك طلقت امرأ تك فانصرف الرجل حزينا فقام الشا فعي اليه وهو يومئذ أبن أربع عشرة سنة وقال للسائل أصياح قمر يك أكثر أم سكوته قال السائل بل صياحه قال الشافعي امض فان زوجتك ماطلقت ثم رجع الشافعي الي الحلقة فعاد السائل الى مالك وقال ياأبا عبدالله تفكر

﴿ بَابُ أَمْرِ مَنْ سَمِعَ غَيِبَهُ شَيخهِ أَو صَاحِبهِ أَوغيرِهما بردَّهَا و إِبْطَالِهَا ﴾ أعلم أنَّه ينبغي لمن سَمِعَ غيبهَ مُسلم أنْ يردَّها و يزجر قائلها فان لم ينزجر بالكم زجر مُ ييدهِ فإن لَمْ يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس ، فإن بالكلام زجر مُ بيدهِ فإن لَمْ يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس ، فإن سميع غيبة شيخهِ أوغيره ممن له عليه حق أو كان مِنْ أهل الفضل والصلاح كان الاعتناه بما ذكرناه أ محرم \* روينا في كتاب النرمذي عن أبي الدرداء

فى واقعتى تستحق الثواب فقال مالك الجواب ما تقدم قال فان عندك من قال الطلاق غير واقع فقال مالك ومن هو فقال السائل هو هذا الغلام وأوماً بيده الى الشافعي فغضب ما لك وقال من أين هذا الجواب فقال الشافعي لاني سألته أصياحه أكثر أم سكوته فقال ان صياحه أكثر فقال مالك وهذا الدليل أقبح وأي تأثير لقلة سكوته وكثرة صياحه في هذا الباب فقال الشافعي لانك حدثتني عن عبد الله بن يزيدعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي عبد الله بن يزيدعن الله ان أبا جهم ومعاوية خطباني فأيهما أتزوج فقال لها أما معاوية فصعلوك وأما أبو جهم فلا يضع عصاه ٧عن عاتقه وقد علم رسول الله عبد الله عبد الما معاوية فصعلوك وأما ويستريح فعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام عني بقوله لا يضم العصاعن عاتقه على تفسيره طاهره ان الاغلب من أحواله ذلك فكذا هناقوله هذا القمرى لا بهدا من الصياح ان الاغلب من أحواله ذلك فلما سمع غيبة شيخه أوصاحبه أو غيرهما في قوله البتة

أى من أقار به ومن اخوا نه المؤمنين (بردها وابطالها)الظرف متعلق بأمر (قوله ينبغى) أى بجب عند عدم العذر لا نه من المنكار المنكر الواجب حينئذ ( قوله فان لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس)أى ان أمن محذورا على نفسه وماله (قوله أو كان من أهل الفضل) أى العلم (والصلاح)أى القيام عاعليه من حق الله رمن حق العباد والمراد الجامع بين فضيلتي العلم والعمل وان لم يكن له على الانسان مشيخة ولا حق صحبة لماقام به من شرف التوفيق (قوله روينا في كتاب الترمذي) قال الحافظ

رضى الله عنه عن النّبي مُولِيلِي قال من ردّ عن عرض أخيه ردّ الله عن وجهه النّار يوم القيامة قال الترمدي حديث حسن ، وروينا في صحيحى البخارى ومسلِم في حديث عرض الله عنه على المشهور وحمي ضمّها \_ رضى الله عنه

المنذرى ورواه أبوالشيخ فى كتاب التوشيح والفظه من رد عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب القبريوم القيامة وتلا رسول الله عَلَيْكُ وَكَانَحَقَاعُلَيْنَا نَصُرُ المؤمنين وفى الجامع الصغير بعد تخريجه عن الترمذي والطبرآني من حديث أبى الدرداء بهذا اللفظ من رد عن عرض أخيه كان له حجاً با من النار رواه البهتي في السنن عن أبى الدرداء (قول منرد عن عرض أخيه) أي اذا اغتيب إما بتكذيب القائل أو بحمل ما تسكلم به عنه على مجمل حسن يخرج به عن كونه ذما (قولهردالله عن وجهه النار ) وذلك انه لما رد أخاه المؤمن عن الوقوع في النار باغتياب أخيه المسلم وأخذعلى يده ودفعءنالمفتاب ذكره (١) بما يكره رد الله عنه النار مجازاة منجنس عمله (قولِه ورو ينا في صحيحي البخاري ومسلم )أي وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم فقضى أى مَنْتِطْلِيْهِ الصلاة وقال أليس يشهد أن لااله الاالله وأني رسول الله قالواانه يقول ذلك وماهوفي قلبه قال لايشهد أحد أنه لااله الاالله وأني رسول الله فيدخل النار أوتطعمه النار ومقصود المصنف من الحديث مافيه من الرد عن ابن الدخشم عمارمي به عنالنفاق وتبرئتهمن ذلك بقوله فىرواية البخارىقدقال لااله الاالله يريد بذلك وجه الله ( قوله في حديث عتبان بكسر العين على المشهور ) اي وباسكان المهملة ثم باءمو حدة وفى شرح مسلم هذا هو لصحيح المشهورولميذكر الجمهورسواه (وقوله وحكى ضمها) قال في شرح مسلم قال صاحب المطالع قدضبطه من طريق ابن سهل بالضم اه \* وعتبان هو ابن ما لك بن عمرو بن المجلان الا نصارى الخزرجي السلمي البدري إمام قومه كان ضرير البصر وطلب من النبي عليه أن يصلى فىمنزله ليتخذه مصلى فجاء عليلية حين الضحىوصلى وأطعمه خزّ يرةوهو حديث الباب وسكت المصنف عن ذكر ذلك لعدم تعلقه بمقصود الترجمة ولم يخرج

<sup>(</sup>١) نسخة « المنتاب حرا لم ذكره » ولعل لفظ (حرا لم) أصله (جرائم). ع

فى حديثه الطويلِ المشهورِ: قال قامَ النبيُّ مَلِيَّكِيْةِ يُصَلَّى فقالوا أَينَ مالكُ بنُ الدُّخْشُمِ فقال النبيُّ مَلِيَّكِيْةِ لا تقلْ الدُّخْشُمِ فقال النبيُّ مَلِيَّكِيْةِ لا تقلْ ذلكَ ألا تَراهُ قَدْ قال لا إلهَ إلا اللهُ يُريدُ بدلكَ وجهَ اللهِ ، وروينا في صحيح مسلمٍ ذلكَ ألا تَراهُ قَدْ قال لا إلهَ إلا اللهُ يُريدُ بدلكَ وجهَ اللهِ ، وروينا في صحيح مسلمٍ

له غير هذا الحديث رواه أنس بن مالك عنه في رواية وفي أخرى عن محود بن الربيع عنه وكلاهما عندمسلم قال المصنف ولامخا لفة لاحتمال ان انساسمعه أولامن مجمود عن عتبان ثم اجتمع بعتبان فسمعه منه وفيه علىالطريقة الاخيرة لطيفتان أخذ الا كابر عن الاصاغرفان انساأ كبر من مجود سنا وقدراً وفيه توالى ثلاثة من الصحابة توفى عتبان فى زمن مما و يةوكان مقيما بديار قومه بني سالم الى أن توفى (قولِه فقالوا أين ما لك بن الدخشم) لفظ (٧) فهوأى النبي وَلَيْكُمْ يَصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم مُ أسندواعظم ذلك وكره الى ما اك بن دخشم قالودوا أنه دعاعليه فهلك ودواأنه أصابه شيء فقضي رسول الله عطاللة الصلاة وقال أليس يشهد أن لا اله الاالله الى آخر ما تقدم وما لك ابن الدخشم بن ما لك بن عنم بن عوف بن عمر وبن عوف وقيل في نسبه غيرذلك والدخشم بدال مهملة مضموهة ثم خاهمعجمة ساكنة ثم شين معجمة مضمومة ثم ميم ويقال الدخيشم بالتصغير ويقال الدخشن والدخيشن بالنون مكبرا أى بضم الدال والشين وقال ابن الصلاح ويقال بكسرها ومصغرا شهدبدرامع رسول الله صلي اللهعليه وسلم باتفاق العلماء واختلفوا فى شهوده العقبة فقال ابن عقبة وابن اسحق شهدها وقال أبو معشر لميشهدهاوعنالواقدىروايتان فيشهودهوهوالذى أسرسهيل بنعمرو يوم بدروهو الذى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحرق مسجد الضرار هو وعمروبن عدي فأحرقاه قال ابن عبدالبرلا يصح عنه النفاق فقدظهر من حسن اسلامه مايمنع من اتهامه اه وحديث الباب نص على ايمانهباطنا وبراءته من النفاق والله أعلم ( قولِه يريد بذلك وجه الله ) أي وما كان كذلك فهو الايمان النافع بخلاف ماكان منه باللسان لحقن الدم وحفظ المال مع مخالفة الحنان فذلك النفاق المبرأ منه ابن الدخشم ( قوله و روينا فى صحيح مسلم الخ)ورواه أحمد عن عائدبن عمر و

عن الحسن البَصْرَى رحمه الله أن عادًد بنَ عرو و كَانَ من أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ وَ خَلَ عَلَى عَبِيدِ اللهِ بنِ زِيادِ فقالَ أَى بُنَى إِنِي سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ وَ وَكَانَ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا مَنْهُم ، فقالَ له اجلسْ فانما أنتَ مِنْ نَحَالَة أَن تَدَكُونَ منهم ، فقالَ له اجلسْ فانما أنتَ مِنْ نَحَالَة أصحابِ محمدٍ عَلَيْكُ فقالَ وهلْ كانتُ لهمْ نُحَالَة ؟ إنّما كانتِ النّهُ حَالَة اللهُ عَبْرِهم ، بمدَهُمْ وفي غيرِهم ،

أيضا كما فى الجامع الصغير ( قوله ان عائذ بن عمرو ) هو ابن هلال المزني اليصرى شهد عائذ بيعة الرضوان وكانشر يفا جوادا خرج لهفى الصحيحين ثلاثةأحاديث أحدها للبخارى موقوف عليه والآخران لمسلم وشاركهما عنه النسائي روى عنه ابنه جشرج والحسن ومعاوية بن قرة صلى عليه يوم موته أبو برزة الاسلمي رضي الله عنهما( قوله عبيد الله بن زياد ) هو ابن أبيه وهو الذي استلحقه معاوية بأبيه أبى سفيان (قوله فقال أي بني) أي فقال له على وجه النصيحة واداء ماعليه من الامر بالمعــروف أي بني بضم الموحــدة وفتح النون مصغر ويجوز كسر الياء وفتحها كما تقدم في باب ما يقول إذا دخل بيته (قوله شر الرعاء الحطمة) هو العنيف برعاية الابل في السوق والايراد والاصدار و يلتى بعضها على بعض ويعسفها ، ضر به مثلا لوالى السوء و يقال أيضاحهم بلا هاء كذا في النهاية (١)ونحوه قول العاقولي الحطمة من الحطم السكسريريد به الفظ القاسي الذي يظلمهم ولا يرق لهم ولا يرحمهم ( غوله نخالة أصحاب رسول الله ٧ عَلَيْتُكُمْ النخالة ما يبتى فى المنخل بعد نزول الدقيق الناعم الطيب من قشر نحو الحب وكنى به عن الردى.من الشيءالذي لايانفت اليه (قوله وهل كانت لهم نخالة ) أي كل من شرف بنظر المصطفى عَيْنَالِيُّهُ وصحبته جید سنی ولیس فیهم ولا منهم ردی و یدل علی جودة جمیع الصحابة الاخبار النبوية (٢) كحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وان كانسنده ضعيفًا فيجبر (٣) فى الفضائل (قوله انماكانت النخالة بعدهم وفى غيرهم )وفى الحديث

<sup>(</sup>۱) صححت من النهاية. (۲) ، (۳) في النسخ ( الثبوتية) ، (فيخبر ). ع (۲ \_ فتوحات \_ سابع )

ورويناً في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضى الله عنه في حديثه الطويل في قصة تو بته قال قال النبي على الله وهُو جالس في القوم بتَبُوكَ مَافَعَلَ كَعْبُ بنُ ما لك فقال رجل من بني سلية يارسول الله حبّسه بُرْداه والنظرُ في عطفيه فقال له مُعاذُ بن جَبل رضي الله عنه بئس ماقلت ، والله يارسول الله ماعلمناعليه إلاً

خير الناس قرنى ثمنم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تم يأتى من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها أخرجه الترمذي والحاكم فى المستدرك من حديث عمران بن حصين مرفوعا وعند الطبراني عن أبي مسعود مرفوعاتهُم يجي. قوم لاخير فبهم ( قولِه ورو ينا في صحيحيهما الح) واخرجه أبو داود والترمذي والنسائي كما تقدم بيان ذلك في باب التبشير والنهنئة لما ذكر المصنف بشـارة كعب بالتو بة وهو حديث طويل نحو ورقتين ذكر المصنف منه في كل ترجمة مايناسب مقصودها ( قول بقبوك ) قال المصنف في التهذيب هو بفتح التاء مكان فى طرف الشام من جهة القبلة بينه وبين المدينة النبوية نحوأر بع عشرة مرحلة وبينها وبين دمشق احدىعشرة مرحلة وكانت آخر غزوته عليته بنبوك سنة تسعمن الهجرة ومنها راسل عظاء الروم وجاء اليه عليه من جاً. من العظاء وهي آخر غزواته ﷺ بنفسه والمشهور ترك صرف تبوك للتأ بيث باعتبار البقعة والعلمية وروايته فى صحييحُ البخارى فى قصة كعب فى آخركتاب المفازى ولم يذكرني رسول الله ويَكُلُّكُ حَتَّى بَلَغ تَبُوكَا بِالْالْف باعتبار الموضع ( قولِه فقال له رجل من بني سلمة ) قال الواقدى في المفازي اسمه عبدالله بن قيس نقله الحافظ في تخريج أحاد بث الكشاف (قوله فقال معاذ بن جبل (١) الخ ) ﴿ فائدة ﴾ وقع لصاحب الكشآف أنه أو رد قطعة من حديث كعب في تخلفه وُفيه فقلت ماخلفه إلاحسن برديه والنظر في عطفيه فقال مَلِيُّكُ معاذ الله ما أعلم الا فضلا واسلاما قال الشيخ سعد الدين وقدما كان يختلج في صدرى أنه لبس بحسن الانتظام أن يقول النبي عَلَيْكِيْنَ في حقه مثل هذا الكلام وينهى عن مكالمته حتى نبين باتفاق مطالعة الوسيط وجامع الاصول ان هذا تصحیف وتحریف الصواب فقال معاذ والله یسی معاد بن جبل صرح

<sup>(</sup>١) في النسخ (أنس بن مالك) وهو تصحيف غريب . ع

خيراً فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ ، قَلَتُ سَلَمَهُ بِحَسْرِ اللامِ وَعَطْفَاهُ جَا نِبَاهُ وَهُوَ ا اشَارَةُ إِلَى اعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ ، ورو يَنَا فَي سَنْ أَ فِي دَاوِدَ عَنْ جَابِرِ بِنَ عَبِدِ اللهِ وَأَفِي طلحةً رضى الله عنهم قالاً قالَ رسولُ اللهِ وَلَيْكِيْهِ مَامِنِ آمْرِيء

بذلك فيهما وهذا المقام مما لم ينتبه له أحد من الناظرين فىالكتاب واللهالموفق للصواب والعجب العجاب من الفاضل الطيبي كيف لم ينبه عليه فلقد كان فى غاية التصفح أكتب الحديث والتفحص عن القصص والتواريخ اه وقد نبه الحافظ العسقلاني في تخريجه على أن هذا الوهم من صاحب الكشاف ( قوله فسكت النبي وَ اللَّهِ وَاللَّهِ ﴾ أَى عن شأنه ووجه مناسبته لمقصود الترجمة أن معاذا رد عن كعب مانسب اليه من الزهو والاعجاب وانه ماعلم عليه الاخيرا وهو يستلزم عدم الاعجاب اذ هو من الشر بل رأس الشر وفي الحديث ثلاث منجيات وثلاث مهلكات الي أن قال في المهلكات و إعجاب المر. برأيه وهي أشدهن فسكت النبي عَلَيْكُ على ردهعن كعب رضاً به وتحريضا على سلوك ذلك (قوله وروينا فى سنن أبى داود الح) وأخرجه ابن أبى الدنيا وغيره كما في الترغيب للمنذري قال واختلف فى اسناده اه وكذا أخرجه أحمــد والصّياء عن جابر وأبي طلحة أيضاكما في الجامع الصغير وقد جاء بمعنى خبره شاهد من حديث أنس قال قال النبي ﷺ من حمي عرص أخيه في الدنيا بعث الله عز وجل ملكا يوم القيامة محميه عن النار رواه ابن أبى الدنيا عن شيخ من أهل البصرة ولم يسمه عنه قال المنذري وأظن أن هذا الشبيخ ابان بن أبي عياش فقد جاء مسمى فىرواية غيره وهو متروك اه و بمعنى لاولى شاهد من حديث أنس أيضًا قال وَلَيْكُلِيَّةُ مِن اغتيب عنده أخوه المسلم فلم **پنص**ره وهو يستطيع نصره أدركه إثمه فى الدنيا والآخرةرواه أبو الشيخ فى كتاب التوبيخ والاصبهاني أطول منه وهو يمعني حديث الباب ولفظه قال من اغتيب عنده أخوه فاستطاع نصرد فنصره نصره الله تبارك وتعالي في الدنيــا والآخرة وان لم ينصره أدركه اثمـه في الدنيا والآخرة أورده المنذري في الترغيب ( قوله وأبي طلحة ) زادفي الجامع الصغيرابن سهل وهو زيد بن سهل الانصاري زوج

يخذُلُ أمراً مسلماً في موضع تُذْتَهَكُ فيه حُرمتُه و يُنْتَقَصُ فيه من عرضه إلا خُذُله اللهُ في موضِع بِنْتَقَصُ فيه موضع يُنْتَقَصُ فيه موضع يُنْتَقَصُ فيه مِن عرضه و يُنْتَهَكُ فيه مِن حُرمتِه إلا نَصَرَهُ اللهُ في موضن يُحيبُ نَصْرَتَهُ ، فيه مِن عرضه و يُنْتَهَكُ فيه مِن حُرمتِه إلا نَصَرَهُ اللهُ في موطن يُحيبُ نَصْرَتَهُ ، وروينا فيه عن مُعاذِبنا نس عن النبي عَيْنِيلِهُ قالَ مَنْ حَمَى مُؤْمِناً مِن منافِق وروينا فيه عن مُعاذِبنا نس عن النبي عَيْنِيلِهُ قالَ مَنْ حَمَى مُؤْمِناً مِن منافِق وروينا فيه عن مُعاذِبنا أنس عن النبي عَيْنِيلِهُ قالَ مَنْ حَمَى مُؤْمِناً مِن منافِق وروينا قال وي بَعَث اللهُ تَعَلَى مَلَكَا يَحمِي لحمّهُ بومَ القيامةِ من نارِ جَهنّمَ وَمَنْ رَمَى مسلماً بشَيء بريهُ شَيْنَهُ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهنّمَ

أم سليم وهي ام أنس بن مالك وقد تقدمت نرجمته ( قوله يحذل أمراً مسلما ) بضم الذال أي يترك نصره راعانته من غير عذر (قوله ينتهك عرضه ٧) أى يبالغ (١) فى شتمه يقال انتهك عرضه أى بالغ في شتمه (قوله إلاخذ له الله) أي مقابلة لخذلانه أخاه المأمور باعانته ونصره ( قوله موطن ) بفتح الميم وكسر المهملة وجمعه مواطن ( قوله وروينا فيه ) أي في سنن أبي داود و رواه ابن أبي الدنيا كما قال المندري فى الترغيب وأشار الى مقال في سهل بن معاذ راوى الحديث عن أبيه قال وقــد أخرج الحديث ابن يونس في تاريخ مصر من رواية عبدالله بن المبارك عن يحيي ابنأ يوب بسند مصرى كما أخرجه أبو داود وقال ابن ونس ليسهد الحديث فيما اعلم بمصر ومراده انما وقع له من حديث الغرباء اه ( قوله من حمى مؤمنا ) أى رد المغتاب عن ثلم عرضه ومنعه عن ذلك بلسانه أو بيده ( قوله بعث الله تعالي ملكا ) أي مقابلة لدفعه الاذي عن أخيه المؤمن بعث الله له من يحمى لحمه وهو كناية عن حماية جملته من العداب ( قوله ومن رمى مؤمنا ) في نسيخة مسلما (قوله يريد شينه ) هو خلاف الزين أي يريد به أذاه وتنقيصه (قوله حبسهالله على جسر جهنم) بفتح الجيم وكسرها وقد ورد فى صحيحالبخارى فى كتاب المظالم أنالمؤمنين اذا جاوزوا الصراط يحبسون بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى اذا نقوا وهذبوا اذن لهم بدخول الجنة الحديث ثم يدخلون الجنة

<sup>(</sup>١) في النسيخ ( بالغ) . ع

حتَّى يَخْرُجَ مِمًّا قالَ

# ﴿ بابُ الغِيبَةِ بِالْقَلْبِ ﴾

آعكم أن سوء الظَّنَّ حرام مثلُ القولِ فَكَمَا بِحرُمُ أَنْ تَحَدَّثَ غَيرَكَ بَساوِى إنسان بَحرُمُ أَنْ نُحَدَّثَ نَفْسَكَ بِذَلِكَ وَ نُسَىءَ الظَّنْ بهِ ، قالَ اللهُ تعالى آجْتَذَبُوا كَثْيِراً مِنَ الظَّنَّ ،

وليس لأحد عند أحد طلبة وقد ورد بهذا المعنى أخبار أخر ( قوله حتى يخرج مما قال ) أى من تبعة ما قاله إما بان يرضي الله عنـه خصمه أو بأن يعطى الخصم من حسنات مفتابه أو يضع عليه من سيئاته أو مايشا. الله

### ﴿باب الغيبة بالقلب﴾

أى حكمها ومعرفة حقيقتها به ( قوله سوء الظن ) أى الظن السي ( بالمسلم حرام مثل القول) أى السي فى الحرمة وان اختلفت مراتب الحرمة (قوله وكما يحرم أن تحذث غيرك بمساوى انسان) أى على وجه الاغتياب والمساوي جمع مساءة أى مايسوه ذكره ( غوله و سي الظن به ) أى بسبب ماحدث به نفسك ( قوله اجتنبوا كثيرا من الظن ) أمر باجتناب كثير من الظن لثلا يجري أحد على ظن إلا بعد نظرو تأمل و تمييز بين حقه و باطله قال فى النهر المأمور باجتنابه هو بعض الظن المحكوم عليه بأنه إثم وفى الزواجر علل ذلك الامر بالاخبار بأن بعض الظن إثم وهو ما تخيلت وقوعه من غيرك من غير مستند يبني ذلك عليه وقد صمم عليه أو تسكم به لسانه من غير مسوغ شرعي و بعض الظن ليس باثم بل منه ماهو واجب كظنون (١) المجتهدين غير مسوغ شرعي و بعض الظن ليس باثم بل منه ماهو واجب كظنون (١) المجتهدين في الفروع المترتبة على الأدلة الشرعية فيلزمهم الاخذ بها ومنه ماهومند وبومنه قوله في الفروع المترتبة على الأدلة الشرعية فيلزمهم الاخذ بها ومنه ماهومند وبومنه قوله إن من الحزم سوه الظن وقد عقد بعضهم ذلك حيث قال

لا يكن ظنك الا سيئا إن سو الظن من أقوى الفطن

<sup>(</sup>١) فى النسخ (كظن ) . ع

مارمي الاسان. في مهلكة أبدا شيء سوى الظن الحسن وذلك بأن يقدر المتوهم واقعا كمطل معاملك الذى تجهل حاله حتى تسلم بسبب ذلك من أن يلحقك أذىمن غيرك أوخديمة وهذاالظ ليس فيه إلحاق النقص بالغير بل المبالغة فحفظ النفس وايثارها عن أن يلحقها سوء (قوله وروينا في صحيحي البخاري ومسلم) وكذارواهمالك كمافىالترغيب للمنذرى ورواهأ حمدوالنسائي وابن ماجه كلهم من حديث أبي هربرة كمافي الجامع الصغير وهو بعض حديث قال في الترغيب رواية مسلم فيه أتم الروايات ( قوله فأن الظن أكذب الحديث )أى أكثر كذبا من بافي الكلام والكذبوان كان من صفات الاقوال الاأن المراد هنا عدم المطابقة للواقع سواء كان قولا أملا (قوله والمراد بذلك)أى ظن السوم المنهى عنه (قوله عقد القلب)أي تحقيق الظن وتصديقه بأن تركن اليه النفس وبميل اليهالقلب لامايهجس فىالنفس ولا يستقر وهذا القول نقله المصنف في شرح مسلم عن الخطابي وصوبه ثم قال نقل الفاضي عن سفيان أنه قال الظن الذي يأثم له هوماظنه و تــكلم به فان لم يتكلم لم يأثم أى ان لم يعقد عليه القلب لماسياتي من المؤ اخدة على ذلك وقال بعضهم يحتمل أن المراد الحسكم في الشرع بظن مجرد من غير بناء على أصل ولا استدلال قال المصنف وهذا ضعيف أو باطل (قوله وأما الخواطر وحديث النفس الخ)قال العلماء مايرد على القلبأر بعة أقسام رحماتًى وملكي وشيطانى ونفسانى فالاولان فى الحير والآخران فيالشر والفرق بين الاولين انه ان لم بجد المرء بدا مما وقع في قلبه من داعي الخير واجابته فهو رحمانى والافملكي وبين الأخيرين انهان كان اذا انتقل عنه الى خاطرسو. آخر انصرف الخاطر الاول فشيطاني والافنفساني لانالشيطان غرضه مطلق العصيان فاذا أبدل خاطرالسوء بمثله حصل مراده ولاكذلك النفساني فقد يكونغرضها

إِذَّ اللَمْ يَسْتِقَرَ ويَسْتَمِرُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَمَعْفُوَ عَنْهُ بَاتَفَاقِ العَلَمَاءِلانَهُ لا أَخْتَيَ**ارَلَهُ** في وُقُوعِهِ ولاطرَيقَ لهُ إِلَى الانفيكاكِ

معصية خاصة لاتنصرف عنها الى غيرها وان ماثله ثم الخواطر وحديث النفس لها خمس مراتب هاجس فواجس فحديث نفس فعزم فتصميم (١) فالا ول مايهجس فيها ثم يذهب فورا والثاني يتحرك فها قليلا ثم بذهب ولا مؤ اخذة عهما والثالث أن يتحرك فها معضده فتصير النفس راكنة لهذا تارة ولهذا أخرىمن غيرأن يعزم على واحدمنهما ولامؤ اخذة بذلك أيضا على الاصح بل حكى الاتفاق عليه وهذه المراتب الثلاث لاأجر فيها في الحسنات أيضا والرابع هو أن يتحرك فيها ويثبت و يكون أرجح من ضده ويعزم عليه واحتلفوا فى المؤاخذة عليه فقال المحققون نعم كما نقله عنهم السبكي للخبر في التقاء المسلمين بسيفيهما المعال لأثم المقتول بأنه كأن حريصا على قتل صاحبه و نقل عياض قبله مثل ذلك عن عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين للاحاديث\_أي والآيات الدالة على المؤاخذة (٢) على ذلك قال تعالى · ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين المنوال وقد تظاهرت نصوص الشرع على تحريم أعمال القلب من نحو الغيبة وارادة السوء بالمؤمن معالعزم المستقروخالف بعضهم فقال لايؤ اخذ بهونسب للشافعي وابن عباس لتصريح اللغويين بأن الهم هوالعزم وفيه نظراذ اللغو يون لابراعونهذه الدقائق وقيل يؤاخذ بالهم بالمعصية في حرم مكة دون غيره و هو رواية عن أحمدو به قال ابن مسعود لقوله تعالى ومن يرد فيه بألحاد بظلم الآية و يردبأن الارادة القصد وهو العزم الذى هو أخص من الهم ويتأيد بمامر ٣) عن المحققين والحامس هو أن يصمم عليه بحيث ينعدم صده و به المؤ اخذة بالاولى كماذ كره فى فتح الاله (قولِه اذالم يُستقر)أى حديث النفس أى ومثله الخواطر أوالفاعل يعود لما ذكرمن الخواطر وحديث النفس والمراد أنه يعفى عما ذكر اذا لم يستقر بأن دفعه بمجرد ماخطر ولم يسترسل ولاعزم عليه أو تـكلم به (قوله باتفاق العلماء )هذا بالنسبة الىحديث النفس أما بالنسبة للخاطر اذا دفعه أول

<sup>(</sup>١) في النسخ (فتصمم) (٢) (٣) في النسخ (الدالة بالمؤاخذة) (مامر) . ع

عنه ، وهذا هُو المرادُ بما تَبَتَ في الصَّحيح عنْ رسولِ اللهِ عَلَيْكِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الله تَمَاكُ بَعَاوَزَ لا مُنِي ماحدً ثَبَ بهِ أَنْهُما مالم تنكلم بهِ أُوتَعَمَل ، قال العلماء المرادُ بهِ الخواطرُ التي لا تَستقِرُ قَالُوا وسواء كَانَ دُلكَ الخاطرُ غيبةً أَو كُفْراً أَو غَبرَهُ فَمَنْ خُطَرَ لَهُ الكَفْرُ بُحِرِدَ خَطَرَانٍ مِنْ غَيْرٍ تَعَمَّد لتحصيلِهِ ثَمْ صَرَفَهُ في الحال فَمَنْ خُطَرَ لَهُ الكَفْرُ بُحِرِدَ خَطَرَانٍ مِنْ غَيْرٍ تَعَمَّد لتحصيلِهِ ثَمْ صَرَفَهُ في الحال إ

امر، ولم يصل لرتبة حديث النفس السابقة فمعفو عنه بالاجماع كما علم مما ذكر آنفا (قولِه وهذا )أى العفو عن الخواطر مالم يعزم عليها أو يتكلم بها ( هوالمراد لما ثبت في الصحيح) أى فى كتب الصحيح وقد رواه الشيخان وأصحاب السن الأربعة من حديث أى هر يرة ورواه الطبراني في الكبير من حديث عمر ان بن حصين كما في الجامع الصغير (قوله تجاوزلاً متى)كذا رواه في الجامع الصغير لـكن فى المشكاة عن أمتى قال شارحها ابن حجر لكن في رواية تجاوز لي عن أمتى أي لم يؤاخذهم بذلك لأجلى فله علينا المنة التي لامنتهي لادناها فضلا عن أقصاها (قوله ماحدثت بهأ نفسها) بالرفع والنصب قال في فتح الاله والنصب هوالأولى لموافقته لحديث آخرَ يصرح به ولدلالته على العفو و لومع الاختيار أى كما يؤخذ مما تقدم نقله عنه (قوله مالم تتكامبه) أى بذلك الحاطر (أو تعمل) أى به فينئذ يؤ اخذ بما تكلموعمل وقضية الحديث انه حينئذ يؤاخذ بالهم وماتبله لكن مامرأ لهلامؤاخذة فى الاولين اجماعا فقوله مالمالخ لامفهوم لهفيهما وما بعدها مثلهما كمااقتضاه حديث الصحيحين أيضاوانهم بها \_ أي السيئة \_ فعملها كتبت سيئة واحدة ، وجرى عليه السبكي في موضع لسكن أفتي ابن رزين من أئمتنا بأنه متى لم يثب أخذ(١) بعزمه لأنه إصرار وجرى عليه السبكي في موضع آخر ورجحه بعضهم وانتصر للاول بأنه يلزم على الثانى أنه يعاقب على المعصية مرتين ويرد بأنه لا يلزم عليــه ذلك لان الهم معصية مستقلة والفعلمعصية أخري مستقلة وفى الحديث دليل لما عليه الاكثرون أن مِن حــدث نفسه بنحو طــلاق وصمم عليــه ولم يتلفظ به لايقع ( قولِه ثم صرفه عنه ) أى بأن اشتغل بغيره من ذكر أو نحوه ولم يعقد قلبه

<sup>(</sup>١) عله ( يتب أوخذ ) . ع

على ذلك (قوله ولاشى، عليه) أي من الاثم (قوله ذلك) أى تعاظم الكلام فيه وكراهة ذلك الخاطر وذكره (صريح الايمان) (قوله من تعذر اجتنابه) لأنه ليس من عمل الانسان ولا كسبه (قوله واعدا الممكن اجتناب الاستمرار عليه) أى على نحو الخاطر بأن يشتغل قلبه عن ذلك بشى، آخر وأحسن ما يشغله به ذكر الله فان ذلك الخاطر اذاكان من الشيطان ذهب وانقطع لذهاب الشيطان لانه يخنس عن المؤمن عند ذكر الله عز وجل وانكان من النفس انقلب بأكسير الذكر كاسها ذهبا (قوله وغيرها من المعاصي) أى من الحسد أو احتقار المسلم أو بخسم وارادة السوء به أونحوها من معاصى القلب (قوله اذاوقع فى قلبك ظن السوء) أي بانسان يحترم (فهومن وسوسة الشيطان) أى من الامور المحرمة التي يوسوس بها أي بانسان يحترم (فهومن وسوسة الشيطان) أى من الامور المحرمة التي يوسوس بها أن تعتقد فى غيرك سوءا الا اذا انكشف لك بعبارة لا تحتمل التأويل فعند ذلك أن لا تعتقد ما علمته وشاهدته ، وما لم تشاهده بعينك و تسمعه باذنك ثم وقع فى قلبك فهو من وسوسة الشيطان يلقيها بين أهل الا يمان لتحصل البغضاء والشنا تن (قوله ان جاء كم فاسق) أى والعبرة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب واعا

نادِمِنَ ، فلا يجوز تصديقُ ابْليسَ فان كانَ هناكَ قرينة "تدُلُ عَلَى فسادِ واحتُملَ خلافَهُ لَم تَجُزُ إِساءَةُ الظَّنِّ ومنْ علامةِ اساءَةِ الظَّنِّ أَنْ يَتغَبَّر قَلَبُكَ معهُ عمَّا كَانَ عليهِ فِتنفَرَ عنه وُتستَثَقِيلَةُ وتفتُر عن مراعاتِهِ وَاكرَ امِهِ والاغتمام بسيئَقهِ عقال عليه فِتنفَر عنه وتستَثَقيلَة وتفتُر عن مراعاتِهِ وَاكرَ امِهِ والاغتمام بسيئَقهِ عِفال الشيطانَ قديقُر بنور اللهِ إنَّ هذا من فطنتك ودَ كَا زُكَ وسُرعة تَنَبَّمِكَ و إنَّ المؤمنَ ينظُرُ بنور اللهِ ، وانماهو على التحقيق نَا ظر " " بغرُ ورالشيطانِ و طلمته ، وَإِنْ أَخْبَركَ عدل بدَلكَ فلا تصدّقهُ ولا تُحكَدُ أَنهُ لئلاً تُسَيّ الظن با حدِهما ومهما خطر الله سُوعِ في مسلم فرد في مثله مراعاتِهِ وا كرامِهِ فانَّ ذَ لكَ يَغيظُ الشيطانَ ويدفعهُ عنكَ فلا يُلكَ مثلهُ مثلهُ مثلهُ عنكَ فلا يُعْمِلُ الشيطانَ ويدفعهُ عنكَ فلا يُلمَتِي اليكَ مثلهُ مراعاتِهِ وا كرامِهِ فانَّ ذَ لكَ يَغيظُ الشيطانَ ويدفعهُ عنكَ فلا يُلمَتِي اليكَ مثلهُ مراعاتِهِ وا كرامِهِ فانَّ ذَ لكَ يَغيظُ الشيطانَ ويدفعهُ عنكَ فلا يُلمَتِي اليكَ مثلهُ مراعاتِهِ وا كرامِهِ فانَّ ذَ لكَ يَغيظُ الشيطانَ ويدفعهُ عنكَ فلا يُلمَتِي اليكَ مثلهُ مُولِكُ مَا فَعَالَ عَنْ فَا لَهُ عَلْمُ الشيطانَ ويدفعهُ عنكَ فلا يُلمَتِي اليكَ مثلهُ مُولِهُ ويُنهُ عنه في المُنْ عَنْ قَالْمُ الشيطانَ ويدفعهُ عنكَ فلا يَعْمِينُ المِنْ عَنْ عَنْ فَا كُولُونُ المُنْ المُنْ عَنْ عَنْ عَنْ المُنْ عَنْ عَنْ المُنْ المُنْ عَنْ السُيطانَ ويدفعهُ عنكَ فلا يُلمَتِي اليكَ مثلهُ مُنْ المُنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ المُنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ الْهُ عَنْ المُنْ المُنْ عَنْ المُنْ المُنْ عَلْمُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ عَنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ

قلنا بعموم فاسق لانه نكرة فى سياق الشرط فتعم (قوله فلا يجوز تصديق إبليس) كيف وهو الكذوب كما تقدم فى كتاب فضل القرآن فى حديث أبى هريرة فى قصة الشيطان الذى كان يأخذ من زكاة الفطر لقدصدقك وهو كذوب أندرى من تخاطب تخاطب شيطانا أو كماقال (قوله لم تجز اساءة الظن به) أى ما لم تكن القرينة الدالة على الفساد أفوى والا كنظن السوء بأهل الفساد لا يحرم لما فيه من القرينة القوية وهى استمرار فسادهم مع احمال خلافه بالتو بة (قوله والاغمام بسببه) بالجرعطفا على مراعاته (٣) و يجوز رفعه عطفا على بحل فينفر عنه (٤) (قوله الملاتسيء الظن بالخبر عنه أو لم تصدق المخبر أسأت الظن بالخبر من نحو عداوة بينهما فان وجدتها فتوقف وأ بق الخبر عنه على ما كان تهمة فى المخبر من نحو عداوة بينهما فان وجدتها فتوقف وأ بق الخبر عنه على ما كان عندك من عدم السوء فيه (قوله و يدفعه عنك) أى يدفع ما ذكر من مراعاتك

<sup>(</sup>۱) فى النسخ (تقرب) وهو تصحيف ، وفى نسخة الاحياء التي بيدنا (يقرر) . (۲) فى النسخ (ناطق) والتصحيح من الاحياء مع دلالة السياق . (۳) فالمعنى أن قلبك قسا عليه حتى صار لا يغتم بتصورما له السي (٤) الظاهراً نه حبنند يكون معطوفا على المصدر المنسبك من قوله (أن يتغير) فالمعنى ان من علامة اساءة الظن التغير والاغتمام وهذا يكون أول الامر قبل أن تستحكم المقاطعة . ع

خيفةً من اشتغالكَ بالدعاءِله ، ومهماعرَ فت هفوة مسلم بحجّ الاسك فيها فانصحه في السّرِّ ولا يخدّ عنّك الشيطان فيدعُوك الى اغتيا به واذا وعظته فكر تعظه وانت مسرور باطلاعك على نقصه في نظر اليك بعين التعظيم وتنظر اليه بالاستصغار ولكن اقصيد تخليصة من الإثم وأنت حزين كما تحزن على نفسيك إذا دَخَلك نقص وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغير وعظك أحب اليك من تركه بوعظك هذا كلام الغزالي قلت قد ذكر نا أنّه يجب عليه إذا عرض له خاطر بينوء الظن أن يقطعه وهذا إذا لم تدع إلى الفكر في ذلك مصلحة أله خاطر بينوء الظن أن يقطعه وهذا إذا لم تدع إلى الفكر في ذلك مصلحة أ

واكرامك أخاك كيدالشيطان عنكأيءن وقوعك في الغيبة في القلب فلا يلقى اليك مثله أى من مساوي انسان آخر لأنه يعلم من ديدنك أنه ان ذكرلك انسانا دعوت له فيثاب وهذا خلاف غرضه من ذكره وهو وقوعك في هوة عرض أخيك فتهلك ( قول هفوة مسلم ) أى زلته ( قول بحجة لا شك فيها ) أي من رؤيته بعينه أو سماعه باذنه أو بينة عادلة وفى الزواجر تأمل خبر إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن يظن بهالسوء فعلم منه أنه لا يسو غ لك ظن السوء به إلا ما يسوغ لك أخذُ ماله من تيقن مشاهدة أو بينة عادلة والافبالغ فىدفع الظنءنك ماأمكنك (قولِه فانصحه في السر) أى لانه أدعى المقصود من قبولة وعوده الى الصواب ومن كلام إمامناالشافعي: « منوعظأخاهسراً فقد نصحه وزانه ومن وعظه جهراً فقد فضحه وشانه» ( قولِه ولا يخدعنك الشيطان ) أى ينبغي أن يكون اطلاعك على هفوة أخيك سببا لخيرك من الامر بالمعروف وخير أخيك من انقاده من هوة المخالفة ولا يحدعنك الشيطان فيصيرها سببا لهلاكك وقعك فىغيبة أخيك المؤمن ( قوله ولكن اقصد تخليص وأنت حزين) لتجمع بين أجر الوعظ وأجر الهم والاعانة له على دينه ( قوله و ينبغى أن يكون الح) هذه علامة اكون قصد الانسان مجردالوعظ واعانة أخيه على دينهأنه لووعظه غيره وعادعن النقص لكان أحباليه وانما كانأ حباليه خشية أن يدا - فله عند حصول ذلك نوع من الاعجاب، والسلامة غنيمة

شرْعيَّة أَنَّانُ دَعَتْ جَازَ الفِكُرُ فِي نَقيصَةِهِ وَالتَّنْقِيبُ (١)عَنْهَا كَمَا فَي جَرْحِرِ الشَّهُودِ وَالزُّواةِ وَغيرِ ذَلكِ مِا ذَكَرْ نَاهُ فِي بابِ مايباحُ مِنَ الغِيبَةِ

﴿ بابُ كَفَارَةِ الغيبَةِ وَالتَّوْبَةِ مِنْهَا ﴾

آعْلُمْ أَنَّ كُلَّ مَنِ آرْتَكَ مَعْصِيَةً ارِمَهُ المبادَرَةَ إلى التوبَّةِ منها والتوبَّةُ مِنْ والتوبَةُ مِنْ حقُوقِ اللهِ تَعَالَى يُشْتَرَطُ فِيها ثَلاَئَةُ أَشْيَاءَ : أَنْ يُقْلِعَ عَنِ الْمُعْصِيَةِ فَى الحالِ وَأَنْ يَعْزِمَ أَلاَّ يَعُودَ إليها والتوبَةُ مِنْ حقوقِ الآدميينَ وَأَنْ يَعْزِمَ أَلاَّ يَعُودَ إليها والتوبَةُ مِنْ حقوقِ الآدميينَ

( قول والتنقيب ) بالفوقية فالنون فالقاف فالتحتية أى التفتيش والبحث ﴿ بَابِ كَفَارَةُ الْغَيْبَةُ وَالْتُو بَةَ مَنْهَا ﴾

( قوله معصية ) أى ولو صغيرة ( قوله لزمه المبادرة الى التو بة ) أي وجو بأ فتاركها عاص قال تعالى « وتو بوا إلى الله جيعاً أيه المؤمنون لعلم تفلحون » و وجو بها عندنا بالسمع وعند المعتزلة بالعقل ( قوله أن يقلع عن المعصية حالا ) أى بتركها وعدم مزاولتها ان كان ملابسا لها فييمسك لسنانه عن الغيبة وعينه عن النظر المحرم وهكذا وكذا إن لم يكن ملابسا لها ولمدنه مصر على المعاودة فهذا الشرط انما يعتبر بالنسبة لهذين إذ يستحيل حصول الندم الحقيق على شيء الشرط انما يعتبر بالنسبة لهذين إذ يستحيل حصول الندم الحقيق على شيء هو ملازم له في الحال أومصر على مماودته ( قوله وأن يندم على فعلها ) أى خوفا من الله تعالى و إجلالالله متمنياً كونه لم يفعل المعصية من حيث إنها معصية أما إذا ندم على فعلها بما لحقه من الأذي في نفسه أو ماله فلا عبرة به في التو بة شرعا وفي الندم عليها لخوف النار تردد وكذا في الندم عليها لقبحها مع غرض آخر والحق أن جهة القبيح ان كانت بحيث لو انفردت التحقق الذم فتو بة والافلا كما إذا كان الغرض بجوع الامرين لاكل واحد منهما ولابد من التأسف للقطع بأن بحرد تركه كالماجن محذا الشرط بأن فعلها في المستقبل قد لا يخطر بالبال لذهول أو جنون وقد لا يقتدر وقدلا يقتدر

<sup>(</sup>١) في النسخ (والترغيب) وصحح من ضبط الشارح مع دلالة السياق.ع

بشترطُ فيها هذِهِ الثلاثَةُ وَرَابِمُ وَهُوَ رَدُّ الظَّلاَمَةِ الى صاحبِهَا أَو طَلَبُ عَفْوِهِ عَنْهَا وَالْإِبراءِ مِنْهَا فيجِبُ على المغتابِ التَّو بَةُ بهذِهِ الامُورِ الاربَّمَةِ لانَّ الغِيبَةَ حَقَّ آدَمِي ولا بدَّ مِنِ ٱستحلاَلِهِ مَنِ اغتابَهُ ،

عليه لخرس في القذف وجب في الزني ورد بأن المراد العزم على ترك العاودة على تقدير الحضور والاقتدارحتي لوسلب الفدرة لم يشترط عزم عليه وقول امام الحرمين أنما يقارن (١) التو بة في بعضالاحوال لامتناع اطراده بعدم صحته من المجبوب والاخرس يشير الى ماذكرناه وفى المقاصد تبعآ للمواقف ان هذا القيد زيادة بيان وتقرير لما ذكر لا للتقييد والاحتراز إذ النادم عليها لقبحها لايكونالا عازما علي ترك معاودة مثلها هذا وقد عرف الغزالي في منهاجه نقلا عن شيخه التو بة بقوله ترك ذنب سبق منه مثله فلم يدخل في مفهوم الندم قال لانه ليس من كسب الانسان حتى يعتبر فى التو بة التي هي من الواجبات على المكلف والله أعلم ( قوله وهو رد الظلامة ) أى ان بقيت فان تلفت فبدلها (أوطلب عفوه) أي أو طلب الظآلم عفوه أيالمظلوم(عنها) فالطلب مصدر مضاف للمفعول (والابراء منها)قضية تقريره أنه لو أبرأه منها من غير طلب لم يبرأ وليس مرادا فاذا حصل عفو المظلوم وابراؤه برئت ذمة الظالم من حق الآدمي و بتى حق الله فتعتبرفيه الثلاثة الشر وط الأول فقط والله أعلم (قوله فيجب على المغتاب ) أي فاعل الغيبة (قوله لابد من استحلاله) أى من طلب تحليلة (من اغتابه) أي ان كان مكافها إذ مسامحة غير المكلف لامذهب حقهمن تبعةذلك سواء كانالطلب من المفتاب أو غيره وقال الحسن يكفيه الاستغفار عن الاستحلال واحتج بخبركفارة من اغتبته أن تستغفر له وقيــل كفارة ذلك أن تثنى عليه و تدعوله بالخـير والأصح أنه لا بد من استحلاله و زعم أن العرض لاعوض له فلا بجب استحلاله منه بحلاف المال مردود بأنه وجب في العرض حق القذف وفى الروضة أيضا أفتى الحناطي بأن الغيبة إذا لم تبلغ الغتاب كفاه الندم والاستغفار وجزم بهابن الصباغ حيث قال آءً يحتاج لاستحلال المغتاب إذا علممادا خلهمن الضرر والنم بخلاف مااذالم يعلم فلافائدة لتأذيه فليتب فاذاناب أغناه عن ذلك نع ان كان تنقصه عندقوم رجع اليهم وأعلمهم أنذلك لم يكن حقيقته اه

<sup>(</sup>١) اى يقارن العزم التوبة ، وفي النسخ (تقارن) والسياق يأباها . ع

وهل يه فيه أنْ يقول قد اغتبتُكَ فاجعلني في حل أمْ لابد أنْ يبين مَااغتابهُ به ؟ فيه وجهان لِأَصحاب الشافعي رحمهم الله (أحدُهما) يشترطُ بيانُهُ فإنْ أَبْرَأَهُ منْ غير بيانه لم يصح كما لو أبرأهُ عنْ مال مجهول (والثاني) لا يُشتَرَطُ لأَنَّ هُذَا مِماً يُتَسَامَحُ فيه فلا يُشتَرطُ عِلْهُ مجلِلًا المال ، والاوَّلُ أَظهرُ لأَنَّ الإِنسانَ قَدْ يَسْمَحُ بالعفو عن

وتبعهما كثيرونمنهمالمصنفواختارهابنالصلاحفى فتاويه وغيرهمقال الزركشي وهو المختار وحكاه ابن عبد البرعن ابن المبارك وأنه ناظر سفيان فيه وقال له لما أنكر عليه لاتؤذه مرتين وحديث كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله فيه ضعف كما قاله البيهتي وقال ابن الصلاح هو وان لم يعرف له اسناد معناه تا بت بالكتاب والسنة قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقال متطالة أتبع السيئة الحسنة تمحها، وحديث حذيفة لما اشتكي ذرب اللسان على أهله أين أنت من الاستغفار اه واعترض بأنه صح ما يعارضه وهو قوله عَيْنَالِيَّةٍ لتلك المرأة قد اغتبتهاقوى فتحلليهاو بأنهلو أجزأ هذا الاستغفار لأجزأ فىأخذالمال وأجيب بمنع المعارضة بأن يحمل هذا على أنه أمر بالأفضل أو بما يمحو أثر الذنب بالكلية على الفور بخلاف الاول فانه ايس كذلك و بوضوح الفرق بين الغيبة وأخذالمال ومن ثم وجهوا القول بأنها صغيرة مع عظيم ماورد فيها من الوعيد بأن عموم ابتلاء الناس بها اقتضي المسامحة بكونها صغيرة لئلا يلزم فسق الناس الاالفذ النادر منهم وهذا حرج عظيم فلا عله خفف فيها بذلك فلم تكن كالاموال حتى تقاس بها (قوله وهل يكفيه الخ) أى هل يكنى الاستحلال من الغيبة المجهولة وقد حكي الوجهين فالروضة ورجح هنا أنه لابد من بيانها وتعيينها وعلله بقوله لان الا نسان الغ **لكن في ا**لزواجر كلام الحليمي وغيره يقتضي الجزم با لصحة لازمن يسمح با **لغو** من غير كشف قد وطن أنهسه عليه مهاكانت الغيبة وتوافقه قول الروضة قلت ومثله عبارة الآذ كار الآتية وأما حديث أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم الخ فمناه لا أطلب مظلمتي في الدنياولا في الآخرة وهذا ينفع في اسقاط مظلمة كانت

غِيمة دون غيبة فإن كان صاحبُ الغيبة ميتًا أوعائباً وفقد تعد رَ تَحصيلُ البراءة مِنها ، لكن قال العلماء يذبغي أن يُكثر الاستغفار له والدُّعاء و يُكثر مِن الحسنات و أعلم أنَّه يُستحبُ لصاحر الغيبة أنْ يُبرْ تَهُ منها ولا يجبُ عليه ذلكَ لا نَه تبرُّعُ وإسقاط حَق فكانَ إلى خيرته ، ولُكنْ يُستحبُ له استحباباً متا كداً الإ براه ليُخلِّص أخاه المسلم مِن وبال هذه المعصية ويفوز هو بعظيم ثواب

موجودة قبل الابراء لاما يحدث بعده النح فني عبارتهما هذه تصريح بالسقوط مع الجهل بالمبرأ منه الواقع من قبل فيوافق قضية كلام الحليمي ﴿ فَائدَهُ ﴾ نقل ابن القشيري عن القاضي أنه لوأظهر الاعتذار بلسانه حتى طاب قلب خصمه كفاه وعنأبى هاشم أنه لوأظهر بلسانه دون باطنه لم يكف ثمقال والحقآنه لولم يخلص فيه كان ذنبا فيما بينه و بينالله والأظهر بقاء مطالبة خصمه في الآخرة لانه لوعلم عدم اخلاصه في اعتذاره لتأذى بذلك وما ذكره صرح به الامام فقال عليه أن يخلص فىالاعتذار إذ هو قول النفس عندأصحا بنا والعبارة نرجمة عنهفان لميخلص فهو ذنب فيا بينه و بين الله و يحتمل أن تبقي لخصمه عليه مطالبة في الا خرة لانه لو علم أنه غير مخلص لما رضي اه ومحل اعتبار استحلاله بنفصيله في الغيبة باللسان أماغيبة القلب فلا يجب الاخبار بها على قياس ما صححــه المصــنف في الحسد ونظر فيه الاذرعي اه ملخصاً من الزواجر ( قوله فان كان صاحب الغيبة ميتاً الخ ) مثله مااذا تعسر بأن كان بغيبة شاسعة (قوله تعذر تحصيل البراءة) ولااعتبار بتحليل الورثة كما ذكره الحناطي وغيره وأقره في الروضة ( قوله و يكثر من الحسنات ) أى فانها تذهب السيئات وسبق دليـله آ نفا في كلام ابن الصلاح (قوله ولـكن يستحب له استحبابا مؤكدا ) وجه الاستدراك أنه لما قال في تعليل عدم الوجوب فكان الى خيرته ربما يتوهم أن طلب الابرا. وان كان سنة الا أنه ليس على سبيل العا كيد فيكون من الإدب القريب من الماح في الخيره في الترك فدفع هذا الوهم عا ذكره من قوله ولبكن يستحب له أى لصاحب الغيبة استحبابا متأكدا الابراء (قولِه من و بال هذه المعصية ) أىعذابها والوبال في الاصل الثقل والذي يندفع الله تعالى فى العَفو وتحبة الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس والله يحبُّ المحسنين ، وطريقه فى تطييب نفسه بالعفو أنْ يُدَكِّرً نَفْسَهُ: إِنَّ هَذَا الاَّمْرُ قَدْ وَقَع ولاسبيلَ إِلَى رفعه فلا يذبغي أن أفوت ثوابة وخلاص أخى المسلم ، وقد قال تعالى وكمن صبر وغفر إنَّ ذلك كمن عرم الا مو و وقال تعالى : خُد العَفْو الآية ، والآيات بنحو ماذكر أناكنيرة وفي الحديث الصحيح أنَّ رسول الله عَلَيْ قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقد قال الشَّافي رحه الله من أستر ضي فكم . رض

بالابرا. حقالانسان و يبقى حقالله حيث تجرأ على معصيته سامحنا الله مما جنينا بمنه وكرمه (قوله فى العفو ) في سببية والظرف في محل الصفة الثواب (قوله ومحبة الله) عطف على عظيم وفيه ترق لان الثواب هو الجنة والمحبة منه عز وجل المراد منها غاينها من الرضا وارادة التوفيق بالعبد فهي أعلى لات الثواب بالجنة من بعض ثمرات المحبة ( قوله والـكاظمين الغيظ ) سبق الكلام على ذلك في باب ما يقول اذا غضب ( قوله والعافسين عن الناس ) أى عن ظلمهـم ( والله يحب المحسنين ) لهذه الافعال أى يثيبه-م ( قوله ولا ينبغي ان أفوت ثوابه ) أى عفوه بالامتناع منــه ( قوله ولمنصبر ) أي على ظلامته فلم ينتصر (وغفر ) تجاوز (ان ذلك) أي الصبر والتجاوز ( لمن عزم الامور) أي معزومها بمعني المطلوبات شرعا (وقوله خذ العفو الآية) نقدم الكلام فيها في باب الاعراض عن الجاهلين ( قوله وفي الحديث الصحيح ) رواه مسلم من جملة حديث طويل من حديث أبى هريرة ( قوله والله في عون العبد ) أي اعانته ( قوله ما كان العبد) أي مادام (في عون أخيه ) ففيه فضيلة عون الاخ على أموره وأهمها أمور دينه انكان الحق له أو بالتماس العفو من صاحب الحق ان كان لغميره و بوعظه وتذكيره بسوء العصيان واعانتمه عليه بأن ينقذه من العذاب بالعفو عنه فضل ولا فرق في الاعانة بين كونها بالقلب أو البدن أوبهما ( قوله قال الشافعي الخ ) ورد في هذا المعنى خبر مرفوع صحيح عند ابن

فِهُو شَيْطَانٌ وَقَـدٌ أَنَشَدَ المَتَقَدُّمُونَ :

قِيلَ لِي قَدْ أَسَا إِلَيْكَ فُلانَ \* ومُقَامُ الفَتَى عَلَى الذُّلَّ عَارُ قُلْتُ قَدْجًا عَنَا اللَّهُ عَدْراً \* دِيَةُ الدُّ نَبِعِنْدً نَا الْإِعْتِدَ ارُ

فَهُذَا الَّذِي ذَكَرْ نَاهُ مِنَ الْحَتِّ عَلَى الْإِبْرَاءِ عَنِ الغِيبةِ هو الصَّوَابُ ، وأمَّا ماجَاءَ عن سعيد بن المسيِّبِ أَنَّه قال لَا أُحَلِّلُ مَنْ ظَلَمني وعن ابن سبرينَ لَم الْحرِّمْ عليهِ فَأَحلَّهَا لهُ لانَّ اللهَ تَعَالَى حرَّ الغيبةَ عليهِ ومَا كُنْتُ لا حَلَّلَ الْحرَّمْ عليهِ ومَا كُنْتُ لا حَلَّلَ ماحر مه الله تعالَى أبداً فَهُو ضَعِيفُ أو غَلَطُ ، فإنَّ المبرىءَ لا يُحللُ محرَّماً وإيما ماحر مه الله تعالَى أبداً فَهُو ضَعِيفُ أو غَلَطُ ، فإنَّ المبرىءَ لا يُحللُ محرَّماً وإيما يسقيطُ حقًا ثبتَله وقد تظاهرَت نُصوصُ الكِتَابِ والسنَّةِ عَلَى استحبابِ العفو وإسقاطِ الْجَقوقِ المُحتصةِ بالمُسْقطِ أو يُحمَلُ كلامُ ابن سبر بن علَى إنِّي لا أبيتُ وإسقاطِ الْجَقوقِ المُحتصةِ بالمُسْقطِ أو يُحمَلُ كلامُ ابن سبر بن علَى إنِّي لا أبيتُ غيبَةِ أَبَدَ أَبِي أَبِي عَلَى الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعَنْ أَوْ قالَ أَبِيتُ عِرْضَى لَمَن اغْتَا بَنِي لمُ

ماجه من حديث جودان قال قال عليه من اعتدر اليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس وأخرجه الضياء أيضا وحينئذ فني كلام الشافعي اقتباس (قوله فهو شيطان) أي مثل الشيطان في السكبر والنظر للنفس اذ لولا ذلك لقبل عذر أخيه وقد اعتذراليه (قوله فهذا الذي ذكرناه الح) وهو مذهب امامنا الشافعي واليه ذهب مجد بن سيربن والقاسم بن عجد كما تقدم نقله عن القرطبي في اذكار المساء والصباح وأيده بأن التمسك بالهموم هو الأصل عن القرطبي في اذكار المساء والصباح وأيده بأن التمسك بالهموم هو الأصل لاسما مع حديث أي ضمضم (قوله وعن ان سيرين الح) لعل له في المسئلتين قولين أحدهما جواز العفو مطلقا وهو مانقله عنه القرطبي والثاني المنع كذلك وهو مانقله المصنف هنا (قوله لا محلل محرما) أي لا يصير الغيبة حلالا بأن نجوز (١) أن يغتابه أحد في مستقبل الزمن (و إنما يسقط حقا ثبت له) بالغيبة السابقة مع بقائم على وصف الحرمة أي و إذا بطلت العلة بطل المعلول ان لم يكن له علة بقائم على وصف الحرمة أي و إذا بطلت العلة بطل المعلول ان لم يكن له علة

<sup>(</sup>۱) فى النسخ ( تحلل ، تصير ، تجوز ) بالفوقية . ع (۳ \_ فتوحات \_ سامم )

يَصِرْمُبَاحاً بِلْ يَحْرُمُ عَلَى كُلُّ أَحَدَ غَيْمِتَهُ كَاتَحُوْمُ غَيْبَةُ غَيْرِهِ ، وأَمَاالْحَدَيْثُ أَيْمِجِزَ أَحَدُ كُمْ أَنْ يَحُونَ كَا بِي ضَمْضَمِ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ إِنِّى تَصَدَّقَتُ بِعِرْضِى عَلَى النَّاسِ فِمْعَنَاهُ لا أَطلَبُ مَظَاّمَتِي مِمَّنَ ظَالَمْنِى لا فَى الدُّنيا ولا فَى الآخِرَةِ وَهُذَا يَنْفَعُ فَى اسقاطِ مَظلَّمَةً كَانَتْ مُوجُودةً قَبْلَ الابراءِ فَامَّامُلْيَحَدَثُ بِعَدَه فَلا بَدَّ مِن ابراء جديدٍ بِعَدها وبالله التَّوفيقُ

### ﴿ بَابٌ فِي النَّمِيمَةِ ﴾

أخري صحيحة (قوله كما تحرم غيبة غيره) أى ممن لم يقل ذلك (قوله ممن ظلمنى) أي ممن وقع ظلمه لى وتحقق فعله ، وقوله فمعناه الخ : يقتضى صحة العفو عن الغيبة وإن لم يعين لصاحب الغيبة كما تقدم عن الزواجر فيخا لف كلامه السابق من أن الأظهر اعتبار التعيين وتقدم ما فيه (قوله بعده) أى بعد ذلك القول حري باب في النميمة سما

قال ابن سيدة هى التوريش و الأغراء و رفع الحديث على وجه الاشاعة و الافساد وفى الجامع نم الرجل اذا أظهر ما عنده من الشر وفى مجمع الغرائب النمام الساعى بين الناس بالشروقال أبو عبيد فى غريبه نميت الحديث بالتشديد فى الشر و نميت بالتخفيف بالخير وقال فى الصحاح نم الحديث ينمه و ينمه \_ أى بالضم والكسر \_ أى قته والاسم النميمة والرجل نم و نمام و زاد غيره و نموم و منم (١) والاسم اليمم أيضا كما قال مشاء بنميم وقيل هو اسم جنس واحده نميمة كتمر و تمرة كذا في شرح العمدة للقلقشندى وقال ابن حجر الهيتمى فى رسالته في الغيبة بعد أن نقل كلام الغزالى فى تعريف النميمة كما ذكره عنه المصنف و زاد فان كان ما ينم به نقصا فى المحكى فنميمة وغيبة انتهى كلام الغزالى أي وهو يقتضى ان بينهما العموم و الخصوص الوجهى وكلام أثمتنا لا يساعده بل الحاصل من كلامهمان بينهما عموما و خصوصا مطلقا فكل

<sup>(</sup>١) نموم بفتح أوله ومنم بكسرالميم وفتح النون وتشديدالم الأخيرة وفى النسخ (ونمو ونميم) وهو تصحيف . ع

قد ذكرنا نحريمها ودلائلها وماجاء في الوعيد عليها وذكر نا بيان حقيقتها ولدكنة نُختصر ونزيد الآن في شرحه ، قال الامام أبو حامد الغزالي رحمه الله النعيمة أنما تُطلَق في الفالب على من ينيم قول الغير إلى القول فيه كقوله فلان يقول فيك كذا وليست النعيمة مخصوصة بدلك بلحدها كشف ما يُكر م شفه سوالا كرهة المنقول عنه أو المنقول اليه أو ثالث وسوالا كان الكشف بالقول أوالكتابة أو الرمز أو الايماء أو نحوها وسوالا كان المنقول من الاقوال أو الاعماء أو غيره ، فحقيقة النميمة افشاه السر وهتك أو الاعمال وسوالا كان عيماً أو غيره ، فحقيقة النميمة افشاه السر وهتك الستر عما يكر م كشفه ، و ينبغي الإنسان أن يسكت عن كل مارآه من المقول أحوال الناس إلاما في حكايته فائدة أيسلم أو دفع معصية ، وإذا رآه يُحني مال

نميمة غيبة وليس كل غيبة نميمة فان الانسان قد يذكر أخاه بما يكره ولا افساد فيه بينه و بين أحد فهذا غيبة فقط وقد يذكر عن غيره ما يكره وفيه افساد فهذا غيبة و نميمة اه ( قوله قد ذكر نا تحريم ا ) أى وانها من أقبح القبائح أى من الحبائر قال الحافظ المنذرى أجمعت الا نهة على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله وتقدم الجواب عن قوله وما يعذبان فى كبير فى أول باب فى تحريم الغيبة والنميمة ، وكو نها من الحبائر مبنى على تفسير الحبيرة بما فيه وعيد شديد وهو كما فى المصنف والرافعى أكثر ما يوجد لهم وكلامهم أميل اليه عند تفاصيل الحبائر و به يندفع اعتراض الحرمانى على المصنف فى عده النميمة من المحبائر و به يندفع اعتراض الحرمانى على المصنف فى عده النميمة من الحبائر و به يندفع اعتراض الحرمانى على المصنف فى عده النميمة من الحبائر و به يندفع اعتراض الحرمانى على المصنف فى عده النميمة للحد ولاحد على مرتكب النميمة الا أن يقال الاصر ارعلى الصغيرة حكه حكم الحبيرة أو أراد بالحبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحى اه ( قوله من ينم قول الغير الى المقول فيه ) أى على وجه الافساد بينهم ( قوله وليست النميمة فى سائر الاحوال المنافى قال في الزواجر وما ذكره ان أراد بكونه نميمة انه كبيرة فى سائر الاحوال

نفسه فذكرَ أَهُ فَهُو نميمة أَنَّ قَالَ وَكُلُّ مَنْ تُحِلَتْ اللهِ نميمة وقيلَ له قَالَ فِيكَ فَلانَ كَذَا لِزَمَهُ سَيَّةُ أُمُورِ ( الأولُ ) أَلَّا يَصِدُّقَهُ لأَنَّ النمامَ فاسقٌ وهُو مردودُ الخبرِ ( الثاني ) أَن ينهَاه عن ذلك وينصحه ويُقبِّح فَعْلَه ( الثالث) أَن يُبغْضَهُ في اللهِ تعالى فانَّهُ بغيضٌ عندَ اللهِ تعالى والبغضُ في اللهِ تعالى واجبُ ( الرابعُ )

التي ذكرها ففيه باطلاقه نظر ظاهر لان ما فسروا به النميمة لا يخفي ان وجه كونه كبيرة مافيه من الافساد المترتب عليه من المضار والمفاسد مالا يخفى فحد الحكم على ما هو كنذلك بأنه كبيرة ظاهر جلى وليس في معناه بل ولا قريبا منه مجرد الاخبار بشيء عمن يكره كشفه من غير أن يقرتب عليه ضرر ولاهوعيب ولا نقص فالذى يتجه أن هــــذا وان سلم للغزالى تسميته نميمة لايكون كبـــيرة ويؤيده أنه نفسه شرط في كونه غيبة كونه عيبا ونقصا حيث قال فان كان ما ينم به نقصا وعيبا في المحكي عنه فهو غيبة فاذا لم توجد الغيبة الامع كو نه نقصا فالنميمة أقبيح من الغيبة ينبغي(١) أن لاتوجد بوصف كونها كبيرة الآ اذا كان فها ينم به مفسدة كمفسدة الغيبة وان لم يصل الى مفسدة الإفساد بين الناس اه ( قوله لأنالنمام فاسق) قال في الزواجر اجماعا (وهوم دود في الحبر ) (٢)قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ الآية وحكي أن سلمان بن عبد الملك عانب من نم عليه عنده (٣) بحضرة الزهرى فانكر الرجل فقال لهمن أخبرني صادق فقال الزهرى النمام لا يكون صادقا فقال له سلمان صدقت اذهب أبها الرجل بسلام من كلامهم من نم لك نم عليك وهذه اشارة الى ان النمام ينبغي أن يبغض ولا يؤتمن ولايوثق بصداقته وكيفلا يبغض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة والغلوالحسدوالافساد بين الناس والمحديعة وهو ممن سعى فى قطع ما أمر الله بدأن يوصل ذكره فى الزواجر (قوله و يقبح فعله) أى بنحوما ذكره المصنف عن عمر بن عبد العزيز ( قوله أن يبغضه في ألله تعالى) أن لم تظهر له التو بة ( قوله والبغض في الله تعالى واجب) فى للسببية أى بسبب بغض

<sup>(</sup>١) عله ( فينبغي ) . (٧) أي لا يقبل خبره . (٣) نم بالبناء للمفول . ع

﴿ بَابُ النَّهِي عَنْ نَقُلِ الْحَدِيثِ الى وُلاةِ الأُمورِ إِذَا لَمْ تَدْعُ اللَّهِ فَلْ النَّهِ صَرورةٌ لِخَوْفِ مفسَدةٍ ونحوها ﴾

روينا في كتابَيْ أبي دَاودَ والترمذِيُّ عن ابنَ ِ مسمودٍ رَضَى اللَّهُ عنــهُ

الله له لخالفته لامره و بغض الله تعالى كناية عن ارادة الانتقام أو نفس الانتقام (قوله ألا يظن بالمنقول عنه السوم) أى لأنه لم يتحقق أن ما نقل اليه عنه صدر عنه ولا يجوز الظن بالسوم فيما كان كذلك

﴿ بابالنهي عن نقل الحديث الىولاة الامور﴾

أى على وجه الافساد والاضرار بالمنقول عنه وهو قر يب من النميمة ( قولها: الم تدع اليه صرورة) فان دعت اليه ضرورة كأن قال انسان لأطلمن السكفار على عورات المسلمين وتوهم منه فعل ذلك رفع ذلك لولاة الامورليق معه و يدفعوا ماأراد من المفسدة و يدل له حديث زيد بن ارقم في البيخارى في رفع ما قاله ابن أبي

قال قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ لايُبَلِّغَنِي أَحدٌ منْ أَصحابِ عنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِي أَحِبُّ أَنْ أَخرُجَ اليكُم وأنا سليمُ الصدر

﴿ باب النهى عن الطمن فى الانساب الثّابة في ظاهر الشَّرْع ﴾ قال الله تَعَالى ولا تَقْفُ مالَيْسَ لكَ به عِلْم والنّا السمع والبصر والفؤاد كلُّ أولنّاك كانَ عنه مستُولاً ، وروينا في صحيح مسلم عن أبي هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَيْنِيّا والمنتان في الناس هما بهم كفر الطّن في النّسب والنياحة على الميّت

# ﴿ بِابُ النَّهِ يَ عِنِ أَلِا تُتَّخَارِ ﴾

قال اللهُ تَعَالَى فَلا تُزَكُّوا أَنفُكُمُ هُو أَعلَمُ بَمَن ِ آتَّتَى ، وَرَوَّيْنَا في صَحِيح.

﴿ باب النهي عن الطعن في الانساب الثابتة في ظاهر الشرع ﴾

الطعن فى النسب هو قدح بعض الناس فى نسب بعض من غير علم وقال العلقمى فى شرح الجامع الصغير الطعن فى الا نساب الوقوع فى أعراض الناس بالذم والغيبة و نحوها وخرج بالثابتة فى ظاهر الشرع وهى ما كانت عن فراش أو ملك يمين ما اذا كان انسان مجهول النسب وانتسب الى انسان لم يثبت نسبه منه فى ظاهر الشرع (قوله ولا تقف) أى لا تتبع (قوله والفؤاد) أى القلب وقيل بل هو أخص من القلب (قوله كان عنه مسئولا) أى يسأل صاحبه ماذا فعل به (قوله وروينا فى صحيح مسلم ) وكذا رواه أحمد كافى الجامع الصغير والحديث قد تقدم السكلام عليه فى باب تحريم النياحة

### ﴿ باب النهي عن الافتخار ﴾

(قوله فلا تزكوا أنفسكم) أي لاتنسبوها الى زكاة العمل والطهارة عن المعاصى ولا تثنوا عليها واهضموها (وقوله هو اعلم بمن اتقي)أى اتقي الشرك وقال على رضى الله عنه أى عمل حسنة وارعوى عن معصية والجملة كالتعليل لما قبلها أى يناكل حو اعلم بارباب التقى فلا تزكوا أنفسكم بالثناه (قوله وروينا في صحيح

مسلم وسُنْ أَبِي دَاوَدَ وغَبَرِهِمَا عِنْ عِيَاضٍ بِن ِجَارِ الصحابيِّ رضى اللهُ عَنْهُ قَالُمُ وَلَكُ قَالُ وَلَكَ قَالُ اللهُ عَنْهُ قَالُ قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْدُ إِنَّ اللهُ تَمَالَى أُوحِى إِلَى ۖ أَنْ تَوَاضَعُوا حتى لايبغِي أَحَدُ عَلَى أَحَدُ عَلَى أَحَدِ عِلَى أَحَدِ عِلَى أَحَدِ عِلَى أَحَدِ عِلَى أَحَدُ عَلَى أَحَدِ إِلَى اللهُ عَلَى أَحَدُ عَلَى أَحَدِ إِلَى اللهُ عَلَى أَحَدُ عَلَى أَحَدُ عَلَى أَحَدُ عَلَى أَحَدُ عَلَى أَحَدُ عَلَى أَحَدِ إِلَى اللهُ عَلَى أَحَدُ عَلَى أَحَدُ عِلَى أَحَدُ عِلَى أَحَدُ عِلَى أَحَدُ عِلَى أَحَدُ عِلَى أَحَدُ عَلَى أَحَدُ عِلَى أَحَدُ عَلَى أَحَدُ عِلَى أَحَدُ عَلَى أَحَدُ عِلَى أَحَدُ عَلَى أَحَدُ عِلَى أَدِي عَلَى أَدْهُ عَلَى أَدْهُ عَلَى أَدِي عَلَى أَدِي عَلَى أَدْهُ عَلَى أَدْهُ عَلَى أَدِي عَلَى اللهُ عَلَى أَدُونَ عَلَى أَدِي عَلَى أَدْهُ عَلَى أَدِي عَلَى أَدْهُ عَلَى أَدْهُ عَلَى أَدِي عَلَى أَدِي عَلَى أَدِي عَلَى أَدْهُ عَلَى أَدِي عَلَى أَدُونُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدِي عَلَى أَدِي عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدِي عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدَالْهُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدُونُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدُونُ عَلَى أَدْمُ عَالِهُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدُونُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدُونُ عَلَى أَدُونُ عَلَى أَدُونُ عَلَى أَدُونُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدُونُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدُونُ عَلَى أَدُونُ عَلَى أَدْمُ عَلَالِهُ عَلَى أَدْمُ عَلَى أَدُو

مسلم)وكذار واهابن ماجه من حديث عياض بن حمار ورواهالبخاري في الأدب وابن ماجه أيضا من حديث انس وقال فيه بعدقوله تو اضعوا ولا يبغي (١) بعضكم على بعض وليس فيه قوله ولا تفخروا الخفهو شاهد لاول الحديث ( قوله عن عياض بن حمار) وهوعياض بكسر المهملة وتخفيف التحتية آخره ضاد معجمة أبن حمار بكسر المهملة وتحفيفالميم(٢) بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن آدم وقيل عياض بن حمار (٣) بن عرفجة بن ناجية يجتمع هو والاقرع ابن حاس في عقال بن مجمد بن سفيان التميمي المجاشعي كانت له وفادة وهو معدود في البصريين خرج عنه مسلم حديثا واحدا وحرج عنه الأربعة روى عنه مطرف ويزيدا ننا عبد الله بن الشخير والحسن وأبوالساح وكانصديقالرسول الله وكليتي قد عاوكان اذا قدم مكة لايطوف الا في ثياب رسول الله والمالية عاش الى حدود الخمسين ( قوله ان تواضعوا ) تفاعل من الضعة وهي الذل والهوان ( قوله حتى لايبغي أحدعلي أحد)أصل البغي مجاوزة الحدكما في النهاية وقر يب منهقول بعضهمالبغي التعدي والاستطالة وقال العاقولى البغى الظلم ( قوله ولا يفخر أحد على أحد ) في النهاية الفخر ادعاء العظم والكبر والشرف وحتى في الحديث للتعليل فان البغي على الغير والافتخار أنما يكون لمن تكبر بنفسه واستطال بما قام بها أما من شرف بخلق التواضع فانه يتحلى بحلية حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

<sup>(</sup>۱) عله (ببغ) بحدف الياء (۲) وآخره راء كاسم الحيوان المشهورقال في الاصابة وصحفه بعض المتنطعين من الفقهاء لظنه ان احدا لا يسمى بذلك اه قات انه قد صحف في كثير من الكتب المطبوعة والمخطوطة ، فني اسد الغابة كتب بالدال بدل الراء وكذا في خلاصة التذهيب وفي بعض نسخ الأذكار (۳) في النسخ (عمار) وهو تصحيف ع

### ﴿ بَابُ النَّهِي عَنْ إظهارِ الشَّمَاتَةِ بِالْسِلْمِ ﴾

روًيناً فى كِتَابِ الترمدي مَن واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ رضى الله عنهُ قال قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْكَ قال الترمديُّ وسولُ اللهِ عَلَيْكِيْكَ قال الترمديُّ حسنُ حسنُ عسنُ

## ﴿ بِابُ تَحْرِيم احتقارِ المسلمينَ والسخريَة منهُم ﴾

قال الله تَمَاكَى الذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطُوَّعِينَ مِنَ المُوْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ والذينَ لا يَجَدُونَ إِلَّا جُهُدَّهُمْ فَيَسَخَرُ وَنَ مِنْهُمْ سُخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَمَمْ عَذَابٌ أَلِيمُ، وقالَ

#### ﴿ باب النهى عن إظهار الشمانة بالمسلم

فرح الانسان ببلية تنزل بمن يعاديه يقال شمت به يشمت من باب علم فهو شامت وأشمته غيره كذا في النهاية قال العاقولى و يقال اشمت الله به العدو (قوله عن واثلة) بالمثلثة ( ابن الاسقع ) بالقاف والعين المهملة الليثي الكنانى من أهل الصفة وأول مشاهده تبوك وشهد فتح دمشق وحمص واستوطن الشام بقرب بيت المقدس ورحل الى البصرة وكان له بها دار وكان فارسا شجاعا ممدوحا فاضلاقال المصنف في التهذيب روى له عن رسول الله وسلية وستة وخمسون حديثا روي البخارى حديثا ومسلم آخر روى عنه مكحول و يونس بن ميسرة مات سنة ست و تما نين عن مائة وخمسين وقيل عن ثمان وتسعين سنة (قوله لا تظهر الشهاتة ) أى الفرح ببلية وخمسين وقيل فيرحمه الله ) أى فيتسبب عن كسر خاطره باظهار الفرح ببليته رحمة أخيك (قوله فيرحمه الله ) أى فيتسبب عن كسر خاطره باظهار الفرح ببليته رحمة الله رغما لا نفك فيزول عنه ذلك (و يبتليك) قال العاقولى أى حيث زكيت نفسك أهد والظاهر أنه بالنصب عطفا على يرحمه ولو روى باسكان الياء على الاستئناف اله منصوب حذفت الفتحة منه لازدواجه با خرالفقرة قبله والله تعالى أعلم لم يمتنع أوعلى أنه منصوب حذفت الفتحة منه لازدواجه با خرالفقرة قبله والله تعالى أعلم بابت تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم مي المهام اله بابت تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم الله بابت تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم مي المهام اله بابت تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم مي المهام الها قوله بابت تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم الله بابت تحريم احتقار المسلمين والسخرية والمهم المهام الم

(قوله الذين يلمزُ وَنَ)أَى يَعْيَبُونَ( ُقُولِه فيسخرون) عطف على يَلْمَزُ وَنَ( قَولِه سخرِ الله منهم ) أي جازاهم على سخر يتهم وهذه الجملة خبر عن الذين اذهومبتدأ ثم الآية تَمَالَى يَأْ يُهَا الَّذِينَ ءَامِنَوا لا يَسْخَرُ ۚ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ولانِسَاءَ مِنْ نَسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفَسَكُمْ

زلت فيمن عاب المتصدقين وكان رسول الله على السول فيا الصدقة فتصدق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف والهسك مثلها فبارك له الرسول فيا أعطي وفيا ألمسك وتصدق عمر بنصف ماله وعاصم بن عدى عائة وسق وعمان بن عفان بصدقة عظيمة وأبوعقيل الاياسي بصاع بمروترك لعياله صاعاوكان (١) أجر نفسه يستى تحلابها وتصدق رجل بناقة عظيمة وقال هي وذو بطنها صدقة يارسول الله وألتي المي رسول الله وتتعليمة خطامها فقال المنافقون ما تصدق هؤلاء الارياء وسمعة وما تصدق أبو عقيل إلا ليذكر مع الأكار أو ليذكر بنفسه فيعطي من الصدقات والله غنى عن صاعه وقال بعضهم تصدق بالناقة وهي خير منه وكان الرجل أقصر الناس قامة وأشدهم سواداً فنظر اليه رسول الله عليمين في في من قوم الح) السيخرية النظر الى المسخور منه بعين النقص أي لا تحقر قوم من قوم الح) السيخرية النظر الى المسخور منه بعين النقص أي لا تحقر غيرك عسى أن يكون عند الله خيراً منك وأفضل وأقرب فرب أشمث أغبر ذي طمرين لا يؤ به لو أقسم على الله لا بره وقداحتقر إبليس اللعين آدم عليه السلام فباء بالحسران الأبدى وفاز آدم بالهز (٢) في الأبدى وشتان ما بينهما وقد محتمل أن يكون المراد بعسى يصير أي لا تحتقر غيرك فانه ربما صار عزيزاً وصرت ذليلا فينتقم منك قال الشاعر

لاتهين (٣) الفقير علكأن تركع يوماً والدهر قد رفعه ( قوله ولا تلمزوا أنفسكم ) أى لا يعب بعضكم على بعض وتقدم فى أول باب الغيبة والنميمة

<sup>(</sup>١) اي وكان ابو عقيل قـد أجر نفسه . (٢) الـكلمة في النسخة المعتمدة غـير واضحة وقد تقرأ (بالحمـد) و (بالعز) وفي نسخة (بالعمر) (٣) اصله (لاتهينن) بنون التوكيد انحفيفة فحذفت ، والبيت محذوف من اوله سبب خفيف ، وفي النسخ (لاتهن) بحذف الياء وهو مخل بالوزن . ع

ولا تَنَابَزُوا بِالالْقَابِ. الآية ، وَقَالَ تَعَلَّى وَبِلْ لِكُلِّ هُمَزَةِ لُمَزَةٍ ، وأَمَّا الاحَادِيثُ الصحيحةُ في هذَ اللَّبَابِ فَأَ كُنْمَرُ مِنْ أَنْ تَحْصَرَ ، وإجْمَاعُ الامَّةِ مُنْعَقِدٌ عَلَى تَحْرِيمٍ ذلكَ والله أعلمُ وَرَوَيْنَا في صَحيِح مسلِمٍ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً

معنى اللمز والفرق بينه و بين الهمز (قوله ولا تنابز وابالاً لقاب) تقدم سبب ز ول الآية فى باب النهى عن الا \* لفاب التي يكرهم الانسان والنبز الطرح، واللقب كاتقدم ثمة ما أشعر برفعةالمسمىأ وضعته أىلاتراموابها وهوهنا أنيدعيiلا نسان بغيرماسميء وبنحو يامنافق يافاسق وقد تاب من فسقه أقوال أولها عليه الاكثروقدمت السخرية لانها أبلغ الثلاثة في الاذاية لا ستدعائها تنقيص المر. في حضرته ثم اللمز لائه العيب بما في الانسان وهذا دون الاول ثم النبز وهونداؤه بلقبه وهذا دون الثاني إذ لايلزم مطابقة معناه للقبه فقد يلقب الحسن بالقبيح وعكسه وكأمه قال لانتكبروا فتستحقر واأخوا نكم بحيث لانلتفتوا اليهم أصلاوأ يضا لاتعيبوهم طلبالحطدرجاتهم وأيضا فلا تسموهم بما يكرهون ونبه تعالى بقوله أنفسكم على دقيقة ينبغى التفطن لها هي ان المؤمنين كلهم بمنزلة البدن الواحد إدا اشتكي بعضه اشتكيكله فمن عاب غيره فغي الحقيقة إنماعاب نفسه نظراً لذلك وأيضا فتعييبه للغير تسبب إلى تعييب الغير له فكأنه الذي عاب نفسه فهو على حد الخبر الا خر لا يسبن أحدكم أباه قالوا وكيف يسب أباهقال يسبأبا الرجل فيسب أباه وغاير بين صيغتى تلمزوا وتنابزوا لان الملموز قد لايقدر في الحال على عيب يلمز به لامزه فيحتاج الى تتبع أحواله حنى يظفر ببعض عيويه بحلاف النبز فان من لقب بما يكره قادرعلي تلقيب الآخر بنظير ذلك حالا فوقع التفاعل ، وقوله بئس : الاسم الفسوق أي من فعل أحد هذه الثلاثة استحق اسم الفسق وهو غاية النقص بعد أن كان كاملا بالايمان (١) وضم عزوجل الى هذا الوعيد قوله: ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون إشارة الي عظم إثم كل واحدمن الثلاثة (قوله و يل لـكل همزة لمزة) تقدم الـكلام عليها فىأول باب تحريم الغيبة والنميمة ( قولهرو ينافى صحيح مسلم ) تقدمت الاشارة الى تخريجه في باب

<sup>(</sup>١) بعص النسخ (بالاباق) وبعضها (بالايات) والتصحيح مأخوذ من قوله تعالى

رضى اللهُ عنهُ قال قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ لَا نَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاعَضُوا وَلا تَبَاعَ اللهِ اخْوَانَا وَلا تَدَابَرُوا وَلا يَبِعْ بَعْضِ (١) رَكُونُهُ اعْبَادَ اللهِ اخْوَانَا المسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَكُونُهُ التَّقْوَى هَهْمَا ويُشِيرُ المسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَكُونُهُ التَّقْوَى هَهْمَا ويُشِيرُ المسلِمُ أَخُو المُسْلِمِ المَرِي مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرُ أَخَاهُ المسلِمِ المَرى مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرُ أَخَاهُ المسلِمِ الْمُرى مَنْ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المسلِمِ كُلُ الْمُسْلِمِ عَلَى المَسْلِمِ حَرَامٌ دَمَهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ ، قَلْتُ مَاأَعْظُمَ نَقْعُ هَذَا الْحَدِيثُوا كُنْرَ فَوَاقِدَهُ لَمَنْ تَدَبَّرَهُ \* وَرَوّيَنْنَا فِي صَحيحٍ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ الحَدِيثُوا كُنْرَ فَوَاقِدَهُ لَمُنْ تَدَبَّرَهُ \* وَرَوّيُنْنَا فِي صَحيحٍ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ الحَدِيثُوا كُنْرَ فَوَاقِدَهُ لَمْ ثَنَا قَلْمَ مَنْ السَّمِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ المُدَيْقِ أَلَامُ الْمُسْلِمِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ اللهِ الْمُسْلِمُ عَنِ ابْنَ مَسْعُودِ اللهِ الْمُسْلِمُ عَنِ ابْنَ مَسْعُودِ اللهِ الْمُولَالُونَ وَاقَدَهُ الْمُسْلِمُ عَنِ ابْنَ مَسْعُودِ اللهِ الْمُسْلِمُ عَنِ ابْنَ مَسْعُودِ الْمُولَامُ وَاقِدَهُ الْمُسْلِمُ عَنِ ابْنَ مَسْعُودِ الْمُؤْودِ وَاقَدَهُ وَلَا لَهُ الْمُسْلِمُ عَنِ ابْنَ مَسْعُودِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُومُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تحريم الغيبة والنميمة (قول لاتحاسدوا) أى لاتتحاسدوا والحسد انبعاث القوة الى محبة زوال نعمة الغيروان لمتحصلله والغبطةأن يتمنى مثل ماللغير وهو قديكون واجبا إذا كانت النعمة دينية واجبة أومندوبا كما فى تشهير (٢) العلم أو مباحا والحسد مذموم شرعا وعقلا (قوله ولاتناجشوا ) هو تفاعل منالنجشُ وهو آثارة الصيد والمراد آثارة بعضهم بعضا بالفتنة أو برفع الثمن المعروض وهو غـير راغب بل ليخدع غيره ( قول ولا تباغضوا ) أى لاتشتغلوا بأسباب العداوة إذا لحبة والعداوة مما لاآختيار فيه وقيسل لا توقعوا العداوة والبغضاء بين المسلمين فيكون نهياً عن النميمة لما فيها من تأسيس الفساد ( قوله ولا تدابروا ) أي لا تتكلموا في أدبار اخوانكم واخواتكم بالغيبة والبهتان وقيل لاتقاطعوا لانه إذافعلذلك أعرض كل عن صاحبه و ولى دبره وقيــل لا تولوا أدباركم استثقالا بل ابسطوا وجوهكم (قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) بأن تدعوا المشترى قبــل لزوم البيع الي الفسخ ليبيع منه مثله ( قوله وكونوا عباد الله إخواناً ) خبركان وعباد الله منصوب على الاختصاص أو خبر قبل خبر أو علىالنداء (٣) بعبي أنتم مستوون فى كونكم عبيــد الله وملتكم واحدة فلا تحاســدوا والتباغض والتقاطع منافيان لحالكم وباقى الحديث تقدم الكلام عليه فىالباب المد كور ( قوله وروينا فى صحيح مسلم الخ ) وكذا رواه أبو داود كما أشار اليه المصنف فيما يَأْتَى نقله عنه في

<sup>(</sup> بعد الایمان ) . (۱) فی النسخ ( ولایسغ بعضکم علی بعض ) وقد أصلحتها من نسخ الشرح ونسخ صحیح مسلم حیث اتفقت علی ماقلنا . (۲) نسخة (تشمیر) مخ کتب ( او علی النداه ) قبل قوله ( وملتکم ) . ع

رَضَىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلَيْكِيْهِ قَالَ لاَ يَدْخَلُ الْجَنَّةَ مَنْ فَى قَلْمِهِ (١) مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِنْهِ فَقَالَ رَجُلُ إِنَّ الرَّجْلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوَ بُه حَسَنَاً وَلَعْلُهُ حَسَنًا

قوله عمط الناس ورواه الترمذي كما في الترغيب للمنذري وقد رواه الحاكم فقال ولكن الكرمن غمط الحق واردري الناس (٧) وقال احتجا برواته (قوله لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرةمن كبر )اختلف فى تأو يلهفد كرالخطابي فيه وجهين أحدهما أن المراد التكبر عن الايمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات، والثاني أنه لايكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة كما قال تعالى « ونزعنا ما في صدورهم من غل » قال المصنف فى شرح مسلم وهذان التأويلان فيهما بعد فان هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع علىالناس واحتقارهم ودفع الحق فلا ينبغي أن بحسمل على هذين التأو يلين المخرجين له عن المطلوب بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لايدخلم ادون مجازاة إن جازاه وقيل هـ ذا جراؤه لو جازاه وقد تكرم بأنه لا مجازيه بل لابد أن بدخل كل الموحدين الجنة اما أبولا واما ثانيا بعد تعذيب أصحاب الكبائر الذين ما توا مصر بن علبها وقيــل لايدخلها مع المتقين أول وهلة وأما قوله ﷺ لايدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من اعانفالمراد به دخولاالكفار وهو دخول الخـاود قات قال القـرطبي أولا مدخلاالنار المعدة للكفار اه وفى الحديث زيادة الايمان ونقصه ( قوله فقال رجل ) قال المصنف هذا الرجل هو مالك بن مرارة الرهاوى ، قاله القاضى عياض وأشار اليه أبوعمر بن عبدالبر وقد جمع الحافظ أبوالقاسم بن بشكوال في اسمه أقوالا من جهات فقيل هو أبو ريحانة واسمه شمعون ذكره ابن الاعرابي وقال على ف المليني في الطبقات اسمه ربيعة بن عامر وقيل سواد بالتخفيف أبن عمرو ذكره ان السكن وقيل معاذ بن جبل ذكره ابنأبي الدنيا في كتاب الخمول والتواضع وقيل مالك بن مرارة بضم الميم و براه مكر رة آخرها ها. الرهاوي ذكره أبو عبيدفي غريب الحديث وقيــل عبد الله بن عمر و بن العاص ذكره معمر في جامعه وقيــل خريم بن فاتك هذا

<sup>(</sup>۱) نسخهٔ من كان فى قلبه (۲) فى النسخ (فقط ولكن البطر ، وازدرا،) والتصحيح من ترغيب المندى . ع

قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيل بُحبُ الجَالَ الكِبْرُ بَطَرَ الحَقِّ وَعَمْطُ النَّاسِ. قلتُ بطرُ الحقَّ فِمَثْحِ النَّبِ المُمْمَلَةِ وَهُوَ دَفَعُهُ وَ إِنْطَالُهُ وَغَمْطُ بِفَتْحِ النَّبِ المُمْمَلَةِ وَهُوَ دَفَعُهُ وَ إِنْطَالُهُ وَغَمْطُ بِفَتْحِ النَّبِ المُمْمَلَةِ وَهُوَ دَفَعُهُ وَ إِنْطَالُهُ وَغَمْطُ بِالصَّادِ المُمَلَةِ وَمَعْنَاهُمَا وَ المُمْمَلَةِ وَمَعْنَاهُمَا وَ المُمَلَةِ وَمَعْنَاهُمَا وَ اللهِ مَهْمَلَةً وَ يُرْوَى غَمْصُ بِالصَّادِ المُهمَلَةِ وَمَعْنَاهُمَا وَاحدٌ وَهُوَ الاحتيقَارُ

ماذكره ابن بشكوال ( قولِه ان الله جميل ) اختلفوا في معناه فقيل ممناه كل أمره سبحانه حسن جميـل فله لأسماء الحسنى وصفات الكمال وقيل جميل بمعنى مجمل ككريم بمعني مكرم، وقال القشيرى معناه مكرم وحكي الخطابي أنه بمعني دى النور والبهجة أى مالكهماوفيل معناه جميل الافعال بكم والنظراليكم يكلفكم اليسيرو يعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه واعلم أن هذا الاسم وردفي هذا الخبر الصحبح ولكنه من اخبار الآحادو وردأ يضاً في حديث الأسماء الحسني وفي اسناده مقال والمحتارجو از اطلاقه على الله تعالى وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى و رصفه يوصف من أوصاف الكمال والجلال والمدح بمالم يرد به الشرع ولامنعه فأجازه طائفة ومنعه آخر ونإلا أن ير دبه شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواثر ةأو اجماع على اطلاقه قان وردخبرآحادفقداختلفوافيه أجازهطائفة وقالواالدعاء بهوالثناء من باب العمل وذلك جائز ومنعه آخر ون احكونه راجعا الى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل عليه تعالى وطريق هذا القطع ، قال الفاضي والصواب جوازه لاشتماله علىالعمل ولقوله تعالى « ولله الأسماء الحسني فادعوه يها » اه من شرح مسلم المصنف ملخما (قوله دفعه ) واهاله على وجه التكبر والتجبر . قال العاقولي بطر الحق بختج الموحدة والطاء والراء المهملتين قيلهو أن يجعل ما جعلهالله حقا من توحيده وعبادته باطلا وقيلهو أن يتجبر عن الحق فلأ يقبله والكل قريب ومعنى الحديث أن الهيئة الظاهرة تأبعة الباطن فان لبس أحد ثوبا حسنا ليرى أثر نعمة الله عليه فهو حسن وان لبسه لیختال و بری الناس فضله علیهـم احتقارا لهم فهو قبیح لأنه مختال فخور ( قوله وغمط الناس الح ) قال المصنف كذا هو في نسخ صحييح مسلم قال القاضي عياض لم نرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفىالبخارى

### ﴿ بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ شَهَادَةِ الزُّورِ ﴾

قالَ اللهُ تَمَالَى وَأَجْتَكَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَقَالَ تَمَالَى وَلا تَقْفُ مَالَيْسَ لكَ بهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَٱلْبَصَرِ وَٱلْفَوَّادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَنُولاً ، وَرَوَيْنَا فِي عَلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَٱلْبَصَرِ وَٱلْفَوَّادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَنُولاً ، وَرَوَيْنَا فِي صَحَيْحَى البُخارِيِّ وَمُسْلِمِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نَفَيْعٍ بنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكِيْنَ أَلا أَنْبَلَنْكُمُ مَ إِلَّا كُبَرِ الكَبَارُدِ

الا بالطاءقال وبالطاء (١) ذكره أبوداودفى مصنفه وذكره أبو عيسى الترمذى وغيره غمص بالصاد وهما بمعني واحد يقال في الفعل منه غمطه يغمطه كمضرب يضرب وغمط يغمط كعلم يعلم اه

#### ﴿ باب غلظ تحريم شهادة الزور ﴾

(قوله واجتنبوا قول الزور) أى الشرك بالله فى تلبيتهم أو شهادة الزور وفى الاكليل قول الزور عام فى كل باطل أخرج أحمد والترمذى من حديت خريم ابن فاتك أن النبي عينات قال عدلت شهادة الزور الاشراك بالله ثم تلا هذه الآية اه (قوله ولا تقف ما ليس لك به علم) تقدم الكلام عليها فى باب النهى عن الطعن فى الانساب (قوله وروينا فى صحيحي البخارى ومسلم) وكذا رواه الترمذى (قوله أنبئكم) وعند الترمذى أحدثكم دليل على أنه ينبغي للعالم أن يعرض على أصحابه ماريد أن يحبرهم به وكثيرا ما كان يقع ذلك من المصطفى ويها ويحتمل ذلك أمورا منها أن يحدث عندهم قابلية لما يريد اخبارهم به لاحتمال كونهم مشغولين بشىء آخر ومنها حثهم على التفرغ والاسماع لما يريد إخبارهم به ومنها أن يكون وجد هناك سبب يقتضى التحذير مما يحذرهم أو الحض على الاتيان بما فيه صلاحهم (قوله بأكبر الكبائر) اختلف فى تعريف الكبيرة والذى عليه فيه صلاحهم (قوله بأكبر الكبائر) اختلف فى تعريف الكبيرة والذى عليه على الفقها من أثمتنا أنها كل ذنب ورد فيه وعيد شديد بحد فى الدنيا أوعقو بة في على الفقها من أثمتنا أنها كل ذنب ورد فيه وعيد شديد بحد فى الدنيا أوعقو بة في العقى وقد استشكل بأن أكبرالكبائر لا يكون الاواحدا وهوالشرك فكيف عدده

<sup>(</sup>١) نسخة (و بالظاء) وهو تصحيف.ع

ثَلَاثًا قُلْنَا كَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ شُرَاكُ بَاللهِ وَعَقُوقُ الوالدَّينِ ، وَ كَانَ مَتَّـكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ :

وأجيب بأجو بة أوضحها أن المراد الاكبر النسي لا الحقيقيوهو يكون متعدداً والاكبر بالنسبة لبقيةالكبائر أشياءمتعددة أشار اليها وإليأشباهما الشارع بقوله اتقواا، بقات فالاكبر هنا لتعدده في الجواب يراد به الاكبر النسي وأورد أن القتل ظلما ونحو الزنى أعظم مما ذكرهنا ودفع بأنالني ويتلاقه كان يراعىأحوال الحاضرين كما قالمرة أفضل الاعمالالصلاة ومرة أفضل الاعمال الجهاد فاختلاف الاقوال لاختلاف الاحوال ( قولِه ثلاثا ) أما أعاد هذه الجلة ثلاثا اهتماما بشأن الخبر المذكور وانه أمر له شأن ومن قال ان المراد بقوله ثلاثا عدد الكبائر وهو حال فقدأ بعد عن المرام في هذا المقام والله أعلم ( قوله قلنا بلي يارسول الله ) بلي أي حدثنا يارسول الله وفائدة الثداء مع عدم الاحتياج اليهالاشارة الى عظم الاذعان لرسالته المصطفوية وما ينشأ عنها من بيان الشريعة واستجلاب ما عنده من الكمالات العلية ( قولِه الاشراك بالله ) أى الكفر به وخص الاشراك بالذكر لانه أغلب أنواع الكفر سيما في بلاد العرب فذكره تنبيها على غـيره ( قولِه وعقوق الوالدين) وكذا أحدهمالان عقوق أحدهما يستازم عقوق الآخر غالبا أو يجر إليه لان من نجرأ على أحدهما تجرأ علىالآخر وقيده في رواية الحاكم بالمسلمين فيحمل ذلك المطلق على هذا المقيد وهو من العق وهو لغة الشق والقطع وشرعا أن يفعل به ها من شأنه أن يتأذى به تأذيا ليس بالهين في العرف لا بالنسبة للأصل بخصوصه على ما استظهره ابن حجر الهيتمي حتى لو أمر ولده بفراق حليلته أو بعدم فراقها لمتحب طاعته والمراد بالوالدين الاصلان وإن علوا ومال ااز ركشي الشافعي الى إلحاق الم والخال بهما ولم يتابع عليه ( قوله وجلس رسول الله مسلمة ٧ ) أي للتنبيه على عظم شهادة الزور وسبب الاهتمام به كون قول الزور أو شهادته أسهل وقوعا علىالناس والتهاون بهما أكثر فإن الاشراك ينبو عنه قلب المسلم والعقوق يصرف عنه الطبع السليم والعقل القويم وأما الزور فالحوامل والبواعث عليه كثيرة

كألعداوة والحســد وغيرهما فاحتيـج الى الاهتمام بتعظيمه وليس ذلك لتعظيــمه بالنسبة الى ماذكر معه من الاشراك قطعا(١) بل لكون مفسدته متعدية الي الشاهد وغيره أيضاً مخلاف الاشه اك مالله فان مفسدته قاصمة على الفاعل غالبا وقيل خص شاهــد الزور بذلك لانهاتشمل الكافر اذ هو شاهــد زوروقيــل واستوجهه بعضهم إن سببه أنه يترتب عليها الزنى والقتل وغيرهما فكانت أبلغضر را من هذه الحيثية فنبه على ذلك بجلوسه وتكريره ذلك فيها دون غيرها ( قوله الاوقول الزور وشهادة الزور) يحتمــل أن يكون مر\_ عطف الخاص على العام فان قول الزور أعم من شهادة الزور و محتمل أن العطف للتفسير وقال ابن دقيق العيد ينبغي أن محمل على التأكيــد و يجعل من باب العطف التفسيرى فانا لو مملنا القول على اطلاقه لزم كون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة وليس كذلك قال ولا شك أن عظم الـكذب مراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مراتبه وقال بعضهم يحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص لأن كل قول زور شهادة زورمن غير عكس ويحمل قول الزور على نوع منه (٢) وفي النهاية الزور بضم الزاى الكذب والباطل والنهمة وقال الطبري أصل الزور تحسين الشيء ووصعه حلاف صفته حتى نحيل لمن سمعه بخلاف ماهو به وقيل للكذب زور لأنه حائل عن جهته قال القرطى شهادة الزور هي الشهادة بالـكنب ليتوصل مها الى الباطل من اتلاف نفسأو أخذمال أو تحليل حرام أو تحريم حلال فلا شيء أعظم ضررا منه ولا أكبر فسادا بعد الشرك بالله ولم يؤخر عنه (٣)العقوق لأزالعطف بالواو التي لمطلق الجمع وهي لا تدل على الترتيب ( قولِه فما زال يقولها )أي ألا وما بعدها( قولِه حتى قلمنا ليته سكت) تمنؤا سكوته شفقة عليه وكراهة لما زعجهوخوفا من أن بجرى على لسانه مايوجب

<sup>(</sup>١) عله (مطلقا) (٧) فتكون الشهادة شاملة للقول والكتابة مثلا وقول الزور خاصابا تشهادة القولية وكانت عبارة النسخ (لان كل شهادة زور فول زورمن غير عكس و بحتمل قول الزور على نوعمنه) وفيها تصحيف (٣) في النسخ (بمن).ع

وَالاحادِيثُ فِي هَٰذَا البَّابِ كَثَيْرَةٌ وَفِيمَا ذَكُوْتُهُ كَفَايَةٌ وَالاَ جِمَاعُ مَنْعَقَدٌ عَلَيْهِ ﴿ بَابُ النَّهْ عِنِ الْمَنَّ بِالْعَطَيَّةِ وَنَعُوهَا ﴾

قال اللهُ تَمَاكَى يَأْتُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لاَ تُبْطِلُواصَدَقَا تِكُمْ بالْمَنَّ وَالأَذَى قالَ

نزول البلاء عليهم وفى الحديث ماكانوا عليه من الأدب معه عَيَّالِيَّةٍ والمحبة والشفقة عليه وفيه أن الواعظ والمفيد بنبغى له أن يتحرى التكرار والمبالفة واتعاب النفس فى الافادة حتى يرحمه السامعون والمستفيدون ( قوله والأحاديث فى الباب كثيرة) أورد منها جملة مستكثرة الحافظ المنذرى فى الترغيب والترهيب قبيل كتاب الحدود ( قوله والاجماع منعقد عليه ) أى على غلظ التحريم المترجم به والله أعلم

﴿ باب النهى عن المن بالعطية ونحوها ﴾

المن بالعطية الاعتداد بها على من أعطاه أو يذكرها لمن لايحب الا خذ اطلاعه عليها وهو مذموم يفسد ثواب العطية ( قوله بالمن ) قال الواحدي هو أن يمن بما أعطى وقال السكاي بلن على الله تعالى في صدقته اه (وقوله والأذى) أى للمتصدق عليه بأن ينهره أو يعيره أو يشتمه فهذا مثل المن في اسقاط الثواب والأجر وليس ظاهر الآية أنه يبطل الأجر المن والأذى معادون أحدها لان مدلول الآية طلب اتقاء كل منها على أن قضية كلام سفيان أنهها متلازمان فانه (١) قال هما أن تقول قد أعطيت فما شكرت قال السيوطي في الاكليل قال النووي في المجموع يحرم المن بالصدقة فلو من بها بطل ثوابه للآية واستشكل ذلك ابن عطية بأن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات وقال غيره تمسك المعتزلة بهذه الآية في أصلهم أن السيئة تبطل الحسنة واستنبط العلم العراقي من هذه الآية دليلا لقاعدة أن الما نع الطاري، تبطل الحسنة واستنبط العلم العراق من هذه الآية دليلا لقاعدة أن الما نع الطاري، كالمقارن لان الله تعالى جعم طريان المن والاذى بعد الصدقة كمقارنة الريا فا في الابتداء في قوله الابتداء قال ثم ان القضرب مثالين: «أحدهما» المقارن المبطل في الابتداء في قوله فمثله كمثل صفوان عليه تراب الآية فهذا فيه أن الوابل الذى نزل قارنه الصفوان وهو الحجر الصلد وعليه التراب اليسير فأذهبه الوابل فلم يبق محل يقبل النبات

<sup>(</sup>١) في النسخ ( فان ) . ع

المُفَسَّرُ وَنَ أَى لَا تُبطِلُوا تُوابَهَا، وَرَو يِنَا فَى صحيح مُسْلِم عَنْ أَ ، ذَرَّ رضَى اللهُ عَنْ أَ عَن أَ اللهِ عَنْ أَ عَن اللهِ عَنْ أَلَا يَكُمُ مُهُم الله عَن اللهِ عَلَيْكِيْهِ قَالَ عَلَا يَنظُرُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ مُلاَئِن اللهِ عَلَيْكِيْهِ مُلاَئ اللهِ عَلَيْكِيْهِ مُلاَتُ مِرَا إِ وَلا يُزَكِّ مَا اللهِ عَلَيْكِيْهِ مُلاَتُ مِرَا إِ قَالَ أَبُو ذَرَ عَ خَابُوا وَخَسْرِ وَا مَنْ هُمْ يَارَسُولَ الله عَ قَالَ المُسمِلُ وَالمَنَّانُ قَالَ أَبُو ذَرَ عَ خَابُوا وَخَسْرِ وَا مَنْ هُمْ يَارَسُولَ الله عَلَيْكِ قَالَ المُسمِلُ وَالمَنَّانُ

و ينتفع (١) بهذا الوابل كذلك الرياء وعدم الايمان إذا قارنا انفاق المال «الثاني » الطارى. في الدوام وأنه يفسد الشيء من أصله بقوله أيود أحدكم أن تـكون له جنة الا ية فمعناها إن هذه الجنة لما تعطل الانتفاع بهابالاحتراق عند كبرصاحبها وضعفه وضعف ذريته فهو أحوجما يكوناليها فكذلك طريانالمن والاذي يحبطان أجر المتصدق أحوج ما يكون اليه يوم فقره وفاقته اه ( قولِه ورو ينا في صحيح مسلم الخ) رواه أحمد وأصحاب السنن الاربعة كما فى الجامع الصفير ( قوله ثلاثة) أي من (٢) الناس أو أصناف ثلاثة أوهومبتد أوجاز الابتداء به لماذكر (قوله لا يكلمهم الله الخ) قال المصنف هو على لفظ الا ية الكريمة قيل معني لا يكامهم أي لا يكلمهم تكابم أهل الخــيرو بأظهار الرضى بل بكلام السخط والغضب وقيل المراد الاعراض عنهم وقال جمهور المفسرين لا يكلمهم كلاماً ينفعهم ويسرهم وقيل لايرسل اليهم الملائكة بالتحيةومعني (لاينظر إليهم)اى بمرضعتهم ونظره تعالى لعباده رحمته ولطفه بهمومعني (لايزكيهم) لايطهرهم من دنس الذنوب وقال الزجاجي وغيره معناه لايثني عليهم (ولهم عذاب أليم) مؤلم قال الواحدي هو العذاب الذي يخلص الي قلوبهم وجعه قال والعذاب كل ما يعني الانسان و يشق عليه ( ڤولِه المسبل ) اسم فاعل من الاسبال أي إرخاء نحو الازار والقميص والعدبة على وجه الخيلاء كما جاءً مفسراً في الحديث الا حر لاينظرالله الى من يجر ثويه خيلا. والخيلا. الكبر وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ويدل علىأن المراد بالوعيدمن جره خيلاء قول النبي عَلَيْتُ لابي بكر وقد قال ان أحد شقى إزارى ليسترخى إذا لم أتعاهده لست منهم إذكان(٣) جره الهير الخيلاء بل جاء في رواية إنك لست ممن

<sup>(</sup>١) فىالنسخ ( ولينتفع ) (٢) فىالنسخ إسقاط (أى)(٣) فىالنسخ (ادا كان) . ٤

## والْمُنْفِقُ سِلْمَتَهُ بِالْحَلِفِ الكاذبِ

### ﴿ بابُ النهي عنِ اللَّمْنِ ﴾

رَوَيْنَافِي صَحيحي البُخَارِي وَمسلم عَنْ ثَا بِتِ بِنِ الضَّحاكِ رَضَى الله عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةٍ لَمْنُ المُوْمِنِ كَقَتْلُهِ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةٍ لَمْنُ اللهِ عَيْنِيَةٍ لَمْنَ اللهِ عَيْنِيَةً فِي وَرَوَيْنَا فَي صَحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَةٍ فَي وَرَوَيْنَا فَي صَحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَةً فَي

يصنعه خيلاً قوله وجاء فى رواية عندمسلم (١) والمنان الذى لا يعطي شيئاً إلا منة (قوله بالحلف) بكسر اللام واسكانها و ممن ذكر الاسكان ابن السكيت فى اصلاح المنطق بالحلف) بكسر اللام واسكانها و من ذكر الاسكان ابن السكيت فى اصلاح المنطق

(قوله عن تا بت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة) هو تا بت بن الضحاك بن أمية (٢) ابن تعلبة بن جشم بن مالك بن سالم بن غم بن عوف بن الحزرج الانصاري الحزرج كذا نسبه ابن منده و أبو نعيم وقال أبو عمر سالم بن عمرو بن عوف بن الحزرج وكنيته أبو زيد كان يسكن الشام ثم انتقل الى البصرة وهو أخو أبى جبيرة بن الضحاك كان ثابت بن الضحاك رديف النبي عين النهوي علم الحندة و دليله الى حمراه الأسد بوم أحدوكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان وكان صغيراً قاله ابن عبد البر ونظر فيه ابن الاثير بأن من كان دليلا في حمراه الاسد وهي سنة ثلاث كيف يكون صغيراً في بيعة الرضوان وهي سنة ست ولا يكون الدليل إلا كبيراً وقوله انه أخو أبى جبيرة غير مستقيم أيضاً لأن أبا جبيرة فيا نسبه ابن عبد البروال كابي انصاري اشهلي اه روي له عن رسول الله عين الله عشر حديثاً قاله ابن الجوزى في اشهلي اه روي له عن رسول الله عين الله عشر حديثاً قاله ابن الجوزى في عنصر التلقيح وقال قال البرقيله أحاديث اتفقا منها على واحد وانفرد مسلم عديث وخرج له الاربعة روى عنه أبو قلابة وغيره توفى سنة خمس وأربعين (قوله لهن وخرج له الاربعة روى عنه أبو قلابة وغيره توفى سنة خمس وأربعين (قوله لهن المؤمن كقتله ) أى في كون كل منها مؤعاً وان تفاو تتراب الاثم ( توله ورو ينا في صحيح مسلم الح ) وكذا رواه غيره ورواه الحاكم و افظه قال لا يجتمع أن يكون في صحيح مسلم الح ) وكذا رواه غيره ورواه الحاكم و افظه قال لا يجتمع أن يكون

<sup>(</sup>۱) لفظ (قوله) لعله من زيادة النساخ ولفظ (مسلم) لعل بعده سقطا (۲) فى هذه الترجمة خلط بين شخصين فالذى هنا هو ثابت بن خليفة بن تعلبة بن عدى ابن كعب بن عبد الأشهل الانصارى الاشهلى الخ . ع

قُلَ لَا يَنْبَغَى لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ آمَّاناً ، وَرَوَ يُنَافَى صحيح مسلم أيضاً عَنْ أَبِي اللَّهِ وَلَك الدَّرْدَاءِ رضى اللهُ عَنْهُ قَالَ قال رسولُ اللهِ وَلِيَالِيَّةِ لَا يَكُونُ اللَّمَّا نُونَ شُفَعَاءَوَ لا شُهُداءَ

اللمانون صديقين كذا في الترغيب المنذري ( قول لا ينبغي لصديق أن يكون الحانا) أى لاينبغي لمن هذه صفته أن يجعل اللعنة شعاراً له وأنمــا جاء(١) هناوفها بعده بصيغة التكثير ولم يقل لاعناً لان الذم فى الحديث إنمـا هو لمن كثر منه اللعن لالمرة ونحوها ولانه يخرج منه أيضاً اللعن المباح وهو الذى ورد به الشرع وهو لعنة الله على الظالمين لعن الله اليهود والنصارى وغيرهم ممن هومشهورف الاحاديث الصحيحة ( قوله وروينا فى صحيح مسلم أيضاً) ورواه أبو داود ولم يقل يوم القيامة كذا فى الترغيب للمنذرى ( قولِه لا يكون اللعانون )أى الذين صار اللعن شعارهم ود ثارهم واستهتروا به (٧) لا يكونون (شفعاء) أى في إخوانهم الذين استوجبواالنار لان الشفاعة طلب خلاص الغير من العذاب واللعنة طلب عذاب الغير فكيف يكون هذا وهما غيران متباينان ( ولا شهداء) أي على الامم بتبليغ الانبياء عليهم السلام اليهم الرسالات وقيل لايكونون شهدا. في الدنيا أىلاتقبل شهادتهم لفسقهم وقيل لايرزقون الشهادة في سبيل الله تعالى قال المصنف ففي الحديث الزجر عن اللعن وأن من تخلق به لاتـكون فيه هذه الصفات الحميدة لان اللعنة في الدعاء يراد بها الابعاد من رحمة الله تعالى وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوىوجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضآ فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهى الابعاد من رحمة الله تعالى فهومن نهاية المقاطعة والمدابرة وهذا غاية مايؤديه المسلم للكافر ويدعو عليه به وقال ابن القيم فى بدائع الفوائد إنما لم يكونوا شفعاء يوم القيامة. لان اللعنة إساءة من أبلغ الاساءة والشفاعة إحسان فالمسىء فى هذه الدار باللعن يسلبه الله الاحسان فى الآخرة بالشفاعة فان الانسان إنمـا يحصد مايزرعوالاساءة مانعة منالشفاعةالتي هياحسان ، وأما منع

<sup>(</sup>١) فى النسخ (جاز) (٢) استهتروا مبنى للمجهول أى اتبعوا اهواءهم، وفى النسخ (استهزوا).ع

يومَ الْقيَامةِ ، وَرَوَيْنَا فِي سُنَنَ أَبِي دَاودَ والترمدَى عَنْ سَمْرَةً بِنِ جُنْدُبِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيه رسلم لا تلاعَنُوا بلَمْنَةِ اللهِ وَلاَ بغضيهِ ولاَ بالنَّارِ قَالَ الترمذِيُّ حَدِيثُ حَسَنُ صَحيحٌ ، وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ الترمذِيُّ عَنِ بالنَّارِ قَالَ الترمذِيُّ حَدِيثُ حَسَنُ اللهُ عَنْ أَقَالَ اللهُ عَلَيْكِ لَيْ اللهُ عَنْ أَقِلَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ الترمذِيُّ حَدَيثُ حَسَنُ ، وَرَوَيْنَا فِي وَلاَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ الترمذِيُّ حَدَيثُ حَسَنُ ، وَرَوَيْنَا فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَيْنَا فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ إِنَّا اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ إِلللهُ عَيْنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِللهُ عَنْهُ إِلللهُ عَنْهُ إِللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ إِللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

اللعنة من الشهادة فان اللعنة عداوة وهى منافية للشهادة ولذا كان وكيلية سيدالشفعا، وشفيع الحلائق لكال إحسانه ورحمته ورأفته بهم اه ( قوله وروينا في سنن أبي داود والترمذي) قال المنذري في الترغيب ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناذ رووه كلهم من رواية سليم بن البصري (١) عن سمرة بن جندب واختلف في سماعه منه ( قوله لا تلاعنوا بلعنة الله ) أي نحو قول الناس بعضهم لبعض لهنه الله أو عليه غضب الله أو أدخله الله جهنم أو النار وهو من باب عموم المجاز لانه (٢) في بعض أفراده حقيقة وفي بعضها مجاز وهذا مختص بالمهين لان اللمن بالوصف الاعم جائز نحو ألا لعنة الله على الظالمين ( قوله وروينا في كتاب الترمدي الح) هو حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري في الانساب الثابتة في ظاهر ألشرع ( قوله ولا الفاحش) أي ذي المختص في كلامه وأفعاله ( قوله ولا البذي ) أي من البداء الفحش فهومن عطف الرديف (قوله وقال حديث حسن ) رمز السيوطي في جامعة الصخير علامة الصحة الرديف (قوله وقال حديث حسن ) رمز السيوطي في جامعة الصغير علامة الصحة على الحديث ( ٣ ) ولا ينافي كلام الترمذي لاحمال أن صحته لغيره وحسنه لذانه أو أن الصحة باعتبار إسناده والحسن باعتبار آخر ( قوله لهن شيئاً ) عام في كل

<sup>(</sup>۱) نسخة الترغيب (الحسن البصرى). (۲) فىالنسخ (لان) (۳) وذكر من رواته الاربعة الذين ذكراهمالشارح فقط. ع

صَمدت اللَّمْنَةُ إلى السّمَاءِ فَتَمْلُقُ أَبُوابُ السّمَاءِ دُومَا ثُمَّ مَهْ فَلُ إِلَى الأَرْضِ فَتَمْلُقَ أَبُوابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخَذُ عِيناً وشيالاً فإِذَا لَمْ تَجَدْ مساعاً رَجَعَتْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَوَينا في كِتاً بَى اللّهِ الذِي الْمِن فإِنْ كَاناً هلا الذلك وَإلا رَجَعَتْ إلى قائلها، ورَوَينا في كِتاً بَى الله الذي الله عَنافِي كِتاً بَى أَبِي دَاودَ وَالنّرْ مِذِي عَنِ إِبْنِ عَبّاسِ رَضَى اللله عَنهُما أَنَّ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ مَنْ لَعَن شَي الله عَنْ عَمْر ان الله عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الله عَلَيْهِ فَقَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الله عَلَيْهِ فَقَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ فَا مَا الله عَلَيْهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ عَمْرَ ان فَكَا أَنّ الله عَلَيْهِ فَقَالَ عَمْرَ ان فَكَا أَنّ الله عَلَيْهِ فَقَالَ عَمْرَ ان فَكَا أَنْ أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي خُذُوا مَاعَلَيْهَا وَدَعُوها فإِنْهَا مَلْمُونَةٌ ، قالَ عِمْرَ ان فَكَا أَنّى أَرَاها الآنَ تَمْشِي فِي خُذُوا مَاعَلَيْهَا وَدَعُوها فإِنْهَا مَلْمُونَةٌ ، قالَ عَمْرَ ان فَكَا أَنِي أَرَاها الآنَ تَمْشِي فِي خُذُوا مَاعَلَيْهَا وَدَعُوها فإِنْهَا مَلْمُونَةٌ ، قالَ عَمْرَ ان فَكَا أَنْ أَرَاها الآنَ تَمْشِي فِي

شىء من انسان وغيره ( قوله صعدت ) بكسر العين ( قوله مساغا ) بفتح المسيم وبالمهملة و بعد الالف معجمة أي مدخلاوعدم وجدانها المدخل فى السماء والارض لغلق أبوابها دونها ( قوله فان كان أهلالذلك ) شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه أي رجعت اليه وذلك بأن كان المعون مات على الحكفر أو كانت اللعنة لذى وصف مذموم على الجلة نحوالا لعنة الله على الفاسقين ( قوله و الا ) أى وان لم يكن الذى لهن أهلا لذلك (رجعت الى قائلها) أى بالطرد و الوبال ( قوله و روينا فى كتابى أبي د او د و الترمذى ب قال المنذرى فى الترغيب و رواه ابن حبان فى صحيحه وقان الترمذى حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير بشر و بشر هذا هو الزهر انى ثقة احتج به البخارى و مسلم وغيرهما ولا أعلم فيهم مجروحا اه ( قوله و ايس له باهل ) أي ليس ذلك الشيء مستحق فى نفس الا مر له أى للمعنى المدلول عليه بلمن ( قوله و روينا فى صحيح مسلم) قال المنذرى و رواه غيره ( قوله خدوا ماعليها و دعوها فانها ملعونة ) وفى مسلم ) قال المنذرى و رواه غيره ( قوله خدوا ماعليها و دعوها فانها ملعونة ) وفى مسلم ) قال المنذرى و رواه غيره ( قوله خدوا ماعليها و دعوها فانها ملعونة ) وفى مسلم انها قال هذا زجراً لها و لغيرها وكان قد سبق نهيها لعنة قال المصنف فى شرح مسلم انها قال هذا زجراً لها و لغيرها وكان قد سبق نهيها ونهى غيرها عن اللعن فعوقبت بأرسال الناقة و المراد النهي عن مصاحبته تلك الناقة في الطريق و أما بيعها اللعن فعوه و ركو بها فى غير مصاحبته عن شعره وغير ذلك من التصرفات التى كانت جائزة قبل و محوه و ركو بها فى غير مصاحبته عن هما حبته تلك الناقة في المات كانت جائزة قبل

النَّاسِ مَا يَمْرِضُ لَهَا أَحَدُ ، قُلْتُ اخْتَلَفَ العلماء في اسْلاَم حَصَيْن وَالِد عِمْران وَصُحْبْتِهِ وَالصَحيحُ إِسْلَامُهُ وَصَحْبْتُهُ فَلَهِٰذَا قَلْتُ رَضَى اللهُ عَنْهُما ، وَرَوَيْنَا فِي صَحيح مسلم أَيْضًا عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا جَارِيةٌ عَلَى نَاقَةٍ صَحيح مسلم أَيْضًا عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا جَارِيةٌ عَلَى نَاقَةً عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاع النَّوم إِذْ بَصَرَتْ بالنبي عَيْنَا فَاقَةٌ وَتَضَايَقَ بِهِمُ الجَبَلُ فَقَالَتُ : عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاع النَّهِ عَلَيْها لَعْنَة وَقَى رَوايَة عِلَيْها لَعْنَهُ أَلْعَالُهُ لَا تُصَاحِبُنَا فَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَة وَقَى رَوايَة عَلَيْها لَعْنَهُ مَ اللَّهُ عَلَيْها لَعْنَة وَقَى رَوايَة عِلَيْها لَعْنَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْها لَعْنَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْها لَعْنَهُ مَنَا وَاللَّهُ عَلَيْها لَعْنَهُ مَنَ اللهِ تَعَالَى ، قَلْتُ حَلْ بِفَتْح الْحَاهِ المُهْلَةِ وَاسْكَانِ اللَّهُم وَهِي كُلُّه أَنْ ثُونَ جَرُ بِهَا اللَّهِ بِلُ

﴿ فَصْلٌ فِي حِوازِ لَعْنِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي غَـيْرِ المُعَيَّذِينَ وَالمَعْرُوفِينِ ﴾

هذا فهي باقية على الجواز لان الشرع الماورد بالنهي عن المصاحبة فبق الباقي كاكان اه قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر واستفيد من الاحاديث المذكورة في لعن الدواب انه حرام وبه صرح أثمتنا والظاهر انه صغيرة اذ ليس فيه مفسندة عظيمة ومعاقبته ويستني لمن لعنت ناقنها بتركها لها تعزيرا وتأديبا لايدل على أن ذلك بمجرده كبيرة لاسيا وقد علل الامر بالترك في حديث آخر بان دعوته باللعن على دابته أجيبت ثم نقل عن بعضهم القول بانه كبيرة ونظر فيه وقال الاوجه ماقلناه من أن لعن المدابة صغيرة اه ومن هذا الحديث أخذ بعضهم جواز التعزير بأخذ المال (قوله الحتلف العلماء في اسلام حصين) تقدم ذكر اسلامه عن المحدثين والحفاظ في ترجمة ولده عمر ان في كتاب اذكار المرض والموت (قوله ورد ينافي صحيح مسلم ايضا) (۱) لا بل واستحثاث يقال حسل حل باسكان اللام فيهما قال القاضي و يقال أيضا للا بل واستحثاث يقال حسل حل باسكان اللام فيهما قال القاضي و يقال أيضا حل حل حل بكسر اللام فيهما بالتنوين و بغير تنوين

﴿ بَابِ فَى جُوازَ لَعَنَ أَصْحَابُ الْمُعَاصَى غَيْرِ الْمُعِينِينِ وَالْمُعْرُوفَينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) بیاض

ثُعَبَتَ فَى الأَحادِيثِ الصَّحيحةِ المَشْهُورَةِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَالَةِ قَالَ لَعَنَ اللهُ الواصِلَةَ والْمُستَوصِلةَ ، الحدِيثَ ، وأنَّهُ قالَ اللهُ آكِلَ الرَّبَا ، الحَدِيثَ ، وأنَّهُ قالَ لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرَّبَا ، الحَدِيثَ ، وأنَّهُ قالَ لَعَنَ اللهُ مَنْ غَـبَّرَ مَنَارَ آلاً رُّضٍ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَـبَّرَ مَنَارَ آلاً رُّضٍ ،

وفى نسخـة فصل بدل الباب ( قولِه لعن الله الواصلة والمستوصلة ) أخرج أحمد والشيخان وأصحاب السنن الار بعة كما فى الجامعالصغير عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ، والواصلة التي تصل شعرها 'با خر ليطول والمستوصلة من تطلب من يفعل بها ذلك وحكم وصل الشعر انه اذا كان بشعر نجس أو طاهر من آدمي حرم مطلقا وان كان طاهرا من غير آدمي فان اذن لها حليلها جاز والا فلا وانْ لم تكن ذات حليل فلا يحرم لهاالوصل ، والوشم غرز نحو ابرة فىالبدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الوضع بكحل أو نورة ليخضر والواشمة فاعلة الوشم والمستوشمة طالبة فعل ذلك بها (قولِه لعن الله آكل الربا) الذي رأيته في مسلم عن ابن مسعود قال لعن رسول الله وان حبان ورادوافیه و موکله و رواه أبو داود وابن حبان وزادوافیه وشاهدیه و کاتبه وفى سندهم انقطاع بين عبدالرحمن ووالده عبدالله بنءسمود فانهلم يسمع منهوفيه عن جابر بن عبد الله قال لعن رسول الله عَلَيْكُ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء ومثله لفظ البخارى كما سيجيءولعل ذلك مراد الشيخرحمه الله ثم الربا من الكبائر بالاجماع ( قوله وانه قال المن الله المصورين ) في البخاري في أنواب الربا وفي أنواب من امن المصور من جملة حديث أبي جحيفة ولعنأي النبي ﷺ آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور قال المصنف فى شرح مسلم قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحركم وأما تصوير الشجر ورحال الابل وغير ذلك مما ليس فيهصورة حيوان فليس بحرام ( قوله وانه قال لعن الله من غير منار الارض) رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث على عنالنبي عَلَيْنَا والمراد بالمنار أعلام الطريق فانفيه إنعاب المسلمين باضلالهم الطريق وقيل المراد منه ادخال أرض الغير في أرضه فيكون في معنى

وَأَنَّهُ قَالَ لَمَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ ، وَأَنَّهُ قَالَ امَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ والِدَيْهِ ولعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ،

الغاصب والمنار العلم والحد بين الارضين وأصله من الظهور (قوله وانه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ) رواه أحمدوالبخارىومسلم والنسائى وابن ماجه من حديث أبي هر يرة عن النبي عليه و وتتمته و يسرق الحبل فتقطع يدهثم هذا الحديث قيل انه منسوخ وانه كان يقطع سرقة التافه كالحبل والبيضة ثم نسخ ذلك نقله البيضاوى فى شرح المصابيح وقيلالمراد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفينة وكل واحد منهما يساويأكثر من ربع دينار وانكر المحققون هذا وضعفوه بان حبل السفينة و بيضة الحرب لها قيمة ظاهرة وليس هــذا السياق موضع استعالها بل بلاغــة الكلام تأباه لانه لايذم في العرف من خاطر بيده في شيء له قدر إنما يذم من خاطر بها فيما لاقدر له فهو موضع تقليل لا تكثير والصواب ان المراد التنبيه على عظيم ماخسر وهو يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع ديتار فانه يشارك البيضة والحبل في الحقارة أو أراد جنس البيضوجنس الحبال أو انه اداسرق البيضة فلم يقطع جره ذلك الى سرقة ماهو أكثره نها فيقطع فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه أوان المراد قد يسرقالبيضة والحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لافطعا حائزا شرعيا وقيل ان النبي ﷺ قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غيرنصاب فقال هذا على ظاهر اللفظ اه من شرح مسلم المصنف ( قوله وانه قال لعن الله من لمن والديه ولعن الله من ذبح لغيرالله) هوحديث واحد وآخره ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الارضر واه أحمدومسلم والنسائى من حديث على مرفوعا كما تقدم وفى الصحيحين من حديث ابن عمر إن من أكبر المكبائرأن يلعن الرجل والديه قيل وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب أباالرجل فيسبأباه ويسبأمه فيسبأمه وفى رواية لهما منالكبائر شتمالرجل والديهقالوا يارسول الله وهل يشتم الرجن والديه قال نم يسب أبا الرجل فيسب أباه و يسبأمه فيسب أمه وسب الوالدين اذا كان من الكبائر بالنسبب فسبهما (١) بالمباشرة أشد

<sup>(</sup>١) في النسخ ( فبسبهما ) . ع

وَأَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحْدَثَ فِينَا ٧ حَدَثًا أَو آوَى مُحْدِثًا فَمَلَيهِ لَمُنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ ، وَأَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ الْمَنْ رَعْلا وذَ كُوانَ وعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهِ وَرَسُولَهُ ، وَهُذِهِ ثَلاثُ قَبَا ئِلَ مِنَ الْمُرَّبِ ، وَأَنَّهُ قَالَ لَعَنَ اللهُ اليهُودَ حُرِّمَتْ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَهُذِهِ ثَلاثُ قَبَا ئِلَ مِنَ الْعُرَبِ ، وَأَنَّهُ قَالَ لَعَنَ اللهُ اليهُودَ وَالنَّصَارَى آثَخَهُ وَا فَبُورَ عَلَيْهُمُ الشَّخُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَنَّهُ قَالَ لَمَنَ اللهُ اليهُودَ وَالنَّصَارَى آثَخَهُ وَا قُبُورَ عَلَيْهُمُ الشَّخُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَنَّهُ قَالَ لَمَنَ اللهُ اليهُودَ وَالنَّصَارَى آثَخَهُ وَا قُبُورَ

وأعظم فى العقوق ، والذبح لعيرالله المرادية أن يذبح إسم غيرالله من صنم أوصليب أو كعبة فكله حرام ولا تحل هذه الذبيحة مسلماكان الذابح أو نصرانيا أو يهوديا بل ان قصد به تعظيم المذبوح له غير الله تعالى كان ذلك كفراً فان كان قبل ذلك مسلماصار بذلك مرتدا كذا في شرح مسلم للمصنف ( قوله وانه قال ) أى فيما رواه البخارى ومسلم في صحيحيهما من حديثاً نس (من أحدث فيها) أى المدينة (قول أو آوى ) بالمد على الافصح ( قوله محدثًا ) قال القــاضي لم نروه الا بكسر الداّل وقال المازرى بوجهين كسر الدال وفتحها قال فمن فتح أراد الاحداث نفسه ومن كسر أراد فاعل الحدث ( قولِه فعليه لعنة الله الخ)هذا وصف شديد لمن ارتكب هذا قال القاضي عياض واستدلوا بالحديث على أن هـذا من الـكبائر لان اللعنة لاتكون الا في كبيرة ومعناه ان الله يلعنه وكذا تلعنه الملائكة والناس أجمعون وهذا مبا لغة في ابعاده عن رحمة الله فان اللعن في اللغة هو الطرد والابعاد قالوا والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنيه والطرد عن الجنة أول الأمر وليس هوكلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله كل الابعاد اه (قهله وانهقال اللهم العن رعلا ) تقدم تخريجه فى القنوت في كتاب الصلاة ( قولِه وانه قال لعن الله اليهود حرمت عليهــم الشحوم الخ ) رواه الشيخان بلفظ قاتل الله اليهود الخ (وقوله فباعوها)أى بعدأن أجملوها والاجمال الاذابة يقال أجمل الشحم وجمله أى اذابه ( قولِه وانه قال لعن الله اليهود والنصارى)رواهالشيخانوابو داودوالنسائى من حديث عائشة (وقوله اتخذوا الخ) علة للعنهم وذلك لانها أن نبشت قبور الانبياء لاتخاذ مكانها مسجدًا فلما فيه من الاستهانة وان لم تنبش فلما فيه من المغالاة والتعظيم الممنوع منهوكل منهما مذموم ويلحق بالانبياء أتباعهم بخلاف الكفرة

أَنْدِياً قِهِمْ مَسَاجِدَ وَأَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَسَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنَسَاءِ وَالْمُتَسَبِّهَاتِ مِنَ النِّجَارِيُّ وَمُسْلَمِ بِعَضْهَا مِنَ النِّسَاءِ بِالنِّجَارِيُّ وَمُسْلِ بِعَضْهَا وَبِعْضُهَا فِي أَعَا أَشَرْتُ النَّهَا ولَمْ أَذْ كُوْ طُرُقَهَا لِلاَخْتِصَارِ، فيهِمَا وَبِعْضُهَا فِي أَحَدِهِما وَإِنَّمَا أَشَرْتُ النَّها ولَمْ أَذْ كُوْ طُرُقَهَا لِلاَخْتِصَارِ، فيهِما وَبِعْضُهَا فِي أَحَدِهِما وَإِنَّهَا أَشَرْتُ النَّهِ وَلِيَّا وَلَمْ أَقَا لِلاَخْتِصَارِ، وَرَوْيُنَا فِي صَحِيحِ مسلم عَنْ جابرِ أَنَّ النّهِ وَالْمَا فَي مَا الله عَنْهُما وَجُهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللهُ الذِي وَسَمَهُ وَفِي الصَّحِيمَةِينَ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَرَّ بَعْمَا لَيْ عَنْهُما فَي اللهُ عَنْهُما مَنْ اللهُ الذِي وسَمَهُ وَفِي الصَّحِيمَةِ إِنْ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما مَنْ اللهُ الذِي وسَمَهُ وَفِي الصَّحِيمَةِ إِنْ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما مَنْ اللهُ الذِي وسَمَهُ وَفِي الصَّحِيمَةِ إِنْ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ قُرَاللهُ مَنْ اللهُ الذِي وسَمَةً وَفِي الصَّحِيمَةِ إِنْ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ وَضَى اللهُ عَنْهُمَا مِنْ قُرَالِهُ اللّهُ مِن قُرَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا فَي الصَّالَةِ مِنْ أَنْ اللهُ اللّهُ عَنْهُمَا مِنْ قُنْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُولُ اللّهُ عَنْهُمَا مِنْ قُرَالِهُ اللّهِ عَنْهُمَا أَنْهُمَا مُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

فلا حرج في نبش قبورهم لا نتفاء العلتين و به يعلم آنه لا تعارض بين نبشه قبور الكفاروا تخاذمسجدهمكانه وبين لعنهمن اتخذقبور الانبياءمساجد ثمان البخاري اقتصر عىاليهودفي كتابالمساجدوقال فيالجنائز وغيرها لعناللهاليهودوالنصارئ لكن تعليلهم با تخاذهم قبور أنبيائهم مساجد لايتأتى في النصاري لانهم لايزعمون نبوة عيسى ولامو ته حتى يكون له قبر بل يزعمون اندابن الله تعالى أو إله أوغيرذلك على اختلاف ملهم الباطلة كذا فى تحفة القارى(قولهوا نه لعن المتشبهين من الرجال با لنساء الخ ) ر واه البخاري ومسلم وقدبينا عقبكل حديث من خرجه منهما أومن أحدهما أو منغيرهما(قولهر و ينافي صحيح مسلم الخ ) ورواه الطبران مختصرا من حديث جابر لعن الله من يسم في الوجه ( قوله لعن الله الذي وسمه ) قال المصنف في شرح هسلم الوسم في الوجه منهي عنه بالأجماع للحديث اما الآدمي فوسمه حرام مطلقاً لكرامته ولانه لاحاجة به اليه فلا يجوز تعذيبه وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا إنه يكره وقال البغوى من أصحابنا لا يجوز فأشار الى تخريمه وهو الاظهر لأن النبي ﷺ لعن فاعله واللعن يقتضي التحريم وأما وسم غـير الوجه من غير الآدمى فَجَائَز بلا خلاف لـكن يستحب في نع الجزية والزكاة ولا يستجب في غيرهما ولا ينهى عنه قال أهل اللغة الوسم أثركية يقال بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسما وسمة والميسم الشيء الذي يوسم به وهو بكسر الميم وفتح السين جمعه مياسم ومواسم وأصله كله من السمة وهي العلامة ومنه موسم الحيج أى معلم لجمـع الناس اهر قوله بفتيان ) بكسر الفاء وسكون الفوقية بعدها تحتية قَدْ نَصَبُوا طَيْراً وَهُمْ بَرْ مُونَهُ فَقَالَ ابنُ عَمَرَ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَـٰذَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْدِينَةٍ قَالَ لَمَنَ اللهُ مَنِ أَنْحَذَ شَيْئًا فيهِ الزُّوحُ غَرَضاً

﴿ وَصُلْ ﴾ آعكم أَنْ لَعْنَ الْمُسْلِمِ الْمَصُون حرامٌ بِإِحماعِ الْمُسْلِمِينَ وَيَجُوزُ لَعْنَ اللهُ أَصْحَابِ الأَ وَصَافِ المَدْمُومَةِ كَقُولِكِ اَعَنَ اللهُ الطَّالِمِينَ لَعَنَ اللهُ الطَّالِمِينَ لَعَنَ اللهُ الطَّالِمِينَ لَعَنَ اللهُ المَّالِمِينَ اللهُ الطَّالِمِينَ اللهُ المَصَوِّرِينَ وَنَحُو ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي اللهُ وَاللهَ اللهَ العَنَ اللهُ الفَاسِقِينَ اللهُ المَصَوِّرِينَ وَنَحُو ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي اللهُ الفَصَلِ السَّابِقِ ، وأَمَّا لَعَنَ الإِنْسَانِ بِعَيْنِهِ مِمَنَ أَتَّصَفَ شَيْءٍ مِنَ المَعَاصِي كَيَهِ دِي اللهُ الفَصَلُ السَّابِقِ ، وأَمَّا لَعِنَ اللهُ الْمُصَوِّرِ أَوْسَارِقَ أَوْآ كَلِر بِأَفَظُوا هِرُ الْأَحَادِيثِ أَوْنَصَرَ انِي أَوْظَالِمِ أَوْزَانِ أَوْمُصُور أَوْسَارِقَ أَوْآ كَلِر بِأَفَظُوا هِرُ الْأَحْدِيثِ أَوْنَ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ إِنَّالُهُ اللهُ اللهُ

و بعد الآلف نون جمع فتى و يجمع على فتية أيضا قال تعالى وقال لفتيا نه اجعلوا وقال إذ أوى الفتية ذكره الراغب في مفرداته ( قوله قد نصبوا طيراً وهم يره ونه) قال المصنف هكذا هو فى النسخ طيرا المراد به واحد والمشهور في اللغة أن الواحد يقال له طائروا لجمع طير وفي لغة قليلة اطلاق الطير على الطير (١) الواحدوهذا الحديث جار على تلك اللغة ( قوله من اتخذشيئا فيه الروح غرضاً ) أى يرى اليه كالغرض من الجلود وغيرها وهو حرام لما فيه من تعذيب الحيوان واتلاف نفسه وتضييع ما ليته و نفويت ذكاته ان كان مذكى ومنفعته ان لم يكن مذكي

﴿ فصل ﴾ وفى نسخة باب ( قوله اما لعن انسان بعينه ممن اتصف بشى من الماصى الح ). قال الحافظ ابن حجر واحتج شيخنا الامام البلقيني على ماقاله المهلب من جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها ز وجها الى فراشه فأبت

<sup>(</sup>١) عله (الطائر) كما يرشد إليه السياق .ع

وَأَمَّا الَّذِينَ لَعَنَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِلِيْهِ با عَيامِهِمْ فَيَجُورُ أَنَّهُ عَلِيْكِيْ عَلَمَ مَوْتَهُمْ عَلَى أَلَا نِسَانَ بِالشَّرِّحَقَى الدُّعَالَهُ عَلَى الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّحَقَى الدُّعَالَهُ عَلَى عَلَى الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّحَقِي الدُّعَالَةُ عَلَى الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّحَقِي الدُّعَالَةُ عَلَى اللهِ عَلَى الْإِنْسَانَ بِالشَّرِ

لعنها الملائكة حتى تصبح وتوقف فيه بعض من لقيناه فان اللاعن هنا الملائكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسى بهم وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها والذي قاله شيخنا أقوى فان الملك معصوم والتأسى بالمعصوم مشروع والبحث فىجواز لعن المعين وهو موجود اه قال العلقمي في شرح الجامع الصغير لعل قول الملائكة اللهم العن فلانة الممتنعة من فراش زوجها أو هذه الممتنعة الخ فهي معينة بالاسم أو بالاشارة البها فيتنجه ما قاله البلقيني لان قوله ﷺ لعنتها الضمــير يخصها فلا بد من صفة تميزها وذلك اما بالاسم أو بالاشارة البها اه و به بجاب عما قال الجلال البلقيني بحثت معه يعني مع السراج البلقيني في ذلك باحتمال أن يكون لعن الملائكة ليس بالخصوص بل بالعموم بأن يقولوا لعن الله من باتت مهاجرة فراش زوجها قال ابن حجرفي الزواجر ولو استدل لذلك بخبر مسلم أنه عليالله مر بحماروسم في وجهه فقال من فعل هذا لعن الله من فعل هذا الحكان أظهر اذ آلاشارة بقوله هذا صريحة في لعن معين الاأن يؤول بأن المراد جنس فاعل ذلك لاهذا المعين وفيه مافيه اه قال العلقمي ونقل القاضي عياض عن بعضهم جواز لعن المعين مالم يحدلاً ن الحد كفارة قال وهذا ليس سديد لثبوت النهى عن اللعن فحمله على المعين أولى ثم نقل العلقمي عن الحافظ أنه نظر في استدلال المهلب على جواز لعن المعين بالحديث المذكور وقال الحق ان من منع اللعن أراد به معناه اللغوى من الابعاد من رحمـة الله ولهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية والتو بة والرجوع عن المعصية ومنأجاز أراد له معناهالعرفي وهو مطلقالسب ولايحفيأن محله أيضًا حيث يرتدع عن المعصية قال وأما الحديث فليس فيه إلا ان(١) الملائكة تفعله ولا يلزم منه جواز الاطلاق اه ( قوله وأما الذين لعنهم رسول الله عليه الله عليه الخ) و يجوز أن يكون اللعن منه ﷺ لمعين لم يعـ لم موته على الـكفر وحينتُكُ

<sup>(</sup>١) في النسح اسقاط ( إلا ) ولابد منها .ع

الظَّالِمِ كَفُولِ الإِنْسَانِ لِاأْصَحَّاللهُ جِسْمَهُ وَلاَ سَلَّمَهُ اللهُ وَمَاجَرَى بَحْرَاهُ ، وكل ذُلكَ مَذْمُومٌ ، وَكَذَٰلكَ لَمْنُ جَمِيعِ الحَيْواناتِ وِالْجَمَادِ فَـكَنَّهُ مَذْمُومُ

﴿ فَصْلٌ ﴾ حَكَى أَبُو جَعْفُرَ النَّحَاسُ عَنْ بعضِ العُلَمَاءِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَعَنَ الاِّينَسَانُ مَالاً يَسْتَحَقُّ اللهْنَ فَلْيَبَادِرْ بقُولِهِ إِلَّا أَنْ يكونَ لَا يَسْتَحَقُّ اللهْنَ فَلْيَبَادِرْ بقُولِهِ إِلَّا أَنْ يكونَ لَا يَسْتَحَقُّ

﴿ فَصْلٌ ﴾ و يَجُوزُ للا يَمرِ بالمعْروفِ والنَّاهِي عَنِ المنكَرِ وَكُلُّ مُودُّبِ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ يُخَاطِبُهُ فَى ذَلِكَ الأَمْرِ وَيْلَكَ أَوْ يَاضَمِيفَ الحَالِ أَوْ يَاقَلِيلَ النَّظَرِ لَنَفْسِهِ أَوْ يَاظَالِمَ نَفْسِهِ وَمَاأَشْبَهُ ذَلِكَ بِحَيْثُ لا يَتَجَاوَزُ إِلَى الْكَذِبِ وَلا يَكُونُ فَيهِ لِفَظُ قَذْفَ إِ

فيكون لذلك المدعوعليه بها زكاة ورحمة فنى صحيح مسلم مرفوعا اللهم انما أنا بشر فأى المسلمين لعنته أو سببته فاجعلها له زكاة وأجرا والحاصل أن المعين المدعو عليه من جانبه عليه اللعنة ان كان مسلما فى نفس الامر فهى له زكاة وأجر وان كان منافقا أو ممن علم الشارع موته كذلك فهى فى موقعها والله أعلم (قوله وكل ذلك مذموم الخ) وما تقدم فى باب الدعاء على الظالم بحمل المرفوع منه على بيان الجواز والموقوف على أن اجتهاده اقتضى أرجعية ذلك وتقدم فى باب أذكار السباح والمساه وفى باب الغيبة ما يؤخذ منه أن العفو عمن ظلمه الانسان وترك الدعاء عليه أولى اكتفاء بنصر الله تعالى فنى الترمذي من دعا على ظالمه فقد انتصر وان كان لو انتصر بقدر مظلمته الاحرج عليه فلا تناقض بين كلامه هنا و بين ماقدمه فى باب جواز الدعاء على الظالم وقد يقال فى الجمع إن مافى ذلك الباب مجمول على الظالم وما هنا محمول على خلافه (قوله لعن جميع الحيوانات الخ) تقدم عن الزواجر باطل وما هنا محمول على خلافه (قوله لعن جميع الحيوانات الخ) تقدم عن الزواجر أنه من الصغائر \* (قوله فليبادر الخ) تقدم عن الزواجر اللعنة على قائلها إذا كان المدعو عليه بها ليس مستحقا لها كما جاءت الاخبار به اللعنة على قائلها إذا كان المدعو عليه بها ليس مستحقا لها كما جاءت الاخبار به اللعنة على قائلها إذا كان المدعو عليه بها ليس مستحقا لها كما جاءت الاخبار به اللعنة على قائلها إذا كان المدعو عليه بها ليس مستحقا لها كما جاءت الاخبار به

صريحاً كَانَ أَوْ كَذِايةً أَوْ تَعْرِيضاً وَلَوْ كَانَ صَادِقاً فِي ذَلْكَ وَإِنَّما يَجُوزُ مَا قَدَّمَنَاه وَيَكُونَ الكَلامُ أَوْقَعَ فِي مَا قَدَّمَنَاه وَيَكُونَ الكَلامُ أَوْقَعَ فِي النَّفْسِ \* رَوَينَا فِي صَحَيْحَى البُخارِيِّ وَمُسْلَم عَنْ أَنْسَ رَضَى اللهُ عَنْ أَنْ النبيَّ النفْسِ \* رَوَينَا فِي صَحَيْحَى البُخارِيِّ وَمُسْلَم عَنْ أَنْسَ رَضَى اللهُ عَنْ أَنَّ النبيَّ النفْسِ \* رَوَينَا فِي صَحِيْحَيْمِ اللهُ عَنْ أَنْ النبيَّ وَرَوَينَا فِي صَحِيْحَيْمِهَا عَنْ أَبِي سَعَيْدِ بَدَنَةٌ قال فِي الثَالِيَةِ وَهُو يَقْسِمُ قَلْكَ \* وَرَوَيْنَا فِي صَحِيْحَيْمِهَا عَنْ أَبِي سَعَيْد اللهِ عَلَيْكِيْدُ وَهُو يَقْسِمُ قَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْدُ وَهُو يَقْسِمُ قَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْدُ وَهُو يَقْسِمُ قَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْدٍ وَهُو يَقْسِمُ قَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْدٍ وَهُو يَقْسِمُ قَلْمَا اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْدٍ وَهُو يَقْسِمُ قَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْدُ وَهُو يَقْسِمُ قَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُلْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الشيء بقوة ثم استعمل في الرمي بالزني ونحوه من المكر وهات ( قوله صريحاً ) قال ابن حجرفي شرح المنهاج: مالم يحتمل غير ماوضع له من القذف بالكيلية ، و إن مايفهم منــه المقصود بالقرآئن تعريض قال وهذا القرق هو الاحسن ( قولٍه ولو كانصادقاالخ )أى الاولى(١) اجتناب مافيه قذف بأنواعه ولوكانصادقا فيما قذف به لأن قصده تأديبه وزجره لاتبكيته وهتكه ( قوله و يكون الغرض منوالتأديب) جملة حالية من ما الموصولة وخرج به ماإذا كان غرضه تنقيصه وايذاءه فيحرم ( قوله رو ينا في صحيحي البخارى ومسلم الخ ) قال الديبع في التيســير وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أنس وأخرجه مالك والشيخان وأبوداود والنسائي من حسدیث أبی هر برة زاد البخاری فی روایة عن أبی هر برة فلقد رأیته راکبا وهو يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها اه ( قوله اركبها ) محمول على أنه اضطر لركوبها لخبر مسلم عن جابر قال صلى الله عليه وسَلم لما سئل عن ركوب الهــدى اركبها بالمعروف إذا الجئت اليها حتى تجد ظهراً ، فشرط جواز ركوبها –كمافى المجموع وشرح مسلم وهوالمعتمد ــ الضرورة اليها وانماقال له و يلك مع أنها كلمة عذاب تأديباً له لمراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه ولم يرد بها الدعاء عليه بلجرت على لسانه نظير قوله في آلحديث الآخر تربت يداك ( قوله و رو ينافي صحيحيهما ) ذكره البيخارى في الأدب واستتابة المرتدين كلاهما من صحيحه وأخرجه مسلم فى الزكاة ( قوله وهويقسم قسما ) وكان ذلك بالجعرانة ( قوله ذوالخو يصرة

<sup>(</sup>١) فى النسخ اسقاط (أى) ع

وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَمَنْ يَعِدِلُ إِذَا لَمُ أَعِدِلْ \* وَرَو يَنَا فِي صَحِيحٍ مِسْلِمِ عَنْ عَدِي اللهُ ابن حَاتِم رضى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رجُلاً خَطَبَ عِنْدَرسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللهُ وَلِيكِيْنِ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللهُ وَلِيكِيْنِ فَقَالَ مَنْ يَعْطِيمُ اللهِ عَلَيْكِيْنِ فَقَالَ مَا اللهُ عَلَيْكِيْنِ فَقَالَ مَا اللهِ عَلَيْكِيْنِ فَقَالَ مَا اللهُ عَلَيْكُونِ اللهِ عَلَيْكِيْنِ فَقَالَ مَا اللهُ عَلَيْكِيْنِ فَقَالَ مَا اللهُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْكُونِ عَنْهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُونِ الللهُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ الللهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ الللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونِ الللّهُ عَلَيْكُونِ الللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ ا

التميمي واسمه حرقوص )وهوأصل الخوارج وهو الذي حمل على على رضي الله عنه ليقتله فقتله على وهوغير دىالخو يصرة البمانى الذي بال فىالمسجد كما تقدم فى باب مايقول في المسجد ونبه عليه ابن النحوي في شرح البخارى (قولِه وروينا في صحيح مسلم الخ) و رواه النسائي (قوله رشد) بفتح الشين المعجمة وكسرها (قوله غوى بفتح الواو وكسرها قال القاضيءياض الصواب الفتحلانه منالغي وهو الأنهماك في الشر (١) ( قوله بئس الخطيب أنت) قال القرطبي ظاهره أنه أنكر عليه جمع اسم الله تعالىواسم رسوله في ضمير واحد و يعارضه ماتقدم في حديث ابن مسعود في خطبة النكاح ومن يعصهما فانه لايضر إلا نفسه رواه أبوداود وفى حديث أنس ومن بعصهما فقدغوى وهما صحيحان و يعارضه قوله تعالى « إن الله وملا أكمته يصلون على النبي ﴿ فجمع بين ضمير الله وملائكته ولهذه المعارضة صرف بعض القراءهذا الذم الي اندلك الخطيب وقف على ومن يعصبهما وهذاتأو يل لم تساعده الرواية فأن الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين في سياق واحد وأن آخر كلامه فقد غوى ثم إن النبي عَلَيْنَاتُهُ ردعليه وعلمه صواب ماأخل به فقال قل ومن يعص الله و رسوله فقدغوي فظهر أنذمه منحيث الجمع بين الإسمين في ضمير واحد وحينئذ توجه الاشكال، ويتخلص عنه من أوجه (أحدها)أن المتكلم لايدخل تحت عموم خطاب نفسه إذا وجهه لغيره فقوله بئس الخطيب أتتمنصرف لغيره عليالية لفظا ومعنى (ثانيها) أن ا نكاره على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كان هناك من يتوهم التسوية من جمعهما فى الضمير الواحد فمنع ذلك من أجله وحيث عدم ذلك جاز الاطلاق (ثا اثها) ان ذلك الجمع تشريف ولله تعالى أن يشرف من شاء بما شاءو يمنع من مثل ذلك الغـيركما أُقسم بكثير من المخلوقات ومنعنا من القسم بها فقال تعالى « إن الله وملائكته يصلون علىالنبي » وكذا أذن لنبيه والله في اطلاق مثل ذلك ومنع

<sup>(</sup>١) في النسخ (الشرك).ع

منه الغير على اسان نبيه (رابعها) أن العمل بخبر المنع أولى لانه تقعيد قاعدة والخبر الآخر بحتمــل الخصوص كما قررناه ولان هذا الخــبر ناقل والآخر مبقى على الاصل فكان الاول أولى ولانه قول والثاني فعل فكان أولى اه وسبق عن المصنف في أذكار النكاح أن الصواب أن سبب النهي أن الخطب سأنها البسط والايضاح واجتناب الاشارات والرموز فلذا ثبت في الصحيح كان عليلية اذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم قال وأماالقول بأنسبب الانكارتشر يكهفيالضمير القتضى للتسوية فلذِا أمره بالعطف تعظما لاسمه تعالى فيضعف بأشياء منها ان مثل هذا الضمير قد تكرر في الاحاديث الصحيحة فيها ليس هو من الخطب وانما ثنى الضمير فيها لما تقدم من أنها لبست خطبه وعظَّ وانمــا هي تعليم حكم فكلما قل لفظه كان أقرب الىحفظه بحلاف خطبة الوعظ فلنه ليس المراد حفظهاوانما يراد الاتعاظ بها اه، وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام من خصائصه عليه و أنه كان يجوز له الجمع فى الضمير بينه و بين ر به تعــالى وذلك ممتنع على غيره قال وانمـا امتنع على غيره دونه لان غَيره إذا جمع أوهم اطلاقه النسوية بخلافه هوفان منصبه لايتطرق اليه إبهام ذلك ( قوله وروينا في صحيح مسلم الخ ) وكذا رواه الترمذي ( قوله انعبداً لحاطب ) لم أقف على منسماه ( قوله لا يدخلها ) أي النار ﴿ قُولِهِ فَانَهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحَدَ بِبَيَّةً ﴾ فيــه فضل أهل بدر والحديبية وفي الصحيحين أنه عَلَيْتُهُ قَالَ لَعْمُرُ وَمَا يَدُرُ يُكُ لِعِلَ الله اطلع عَلَى أَهُلَ بَدْرُ فَقَالَ اعْمُلُوا مَاشَتْم فَقَدْغُفُرْت احكم وبدر اسم للمحل المعروف سمىباسم بئر والحديبية بتخفيف الياء علىالافصع محل على تسعة فواسخ من مكة بتقديم الفوقية وهي التي هم عَيُطَالِيَّةٍ بالدخول منها ( ٥ - فتوحات ّ - سابع )

عَشَّى أَضِيافَهُ يَاغُنْثُرُ وَقَدْ تَقَدَّم بِيانُ هذا الحَدِيثِ في كَتَابِ الأَسماء، وروينا في صحيح مَنْ مَا أَنْ جابراً صَلَّى في تُوبِ واحدِ وثيابهُ موضوعة عيد دُهُ فقيدلَ له فَهَدَا فقالَ فَعَلْتُهُ لِيرَ انِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُم وفي رواية لِيرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ فَمَدُ الله النهي عن أَنْتِهَا رِ الْفقراء والضَّفْفَاء واليديم والسائل ونحوهم ولا النهي عن أنتها ر الفقراء والضَّفْفَاء واليديم والسائل ونحوهم ولا لَهُمْ والتواضع مَعَهُمْ \*

فصده المشركون وكانفيها بيعة الرضوان (قوله وروينا في صحيحهما أن جاراصلي في ثوب واحد) أي مستملا به كا في مسلم يعني ملتحفا به أي اشهالا ليس باشهال الصهاء المنهي عنه وفيه دليل لجواز الصلاة في ثوب واحد مع وجود الثياب لكن الافضل أن يزيد على ثوب عند الامكان وانما فعل جابر هدا للتعليم كا قال أردت أن بدخل على الخ (قوله فقيله) القائل له عبادة بن الصامت راوي الحديت أردت أن بدخل على الخ (قوله فقيله) القائل له عبادة بن الصامت راوي الحديث في ذلك فأ بين انه من قوله عيم المنه في في ويعلموا جواز ذلك بالسؤال عن مستندى على حقيقة الحال (وفي رواية ليراني أحمق) وفي رواية لمسلم وهي في حديث أي البسر المد كور آخر صحيح مسلم قال أي عبادة فقال أي جابر بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه فقوسها أردت أن بدخل على الاحمق مثلك فيراني كيف أصنع في من أصابعه فقوسها أردت أن بدخل على الاحمق مثلك فيراني كيف أصنع ما يضره مع علمه بقبحه وهذا (بخ) جوز مثل هذا اللفظ للتعزير والتأديب وزجر المتعلم وتنبيه ولأن لفظة الاحمق والظالم قدل من ينفك من الانصاف بمعناهما وهده في القول لا يما يقوله غيرهم من ألفاظ السفه اه في القول لا يما يقوله غيرهم من ألفاظ السفه اه

وباب النهيءن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم والسائل ونحوهم وإلا نة القول لهم

<sup>(</sup>١) (قوله: فملت) أي (أفعلت) (٢) عله (وقد) ع

( قوله فاما اليتيم فلا تقهر ) أى لاتحقره وقال الزجاج لاتقهره على ماله فتذهب بحقه لصّعفه كماكانت العرب تفعله فىأموال اليتامى تأخــذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ خـير بيت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساءاليه ثم قال بأصبعه أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا رواه البخارى في الأدب وابن ماجه وأبو نعيم في الحلية ( قوله وأما السائل فلا تنهر ) قال المفسرون يربد السائل على الباب يقول لاتنهره ولانزجره إذا سألك فاماأن تطعمه وإماأن نردهردا لينا يقال نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره قال قتادة رد السائل برحمة ولين وقال ابراهيم بن أدهم نع القوم السؤال محملون زادنا إلى الآخرة وقال ابراهيم السائل بريد الآخرة بجي وإلى باب أحدكم فيقول هل توجهون الى أهليكم بشيء وروي عن الحسن فى قوله تعالى وأماالسائل فلا تنهر قال طالب العلم ( قوله ولا تطرد الذين يدعونر بهم) قالسمد ابن أبى وقاص نزات فينا ستة فى وفى ابن مسعود وصهيبوعمار والمقداد و بلال قالت قريش انا لانرضي أن نكون لهؤلاء أتباعا فاطردهم عنك فوقع في نفس النبي ﷺ ماشاء الله فنزلت رواه ابن حبان والحاكم ووقع في تفسير البيضاوي روى أنهم قالوا لو طردت هؤلاء الأعبد يعنون فقراء السلمين كعار وصهيب وخباب وسلمان جلسنا اليك الخ ومثله فى الكواشي وقال الحافظ المسقلاني أخرجه البيهتي فىالشعب والواحدى فىالاسباب وقد استشكل ذكر سلمان فى الخبر بأن السورة مكية كلها وقيــل إلاست آيات ليس هذه منها وسلمان أنمــا أسنم بالمدينة فكيف ذكر فى فصة وقعت قبل الهجرة ولعل هــذا سبب عــدم ايراد الحافظ السيوطىله فى كتاب أسباب النزول له فى جملة الاقوال والله أعلم ، وقوله يدعون ربهم

قيل الظاهر ان المراد منه يسألون و يلجأوناليه و يقصدونه بالدعاء والرغبة ، وقوله بالغداة والعشى كناية عن الزمان الدائم ولايراد بهما خصوص زمنهما كما تقول الحمدلله بكرة وأصيلا تربد علىكل حال فكني بالغداةعن النهار وبالعشي عن الليل أو خصهما بالذكر لان الشغل غالب فيهما على الناس ومن كان يغلب عليه الذكر في هذين الوقتين كان الذكر في وقت الفراغ أغلب عليه ، وقوله بريدون حملة حالية وذوالحال الواوي يدعون وهي فاعل والعامل في الحال يدعون ، وقوله وجهه كناية عن الله تعالى اذ الجسمانية تستحيل بالنسبة اليه ، وفي قوله يريدون وجهه \_ أى لاشيئا من أعراض الدنيا ـ شهادة لهم بالاخلاص وقد سبق بعضالـكلام على هــذه الجلة من الآية في بأباذ كار المساء والصباح ، وقوله ماعليك من حسابهم من شيء قال السيوطي في الجلالين ان كان باطنهم غـير مرضى اه أى لو كان ذلك على سبيل الفرض مع قطع النظر عن الاخبار عنهم بما في أول الآية أمامع النظر الى ذلك فلا يستقيم هذا التفسير لان الله عز وجل شهد لهم بأنهم يريدون بعبادتهم وجهه وهذه شهادة بحسن باطنهم فلا بحسن أن يقال انكان باطنهم غير مرضى لأنه فرض مخالف لما اخبر الله به من خلوص بواطنهـم ونيانهـم لله عز وجل وقـد وقع في الـكشاف نحو ذلك فتعـقبه أبو حيان بمـا ذكره ، ومن فى قوله من شيء زائدة وهو في موضع المبتدأ ومن حسابهم فى موضع الحال وعليك في موضع الخبركانه قيل ماشيء من حسابهم كائن عليك والمعني نفي حسابهم عنه وجوابه قوله فتطردهم فينتفىالطردكانه قيللاحساب عليك فكيف يكون طرد ولما نفي حسابهم عليه نني حسابه عليهم في قوله ومامن حسابك عليهم من شيء ، وفي الكشاف ان قلت ماكني قوله ما عليك من حسابهم من شيء حتى ضم إليه وما من حسا بك عليهم من شيء قلت قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة وقصد بهما مؤدى واحد وهو المعنى فى قوله ولاتزر وازرة وزر أخرى ولا يستقل بهذا المعنى الا الجملتان كأنه قيل لاتؤاخذ أنت ولاهم بحساب صاحبه اه وتعقب بأن قوله لاتؤاخذ أنت الخ تركيب غريب واصلاح التركيب أن يقال لايؤاخذ واحد منكم ولامنهم بحساب صاحبه أو لاتؤاخذ أنت بحسابهم ولاهم بحسابك ، وقوله فتكون

جَنَاحَكَ الْمُؤْمِنِينَ \* ورويْنا في صحيح مُسْدَلِم عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو بِالدَّالِمِ الْمُعْجَمَةِ الصَّحَابِيِّ رَضِي اللهُ عنهُ أَنَّ أَبا سَغْيَانَ أَتَي عَلَى سَدُانَ وصَهُيَّبُ و بِلاَلِ فَى نَغَرِ فَقَالُوا مَا أَخَذَتْ سَيُوفُ اللهِ مِنْ عَدُو اللهِ مَا خَذَها فقالَ أَبُو بَكْرٍ فَى نَغَرِ فقالُوا مَا أَخَذَتْ سَيُوفُ اللهِ مِنْ عَدُو اللهِ مَا خَذَها فقالَ أَبُو بَكْرٍ رضى اللهُ عَنْهُ أَتَقُولُونَ هذا لِشَيْخِ قُرَيْشِ وسيدِهِمْ ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلمَ فَأَخَبَرَهُ فقالَ يَأْبَابِكُو لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ فقالَ يَأْبَابِكُو لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ فقالَ يَأْبَابِكُو لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ فقالَ يَأْبَابِكُو لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ؟ فقالُو الاَ ، قلتُ قولُهُ لَقَدْأَغْضَبْتَهُمْ ؟ فقالُو الاَ ، قلتُ قولُهُ مَأْخَذَها فِفَتْح الخَاءِ أَى لَمْ تَسْدَوْف حَقَهَا مِنْ عُنْقِهِ لِسُوءِ فِعالِهِ مَأْخَذَها فِفَتْح الخَاءِ أَى لَمْ تَسْدَوْف حَقَهَا مِنْ عُنْقِهِ لِسُوءِ فِعالِهِ مَا أَيْ عَنْهُ مَا اللهِ اللهِ عَنْهُ مِنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ مِنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ مِنْهُ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ مِلْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

من الظالمين هوجواب للنهى في قوله ولا تطرد الذين فصار جواب كل من النهى ومن النفى ما يناسبه (قوله وروينا في صحيح مسلم ان أباسفيان الخ) هذا الا تيان كان وهو كافر في الحديث بعد صلح الحديث (قوله يا أبكر لعلك اغضبتهم النخ) قال المصنف في الحديث فضيلة ظاهرة لسلمان ورفقته هؤلاء وفيه مراعاة قلوب الضعفاء وأهلا الدين واكرامهم وملاطفتهم (قوله لا ) ينفر الله لك يا أخي ) قال المصنف أما قولهم يا أخى فضبطوه بضم الهمزة على التصغير وهو تصغير تحبيب وترفيق وملاطفة وفي بعض النسخ بفتحها قال القاضي قد روى عن أبي بكر أنه نهى عن مثل هذه الصيغة وقال قل عافاك الله رحمك الله لا زد لا أى لا تقل قبل المدعاء لا فتصير صورته صورة نفى الدعاء قال بعضهم قل لا و يغفر الله لك اه و في الحرر في النحو للفخر الرازي روى عن أبي بكر الصديق أنه دخل السوق فقال لبياع أتبيع المسخد الرازي روى عن أبي بكر الصديق أنه دخل السوق فقال لبياع أتبيع وهذا الثوب فقال لاعافاك الله فقال له أبو بكر لو علمتم علمتم قل لاوعافاك الله وهذا من لطائف النحو لانه عند حذف الواو يوهم كونه دعاء عليه وعند ذكر وهذا من لطائف النحو لانه عند حذف الواو يوهم كونه دعاء عليه وعند ذكر الواو ولا يبقى ذلك الاحتمال اه (قوله مأخذها بفتح الحاء) هذا أحد الوجهين حكاهما المصنف في شرح مسلم في ضبطه والثاني بالمد وكسر الحاء

## ﴿ بَابُ فِي أَلْفَاظِ يُكُرَّهُ أَسْتُومُ الْمُـا ﴾

( فصلٌ ) روينا في صحيحي البُخَارِيِّ و مسلم عنْ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ

### ﴿ باب فى ألفاظ يكره استعمالها ﴾

(قوله قال العلماء معنى لقست غنت) وقال ابن الاعرابي معناه ضاقت اه وجاشت أى غنت وهي من الارتفاع كأن مافي البطن يرتفع الى الحلق فحصل الغني (قوله والما يكره لفظ الحبيث ٧) يعلم منه أن أحد الرديفين قد يختص عن الآخر بحكم مخالف له لمعني في لفظه لم يوجد في لفظ الا خرثم الكراهة تنزيهية من بابأدب اللفظ ولا يرد عليه مافي الحديث الا خر من قوله فيصبح خبيث النفس كسلان لان المنهي عنداخبار المرء بذلك عن نه سه والذي عليم الفظ في مثل ذلك \* وقوله رو عن شخص منهم (١) مذموم الحال ولا يمنع اطلاق هذا اللفظ في مثل ذلك \* (قوله رو ينا في صحيحي البخاري ومسلم) عند (٢) أن داود ولا يقولن أحدكم الكرم فان الكرم الرجل

<sup>(</sup>١) عله ( متهم ) (٢) في النسح (عن ) ع

قَالَ قِالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْمُعَنَّبِ الْسَكُوْ مَ الْمَا الْسَكُوْ مَ اللّهُ الْمُؤْمِنِ. وَفَى رَوَا يَةٍ فَا مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّه

المسلم (قوله يقولون الكرم) في البخارى و يقولون الكرم بزيادة واو العطف في أوله والمعطوف عليه محذوف أى يقولون العنب و يقولون الكرم فالمكرم خبر مبتدأ محذوف أى شجر العنب الكرم (قوله انما الكرم قلب المؤمن ) قال الشيخ زكريا الكرم بسكون الراء وفتحها مصدر يوصف به المفرد والمذكر وضدهما يقال رجل كرم وأهرأة كرم وهو بمعني كريم وصف به المبالمة كعدل والحصر فيه ادعائي لاحقيتي اذ المعنى أن اللائق باسم المكرم المؤمن لا أن غيره لايسمى به قلت و يصح جعل الحصر حقيقيا باعتبار استحقاق اطلاق الاسم كما سيجيء في كلام المصنف (قوله النهي عن تسمية المنب كرما) النهي فيه مجول على الكراهة التنزيهية قال المصنف قال العلماء سبب كراهة دلك أن لفظة الكرم كانت العرب أى في الجاهلية \_ تطلقها على شجرالعنب وعلى الهنب وطبحره وعلى المكرم والسخاء فكره الشارع اطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره تحمل على الكرم والسخاء فكره الشارع اطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره خواد لك وقال انما يستحق ذلك الرجل المسلم أو قلب المؤمن لان الكرم مشتق فلب نالكرم بفتح الراء وقد قال تعالى ان أكرمكم عند الله أتقاكم فسمى قلب من الكرم بفتح الراء وقد قال تعالى ان أكرمكم عند الله أتقاكم فسمى قلب

<sup>(</sup>١) نسخة ( فانالكرم ) . وهي صحيحة أيضاً لأنهما روايتان لمسلم . ع

وَ اللَّهِ عَنْ هُلَدِهِ التَّسْمِيةِ ، قال الْإِمامُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ : أَشْفَقَ اللَّهِ عَنْ هُلَّهِ عَنْ هُلُو مِنْ أَسْمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ ع

المؤمن كرما لما فيه من الابمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الاسم وكذا الرجل المسلم اه وقال ابن الجوزى نهى عن تسميتها بما يمدح به لتأكيد ذمها وتحريمها ، وأعلم أن قلب المؤمن لمافيه من نور الايمان أولى بذلك اه وفي شرح الانوار السنية قال ابن حجر ظاهر الحديث بدل على أن حقيقة تسمية الكرم انماهي بقلب المؤمن وأما في غيره فمجاز فان قلنا انه تعبد فلا بحث وان قلنا لحسكة فهي والله أعلم لما كان اشتقاقه من السكرم والأرض السكريمة هي أحسن الارض وهذه الضفة حيث وجدت فهي أحسن الصفات ولا يليق الا أن يعبر بها عن قلب المؤمن الذي هو خير الاشياء لان المؤمن هو خير البرية على أحد الوجوه وخير مافى المؤمن قلبه وكيف لا يكون كذلك وهو أرض لنبات ثمرة الايمان وفي الكرمة أيضا شبه من المؤمن لانها لينة قريبة الجنا حلوة الذات وتغنى عن الطعام لآكلها وعن الماء لن استعملها اه وقال القاضي عياض في المشارق نهى ميكانية أن يقال للعنب الحرم وكان اسم الحرم أليق بالمؤمن واعلق به الحارة خيره ونفعه واجتماع الحصال المحمودة من السخاء وغيره فيه فقال انماالكرم الرجل المؤمن وفي رواية قلب المؤمن قال الامام قوله وانما السكرم قلب المؤمن أي ان الكرم حبس النفس عن شهواتها وامساكها عن المحرمات عليها فهذه الحالة أحق أن تسمى كرما اله قال الباجي و محتمل عندي أن يكون معناه ان العنب وان كان فيه منافع ورزق وخصب لمن رزَّقه فان القلب أكثر خيرا منه وأنفع لنفسه وللناس ولم يرد بذلك النهي عن أن يسمى العنب كرما ولذا لم يتلقه الناس على النهى ولاامتنعوا من تسميةالعنب كرما والحكنه آنما أراد تفضيل قلب المؤمن عليها كما قال ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذي علك نفسه عند الغضب فهذا الذي يظهر لي اه وتردد ابن القيم في الهــدى بين ماقاله البــاجي و بين ماقاله غير. من أن الحديث للنهي عن التسمية بذلك ثم قال والاولي أنلا يسمى شجر العنب كرما والله أعلم (قوله أشفق مُتَطَالِتُهُ أن يدعوهم حسن اسمها الح) ظاهره

فسكَبَهَا هُذا الأَسْمَ ، واللهُ أعلمُ

( فصل ) روينا في صحيح مُسلِم عن أبي هرَيْرة رضى الله عنه أنّ رسول الله عليه قال إذا قال الرَّجُ لُه هَلَكَ النَّاسُ فَهُو الهُّكُمُ وَلَوْ يَلْكُ وَلَى اللهُ عَلَى النَّاسُ فَهُو الهُّكُمُ وَلَوْ يَلْكُ أَنهُ جَاءً في أهلَكُمُ مُ برَفْع الحكاف و فَتْحَمّا ، و المَشهُورُ الرَّفْعُ ويوَيِّدُهُ أَنهُ جَاءً في رواية رويناها في حلْية الأو لياء في تر جَمَة سُفْيانَ الثَّورِي فَهُو مِن وَايَة الْأُولِيَة الْأُولِيَة الْأُولِيَة اللهُ وَعَبْدِ اللهِ الْحُمَيْدِيُ فِي الجَمْع بِنْ الصَّحيحيْنِ في الرَّواية الأولية الأولى : قال بعض الرُّواة لا أدري هُو النَّصْبِ أَمْ السَّحيحيْنِ في الرَّواية الأولى : قال بعض الرُّواة لا أدري هُو النَّصْبِ أَمْ اللهُ فَعْ ، أَيْ أَشَدُهُمْ هلاكاً و ذَلِكَ إِذَا قال بلكَ على سبيلِ الإِزْراءِ عليهمْ و الاِحتِقارِ لَمَمْ و تَفْضيلِ نفْسِه عاينهمْ و الاَحتِقارِ لَمَمْ و تَفْضيلِ نفْسِه عاينهمْ

أن الكرم فى الجاهلية اسم للعنب وظاهر كلام ابن الجوزى أنه اسم للخمروتقدم عن المصنف أنه يطلق على كل منهما وهو أنسب بما ذكر فى وجه التسمية وعلى شجر العنب ولعل اطلاقه على العنب وشجره لان الخمر الناشئة منهما تحمل على شجر العنب ولعل اطلاقه على العنب وشجره لان الخمر الناشئة منهما تحمل على الكرم فى رأيهم والله أعلم (قوله (۱) وروى أهلكهم برفع الكاف) أي على أنه أفعل تفضيل أى أشدهم هلاكا (قوله وفتحها )أى على أنه فعل ماض أى نسبهم الى الهلاك لا أنهم هلمكوا حقيقة في كانه قال هو الذى نطق بذلك من غير تحقيق ولاد ليل من جهة الله تعالى قال القرطبي من قيده بالنصب معناه ان الذى قال لهم ذلك من جهة الله تعالى قال القرطبي من قيده بالنصب معناه ان الذى قال لهم ذلك مقنطالهم هو اهلمكهم بهذا القول فان الذى يسمعه قد ييئس من رحمة الله فيهاك وقد يغلب على القائل رأي الخوارج فيهاك الناس بالخروج عليهم و يشق عصاهم بلقتال وغيره كما فعلت الخوارج فيكون قد أهلكهم حقيقة وحسا اه (قوله قال بعض الرواة) هو أبو اسحق ابراهيم بن سفيان الراوى عن مسلم صحيحه (قوله لاأدرى الح) اى شك في ضبطهذا الحرف قال القرطبي وقد قيده الناس بعده بالوجهين لاأدرى الح) اى شك في ضبطهذا الحرف قال القرطبي وقد قيده الناس بعده بالوجهين (قوله وذلك اذا قال ذلك على سبيل الازراء) قال القرطبي ومن كان كذلك – أى

<sup>(</sup>١) فى النسخ اسقاط (قوله) . ع

لأنه لا يَدْرى سِرَّ اللهِ تعالى فى خَلْقِهِ ، هَـٰكَذَا كَانَ بَمْضُ مُهَائِنا يقولُ. هَدُا كَلَامُ الْحُمَيْدِيِّ ، وقالَ الخَطَّاقِيَّ معنَاهُ : لا يَزِالُ الرَّجُلُ يَعِيبُ الناسَ ويَدُكُو مَسَاوِيَهُمْ ويقولُ فَسَدَ الناسُ و هَلَـٰكُوا وَعُو دَلْكِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلْكَ فَهُو اللهُمْ مِنَ الْإِنْمِ فَي عَيْبِهِمْ وَالْوقيعة فَهُو اللهُمْ مَنَ الْإِنْمِ فَي عَيْبِهِمْ وَالْوقيعة فَهُو اللهُمْ مَنَ الْإِنْمِ فَي عَيْبِهِمْ وَالْوقيعة فَهُو اللهُمْ فَي اللهُمْ فَي اللهُمْ فَي اللهُمُ فَي اللهُمُ فَي العُجْبِ بِنَفْسِهِ وَرُؤْيتِهِ أَنَّ لهُ فَضَلاً عليهم وَأَنهُ خَيْنُ مِنهُمْ فَيَهُلِكُ فَلَكَ إِلَى العُجْبِ بِنَفْسِهِ ورُؤْيتِهِ أَنَّ لهُ فَضَلاً عليهم وأَنهُ خَيْنٌ مِنهُمْ فَيَهُلِكُ هُدَا كَلامُ الخَطَّابِيِّ فيما رويناهُ عنه في كِتا بِهِ وَأَنهُ خَيْنٌ مِنهُمْ فَيَهُلِكُ عَلَى العَبْمِ اللهُ عَنْ أَبِي مَا لِكُ عَنْ مَا لِكُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي مِنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً فَلَكُو هَذَاكُوا الْقَمْنَا عَنْ مَالِكِ عَنْ سَهُ لَ إِنْ إَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً فَلَكُو مَالِكُ عَنْ مَالِكِ عَنْ سَهُ لِ إِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً فَلَكُو مَلْكُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ سَهُ لِ إِنْ إِلَى صَالِحٍ عِنْ أَبِيهِ عِنْ أَبِي هُو يَوْ وَيِنَافِي مُنْ أَبِي صَالِحٍ عِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُو يَوْ وَيَنَافِي مُنْ أَبِي صَالِحِ عِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُو يَوْ وَيَنَافِي مُنْ أَبِي صَالِحٍ عِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُو يَوْ وَيَنَافِي مَا لِكُ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكُ عَنْ سَهُ لِي أَنْ يَعْفُونِهُ وَلَوْ يَتِهُ لَا لَهُ عَنْ الْمُهُمُ الْهُ عَنْ أَنِي هُو يَوْلُولُكُ وَاللَّهُ الْعَنْ الْهُ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَا لَهُ عَنْ الْمُؤْلِكُ وَلَلْكُوا الْعَلْمُ لَوْلُهُ عَنْ أَنْ الْمُؤْلِقُ فَلَاكُو مَا لِكُولُولُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ فَلَاكُوا الْعَلَالِي الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَكُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

عقراً للناس مزريابهم معجبا بنفسه وعمله \_ احق بالملاك منهم فهو أشدهم هلاكا (قوله لانه لايدرى سرالله فى خلقه) أى فقد يكون ذو العمل السيء ممن سبقت له السعادة فيوفق آخرا للعه \_ بها وضده بضده كا فى خبر ابن مسعود مرفوعا فوالذى نفسى بيده ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه و بينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها الحديث فالاعمال أمارات لا مؤثرات فحق المؤمن اذارأى اخاه المؤمن خالف طريق السداد ان ينصحه و يعظه و يذكره لا أن يزدريه و ينتقصه و يحقره و يرى نفسه لتخييلها عليه وخداعها له خيرا من أخيه وان كان عمل الانسان فى الظاهر حسنا فقد يختم لذلك الناسق بحسن العمل و يبلغ الا مل والله الفعال لما يشاء (قوله معناه الح) فهو كناية عن ترك الاغتياب و تنبيه على قبح ما يترتب عليه من كون صاحبها فى أشد الهلاك (قوله فيهاك )أى هلا كامضموما الى هلاك غيبته (قوله عنه) أى عن أبى

<sup>(</sup>١) لعل لفظ(رضى الله)من زيادة النساخولفظ (عنه) متعلق بقوله (روينا) (٢) فى النسخ (لهم) . ع

الحديث ثُمُّ قال: قال مالكِ إذا قال ذلك تَحَزَّناً لِمَا يَرَى فَى الناسِ قال يَهْ فَى مِنْ أَمْرِ دَيْنِهِمْ فلا أَرَى بِهِ بَأْسًا، وإذا قال ذلك عُجْبًا بِنفْسهِ وتَصاغُراً للناسِ فَهُو المَحْرُوهُ الَّذِي يُنْهُى عندهُ. قلْتُ فَهُـلدا تَفْسيرٌ باسْنادٍ في نهايةً مِنَ الصَّحَةِ وهُو أَحْسنُ مَا قِيلَ في مَعْنَاهُ وَأَوْجَزُ ولا سِمًّا إذا كَانَ عِنِ الْإِمَامِ مِنَ اللَّهِ وَى اللَّهِ عَنهُ مَالُكٍ رضى اللهُ عنهُ

﴿ فَصُلْ ﴾ روينا في سُنَ أَبِي داودَ بِالْإِسْنَادِ الصحيحِ عَنْ حُدَ يُفَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ عَنِهُ اللهُ عَلَيهُ وسلَّمَ قال : لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَسَلَّمَ قال : لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ فَلانٌ ، قال الخَطَّابِيُّ وشَاءَ فُلانٌ ، قال الخَطَّابِيُّ وَشَاءَ فُلانٌ مَا شَاءَ فُلانٌ ، قال الخَطَّابِيُّ وَعَيْرُهُ هُلَّذَ وَلَي الْأَدَبِ وَذُلِكَ أَنَّ الوَاوَ لِلْجَمْعِ والدَّشْرِيكِ وَثُمَّ لِمُعَطْفِ مَعَ النَّرْتيبِ والنَّراخِي فَأَرْشَدَهُمْ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وسلَّمَ إِلَى تَقَدِيمِ لِلْمُطَفِّ مَعَ النَّرْتيبِ والنَّراخِي فَأَرْشَدَهُمْ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وسلَّمَ إِلَى تَقَدِيمِ مَعَ النَّرْتيبِ والنَّراخِي فَأَرْشَدَهُمْ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وسلَّمَ إِلَى تَقَدِيمِ مَعَ النَّرْتيبِ والنَّراخِي فَأَرْشَدَهُمْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ إِلَى تَقَدِيمِ مَعَ النَّرْتيبِ والنَّراخِي فَأَرْشَهُمُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ كَانَ مَشَيئَةَ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَشَيئَةً مَنْ سَوَاهُ ، وجاءعن إِبْراهِمَ النَّذَكَعِي أَنهُ كَانَ يَتَعَلَى عَلَى مَشَيئَةً مَنْ سَوَاهُ ، وجاءعن إِبْراهِمَ النَّذَكُ عَلَى أَنهُ كَانَ يَتَعَلَى عَلَى مَشَيئَةً اللهِ نَمُ اللهُ أَعُوذُ بِاللهِ فَهُ فَلانَ لَهُمَلْتُ كَذَا ولاَ تَقُلُ لَوْلاً اللهُ وَلانَ لَهُمَاتُ كَذَا ولاَ تَقُلُ لَوْلاً اللهُ وَفلانَ هَاللهُ وَلَانَ لَهُ مَا اللهُ وَلانَ لَهُ مَلْتُ كَذَا ولاَ تَقُلُ لُو لَا اللهُ وَفلانَ لَكُونَ اللهُ وَلانَ لَهُ مَا وَلا تَقُلُ لَوْلاً اللهُ وَلانَ لَهُ مَا اللهُ وَلَانَ لَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلانَ لَلْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلانَ لَهُ مَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهُهُ وَلا اللهُ اللهُ

داود (قوله بحزنا) أى اظهار اللحزن على مافاتهم من الخير الدينى ( قوله فلا أرى) بضم الهمزة أى أظن (به بأسا) قال القرطبى أمالو قال ذلك على جهة الشفقة على أهل عصره وأنهم بالنسبة الى من تقدمهم من اسلافهم كالهالسكين فلا يتناوله هذا الذم فانها عادة جارية فى أهل العلم والفضل يعظمون اسلافهم و يفضلونهم على من بعدهم و يقصرون بمن خلفهم وقد يكون هذا على وجه الوعظ والتذكير ليقتدي اللاحق بالسابق فيجتهد المقصر و يتدارك المفرط كماقال الحسن لقد أدركت أقواما لوأدركتموهم لقلتم مرضى ولو أدركوكم لقالواهؤلا الا يؤمنون بيوم الحساب اه (قوله لوأدركتموهم المهملة وسكون الحيم (قوله وتصاغرا) أى رؤية الصغر في غيره من الناس \* عجبا) بضم المهملة وسكون الحيم التي فر بما توهم مقارنة مشيئة العبد بمشيئة الله القوله لان الواو للجمع والتشريك) أى فر بما توهم مقارنة مشيئة العبد بمشيئة الله

﴿ فَصُلُ ﴾ ويُدَخْرَهُ أَنْ يقولَ مُطُونا بِنَوْءِ كَذَا فَإِنْ قَالَهُ مُعْتَقِداً أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ هُوَ الفَاعَلُ اللهَ وَاللهُ مُعْتَقِداً أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ هُوَ الفَاعَلُ وَأَنْ اللهَ تَعَالَىٰ هُوَ الفَاعَلُ وَأَنْ اللهَ تَعَالَىٰ هُوَ الفَاعَلُ وَأَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَالْحَارِ عَلَامَةٌ لِنُونُ ولِ المَطَرِ لِمْ يَدُغُونُ ولَكِنَّةُ آرْتَكَبَ وَأَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَعَ أَنه مُشْتَرَكُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

﴿ فَصُلُ ﴾ يَحُرُمُ أَنْ يَقُولَ إِنْ فَمَلْتُ كَـٰذَا فَأَنَا يَهُودِيُّ أَو نَصْرانِيٌّ أَوْ بَرَى \* مِنَ الْإِسلامِ وَنَحُوَ ذَلْكَ فَانَ قَالَهُ ۖ وَأَر ادَ حَقَيْقَةَ تَعْلَيْقِ خُرُوجِهِ عِنِ الْإِسلامِ بَذَلْكَ صَارَ كَافِراً فِي الْحَالِ وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْـٰكَامُ

سبحانه لوأتى بالواووليس الامركذلك اذ مشيئته تعالى هى السابقة فأتى بثم الدالة على هذا المعنى دفعالذلك الابهام ﴿ فصل ﴾ (قوله وقد قدمنا الحديث الصحيح الح) تقدم السكلام ثمة على مافى هذا الفصل بزيادات و تهات ﴿ فصل ﴾ (قوله يحرم أن يقال الح) ومثله قوله هو برى من الله أورسوله أو من الاسلام أو من السكمية أو جميع ماذكر ليس بيمين لعروه عن ذكر اسم الله تعالى وصفته ولان المحلوف به حرام فلا ينعقد به الميمين كقوله ان فعلت كذا فأ نازان أو سارق ، فان قلت يشكل على ماذكر ما في صحيح البخارى منعدة طرق ان خبابا طلب من العاص بن وائل السهمى دينا له فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقال لا أكفر به حتى يميتك الله ثم يبعثك وقد يجاب بأنه لم يقصد التعليق وانما أراد تكذيب ذلك اللعين انكار البعث ولا ينافيه قوله حتى لانها تأتى بعنى الا المنقطمة فتكون بمعنى لكن التي صرحوا بأن ما بعدها كلام مستاً نف وعليه خرج عديث حتى بكون أبواه يهودانه أى لكن أبواه أشار اليه بعض الحققين (قوله صاركافرا في الحال) أى لان العرم على الكفر ولو بطريق التعليق على حصول أمركفه في الحال) أى لان العرم على الكفر ولو بطريق التعليق على حصول أمركفه

<sup>(</sup>١) نسخة (أن).ع

الرئدين وإن لم يُرد ذلك لم يَكفُر لكن آر تَكبَ مُحرًا فيجبُ عليه المتوبَةُ وهو أَنْ يَقْلِعَ في الحالِ عنْ معْصِيَتِهِ ويَنْدَمَ على ما فعلَ ويَعْزِمَ أَلَّا يعودَ إليه أبداً ويَستغفر الله تعالى ويقول لآ إله إلا الله محد رسولُ الله يعودَ إليه أبداً ويستغفر الله تعريعاً مُعلَظاً أَنْ يقولَ السلم يا كافر \* وسل \* يحرُم عليه تحريعاً مُعلَظاً أَنْ يقولَ الله عنهما قال: قال روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عُمَر رضى الله عنهما قال: قال رسولُ الله عنها أحدُهما فإن كافر كان كما قال وإلارَجعَت عليه \* وروينا في صحيحيهما عن أبى ذرّ كان كما قال وإلارَجعَت عليه \* وروينا في صحيحيهما عن أبى ذرّ

(قوله ارتكب محرما) وعده ابن حجر فى الزواجر من الكبائر (قوله وتجب عليه التو بة) عبارة الروضة يستحب لكل من تكام بكلام قبيح أن يستغفر الله وتجب التو بة من كلام محرم (قوله و يستغفر الله) أي استحبابا وكذا يستحب الاستغفار من كل ذب ولا يجب لصحة التو بة بدونه (قوله و يقول لا اله الاالله مجد رسول الله) ظاهر كلامه الا يجاب وقد صرح صاحب الروض باستحباب الاتيان بهما قال الشيخ ذكريا و به صرح النووي فى نكته قال وظاهر خسر من حلف فقال فى حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الاالله الاقتصار على لا اله الاالله اه

﴿ فصل ﴾ (قوله بحرم عليه تحريما مغلظا أن يقول لمسلم يا كافر النح ) ثم ان أراد به انه كافر حقيقة وان الاسلام كفر صار بذلك مرتدا وان لميرد به ذلك بل أراد مجرد السب ارتكب كبيرة وتصريح السيوطى بكراهة ذلك غلط كما قاله ابن حجر الهيتمي (قوله روينا في صحيحي البخارى ومسلم ) وكذا رواه مالك وأحمد وأبوداود والترمذي كلهم من حديث ابن عمر ورواه البخارى من حديث أبي هريرة وليس فيه قوله فان كان النح (قوله اذاقال الرجل ) قال المصنف هذا الحديث عما عده بعض العلماء من المشكلات من أن ظاهرة غير مراد وذلك أن مذهب أهل الحق انه لا يكفر مسلم بالمعاصي كالقتل والزني وكذا قوله لاخيه يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الاسلام ، إذا عرف ماذكر ناه فقيل في تأويل الحديث أوجه غير اعتقاد بطلان دين الاسلام ، إذا عرف ماذكر ناه فقيل في تأويل الحديث أوجه

رَضَىَ اللهُ عنهُ أَنهُ سَمِعَ رسولَ اللهِ عَلَيْكِيْنَ يَقُولُ : مَنْ دَعَا رَجَلاً بِالْـكُفُرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللهِ وَلَيْسَ كَدَ لِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ . هـٰـدَا لَفَظُ رُوايَةِ مِسْلِمَ وَلَفْظُ البَخَارِئُ بِمَعْنَاهُ ، و مَعْنَى حَارَ رَجَعَ مُسْلِمٍ وَلَفْظُ البَخَارِئُ بِمَعْنَاهُ ، و مَعْنَى حَارَ رَجَعَ

(أحدها) انه على (١) المستحل لذلك أى معالعلم بتحريمه وهذا يكفرفعلي هذاباءبها أى بكلمة الـكفر وكذا حارعليه وهومعني رجمت عليه أى رجع عليه الـكفر فباء وحار ورجع بمعني واحد (والثانى)معناه رجعت نقيصته لاخيهومعصية تكمهيره (والثالث) أنه محول على الحوارج من المؤمنين وهذا نقله القاضي عياض عن مالك وهو ضعيفلان الصحيح الذىقاله الاكثرونوالحققون ان الخوارج لايكفرون كسائر أهل البدع (والقول الرابع) ان معناه أن ذلك يؤول به الى الكفر وذلك انالمعاصي بريد الكفر و بخاف على المكثر منها أن يكون عاقبته المصيرالي الكفر ويؤيد هذا الوجه ماجاء فىرواية لايى عوانةفىمستخرجه على مسلم فان كان كما قال والا باء با احكفر وفي رواية إذا قال لاخيــه يا كافر وجب الكخفر لاحدهما قلت ولم يظهر لى وجه التأييد من هذه الرواية إذ هي مشـل لفظ رواية مسلم والله أعلم (والخامس) معناه فقد رجع عليــه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بلالتكفير لكونه جعل أخاهالمؤمن كافرا أوكأنه كفر نفسهاما لانهكفر من هومثله وامالانه كفرمن لا يكفره الاكافر فيعتقد (٢) بطلان دين الاسلام والله أعلم ( قوله من دعا رجلا بالكفر أوقال عدو الله ـ الاحارعليه ) هذا الاستثناء قيل أنه وأقع على المعني وتقديره مايدعوه أحد الاحار عليه وعــدو الله ضبطناه بالرفع والنصب و يحتمل أن يكون معطوفا على الاول أى قوله فى أول الحديث ليس من رجل ادعى ما ليس لابيه وهو يغلمه الاكفر الى أن قال ومن دعا الخ فيكون الاستثناء جاريا على اللفظ وهو أرجح فالنصب على النداء أى ياعدو الله والرفع على آنه خبر مبتدا محدوف أى هو عدو الله ذكره المصنف فىشرحمسلم ( قوله ومعني حار) أي بالمهملتين (رجع)وكذا معني باءبالموحدة بعدها ألف ممدودة

<sup>(</sup>١) عله ( محمول على ; (٢) عله ( الاكافر معتقد ) . ع

﴿ فَصُلُ ﴾ لَوْ دَعَا مُسَلِمٌ عَلَىٰ مَسَلَم فَقَالَ: اللَّهُ مُّ آسَلُهُ الْإِيمَانَ عَصَى بِدُلك ، وَهَلْ يَـكُفُرُ الدَّاعِى بُمُجَرِّ دِهُدَا الدَّعَاءِ؟ فيه وجهانِ لِأَصْحَا بِنَا حَكَاهُمَا الْقَاضَى حَسَيْنُ مِنْ أَيْمَةً أَصْحًا بِنَا فَى الفَتَا وَى : أَصَحَبُهُمَا لَا يَـكُفُرُ ، وقَدْ يُخْتَجُ فِي حَسَيْنُ مِنْ أَيْمَةً أَصْحًا بِنَا فَى الفَتَا وَى : أَصَحَبُهُمَا لَا يَـكُفُرُ ، وقَدْ يُخْتَجُ فِي اللّهِ تَعَالَىٰ إِخْبَاراً عَنْ مُوسَى عَلَيْكُ : رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ فَيُحْتَجُ فِي اللّهِ تَعَالَىٰ إِخْبَاراً عَنْ مُوسَى عَلَيْكُ : رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ فَيُعْتَلِهُ : رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ اللّهِ تَعَالَىٰ اللّهِ تَعَالَىٰ إِخْبَاراً عَنْ مُوسَى عَلَيْكُونِ : رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

﴿ فَصَلَ لُو دَعَا مُسلِّم عَلَى مُسلِّم اللَّم ﴾ تقدم عن الزركشي في باب اذ كار المسافرجواز الْدعاء على الظالم أبسوء الخاتمة والفتنة في الدينوما استدل بهوعن بعضهمالتفصيل بين المتمرد فيجوز ذلك فيه وغيره فيمنع ذلك منه ( قولِه أصحهما أنه لايكفر ) قالوًا لانه ليس رضا بالكفر وانمها هو دعاء عليه بتشديد الامر والعقو بة عليه هذا ماذكره الشيخان قال ابن حجر الهيتمي فيالاعلام بقواطع الاسلام وأنت خبير من قولهما لانه ليس رضا بالكفر الخ ان محل ذلكمااذا لميذكر ذلك رضي بالكفر والاكفر قطعا والذي يظهر من فحوى كلامهما انهلو أطلق فلم يقله على جهة الرضى بالكفر ولاعلى وجه تشديدالعقو بةلا يكون كافراوهو ظاهر واستشكل عدم كفره فيما إذ ادعا عليه بسلب الايمــان بمــا اذا قال له يا كافر بلا تأو يل وأُجيب بأن الكفر ثم انما جاء من تسمية الاسلام كفرا كما مر وهنا ليس فيه ذلك فان قلت ما تقرر في الدعاء بسلب الايمان ينافيه ما اقتضاه كلام الاحياء من أنهلولعنكافرامعينافىوقتناكفر ولايقال لعن لكونه كافرا فىالحال كإيقالللمسلم رحمه الله لكونه مسلما في الحال وان كان يتصور أن يرتد لان معنى رحمه الله يثبته الله على الاسلام الذي هو سببالرحمة ولايقال ثبت الله الكافرعلي الكفر الذي هو سبب اللعنة لان هذا سؤال الكفر وهو في نفسه كفر اه قال الزركشي فتفطن للمذه فانها غريبة رحكمها متجه وقد زل فيها جماعة اه قال ابن حجر الهيتميولا منافاة (١)لانه ان أراد بلعنهالدعاءعليه بتشديد الامر أو أطلقُ لم يكفر وان أراد ســؤال بقائه على الكفر أو الرضي بذلك كفر وفي الدعاء بسلب الاعان اناراد الدعاء بسؤال الكفر له أو رضي به كفر وإن أراد الدعاء بتشديد العقو بة أو أطلق لم يكفر فتدبر ذلك فانه تفصيل متجه قضت به كاماتهم اه ( قوله وقد بحتج لها بقول الخ ) أي من حيث تمنى موسى عدم ايمــان فرعون ودعاؤ. بذلك ولم يضره

<sup>(</sup>١) قوله ( ولا منافاة )كأنهجواب قوله (فانقلت ) . ع

أَمْوَا لِهِمْ وَ اَشْدُدْ عَلَىٰ قَالُو بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا ، الآية َ. وفي هذا آلاَسْتِدْلاَلِي نَظُرٌ وإِنْ قُلْنا إِنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنا شَرْعٌ لنا

﴿ فَصَلَ ﴾ لَوْ أَكْرَهَ الْكَارُ مَسَامًا عَلَى كَلَفَةِ الْكُفْرِ فَقَالْهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَـنُنُ بِالإِيمَانِ لَمْ يَكُفُرُ بنصُّ القرآنِ وإجْماعِ المسلمِنَ ، وهلِ الْأَفْضَلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بها لِيَصُونَ نَفْسَهُ مِنَ القَتْلِ؟ فَيهِ خَفْسَةُ أَوْجُهُ لِأَفْضَلَ أَنْ يَصِبِرَ الْقَتْلِ ولا يَتَكَلَّمَ بالكُفرِ لاَّصْحابِنا : (الصحيح ) أَنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَصِبِرَ الْقَتْلِ ولاَ يَنَكُلَّمَ بالكُفرِ وَدَلاَئِلُهُ مِنَ الْأَخْصَلُ أَنْ يَصِبُرَ الصَّحابَةِ رَضَى اللهُ عَنهم مَشهورَةٌ وَدَلاَئِلُهُ مِنَ الْفَتْلِ (والثالثُ ) إن كانَ والثّاني ) الأَفْضَلُ أَنْ يَتَكُلُم لَي يُصُونَ نَفْسَهُ مِنَ الْفَتْلِ (والثالثُ ) إن كانَ فَي بَقَاقِهِ مَصَلْحَةٌ الْمُسلمِينَ بَأَنْ كَانَ يَرْجُو النَّكَايَةَ فِي العَدُو أَو القِيامَ فِي بَقَاقِهِ مَصَلْحَةٌ الْمُسلمِينَ بَأَنْ كَانَ يَرْجُو النَّكَايَةَ فِي العَدُو أَو القِيامَ فِي بَقَاقِهِ مَصَلْحَةٌ الْمُسلمِينَ بَأَنْ كَانَ يَرْجُو النَّكَايَةَ فِي العَدُو أَو القِيامَ فِي بَقَاقِهِ مَصَلْحَةٌ الْمُسلمِينَ بَأَنْ كَانَ يَرْجُو النَّكَايَةَ فِي العَدُو أَو القِيامَ فَي بَقَاقِهِ فَي العَدُولُ أَنْ المُعْرَادِ فَي الْعَلَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ أَنْ يَتَكُلُّمُ مَنَ الْمُؤْمِ وَالنَّانُ عَلَى الْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُقَالِ وَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ فَي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ أَنْ يَعْمَا الْمُؤْمِ اللهُ عَنْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

ذلك ولاعاتبه الله عليه ولازجره عنه ( قوله وفي هذا الاستدلال النخ ) ولانه يجوز أن موسى عليه السلام علم عدم ايمانه فسأله قصدا والكلام فيمن انطوت عاقبته قال في الاعلام وقد يجاب بأنه وان كان شرعالمن قبلنا الا أنه لم يرد في شرعنا مايخالهه فيكون حجة ، على الحلاف ، ولأن الاصل في السؤ الطلب حصول ما ليس بحاصل فلا نظر لاحتمال المذكور على انه ورد في القضية ما يخالفه وهو ان الاجابة لم تقع إلا بعد أر بعين سنة من السؤال وأيضا فقوله قد أجيبت دعو تكما امتنان عليهما بالاجابة وماكان واقعا قبل الاجابة في علم السائل لا يمن عليه بانه استجيب له فيه اهم فصل في ( قوله بنص القرآن ) أي كقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الامن أكره وقله مطمئن بالايمان ( قوله ان الافضل أن يصبر للقتل ) أي مطلقا سواء كان ممن في بقائه مصلحة للناس من نشر علم أو نكاية عدو أو لا ( قوله ودلائله من الاحديث وفعل الصحابة مشهورة ) منها ما تقدم في ترجمة بلال عن الكشاف من قصة الرجلين اللذين جيء بهما الى مسيلمة فقال لأحدها ما تقول في علم فقال رسول الله فقال ما تقول في قال وأنت أيضا وقال للا خدم التقول في عهد فقال رسول الله فقال ما تقول في قال أنا أصم فأعاد عليه ثلاثا فأعاد عليه جوابه فقال رسول الله قال ما تقول في قال أنا أصم فأعاد عليه ثلاثا فأعاد عليه جوابه

بِأَحْكَمْ الشَّرْعِ فَالْأَفْصَلُ أَنْ يَنْكَلَّمَ بَهَا وَ إِلَّا (١) فالصَبْرُ عَلَى القَتْلِ أَفْصَلُ الصَبْرُ ( وَالرَابِعُ ) إِنْ كَانَ مِنَ العُـكَمَاءِ وَنَحُوهِمْ مِمَّنْ يُقْتَدُى بِهِمْ فَالْأَفْصَلُ الصَبْرُ اللهِ يَعْرَبُ بِهِ الْعَوَامُ ( وَالْحَامَسُ ) أَنْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكَلَّمُ لِقُولِ اللهِ تَعَالَىٰ : وَلاَ تُلْقُو اللهِ تَعَالَىٰ : وَلاَ تُلْقُو اللهِ يَعْلَىٰ التَّهُ لُكَةً ، وهـذا الْوَجْهُ ضَعَيفٌ جداً

﴿ فَصِلْ ﴾ لَوْ أَكْرَهَ المُسْلِمُ كَافِراً عَلَى الْاِسْلَامِ فَنَطَقَ بِالشَّهَادَتِيْنِ فَإِنْ كَانَ الْـكَافَرُ حَرْ بِيتًا صَحَّ إِسْلَامُهُ لِأَنَهُ إِكْرَاهُ بِحِقٍّ وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا لَمْ يَصِرْ مُسْلِمًا لِأَنَّا اَلْتَرَ مَنَا الْـكَفَّءَنَهُ فَإِكْرَاهُهُ بِغَيْرِ حَقِّ

فقتله فبلغ رسول الله وتعليله فقال أما أحدهما فقد أخد برخصة الله وأما الثانى فقد صدع بالحق فهنيئا له ، وفي تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر ذكره ابن أبي شيبة حدثنا اسمعيل بن علية عن بونس عن الحسن ان عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهدما فقال لاحدهما تشهد أن عدا رسول الله قال نع فقال أنشهد أنى أسم فأعاد عليه فقال مثله فأمر به فقت وقال للا خر أنشهد ان محدا رسول الله قال نع قال أنشهد أنى رسول الله قال نع فارسله فاتى النبي ويتليبه فقال هلكت قال وما شأنك فأخبره بقصته وقصة صاحبه فقال أما صاحبك فمضى على ايمانه وأما أنت فأخذت بالرخصة وأخرجه عبد الرزاق في التفسير عن معمر قال سمعت أن مسيلمة أخذ وجلين فذكر بنحوه وذكر الواقدى في المفازى أن اسم المقتول حبيب بن زيد عم عبادة بن يم واسم الآخر عبد الله بن وهب الاسلمى قال وكانا في السافة وذكروا عبادة بن يم واسم الآخر عبد الله بن وهب الاسلمى قال وكانا في السافة وذكروا أنه قطعه عضوا عضوا وأحرقه بالنار

﴿ فصـل ﴾ ( قوله فان كان الـكافرحر بياصع اسلامه) ومثله المرتد ( لانه اكراه على الله على الله

<sup>(</sup>۱) نسخة: « وإن لم يكن كذلك » . ع ( ٣ فتوحات ــ سابع )

وفيه ِ قَوْلٌ ضميفٌ أَنهُ يصيرُ مُسْلِمًا لِإَنهُ أَمْرَهُ بِالْحَقِّ

﴿ فَصَلُ ﴾ إِذَا نَطَقَ الْكَافَرُ بِالشَّهَادِتِيْنِ بِغَيْرِ إِكْرَاهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ بِأَنْ قَالَ سَيَعِتُ زِيْداً يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ محمدُ رسولُ اللهِ لَمُ مُسلِمٌ : لَمْ يُحْدَكُمْ بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ نَطَقَ بِهِمَا بَعَدَ أَسْتَهِ عَاءِ مُسلِمٍ بِأَنْ قَالَ لهُ مُسلِمٌ : قُلْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ محدُ رسولُ اللهِ فَقَالَمُما صَارَ مسلماً وَإِنْ قَالَمُما أَبْتِدا لاَ لاَ قُلْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ محدُ رسولُ اللهِ فقالَمُما صَارَ مسلماً وَإِنْ قَالَمُما أَبْتِدا لاَ لاَ حَيَالِ اللهِ عَلَيْهِ جُمْهُورَ أَصْحابِنا أَنْهُ بِصِيرُ مُسلماً وقيل لاَ يصيرُ لاَحْيَالِ الْحَكَايةِ

﴿ فَصَلُ ﴾ يَنْبَغِي أَلَّا يُقَالَ الْقَائِمِ ۚ إِمَّرُ الْسَلِمِينَ خَلَيْفَةُ اللهِ بِلْ يُقَالُ الْخَلَيْفَةُ وَخَلَيْفَةُ وَخَلَيْفَةُ وَخَلَيْفَةُ وَخَلَيْفَةً وَأَمَيرُ الْمُؤْمِنِينَ \* رَوَيْنَا فَى شَرْحِ لِلسَّنَةِ لِلْإِمَامِ أَبِي مِحْدِ البَغُوعِيُّ رضى اللهُ (١) عِنْهُ قال رَحِمَةُ اللهُ : لاَ بأسَ أَنْ يُسَمَّى القَائِمُ بَا مَر المُسلِمِينَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ والخَلِيفَةَ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِسِيرَةِ أَيْمَةً لِيسَمَّى القَائِمُ بَا مَر المُؤْمِنِينَ وسَمْ المُؤْمِنِينَ لهُ قال ويُسَمَّى خَلَيفةً لاَنه خَلَفَ المُعَدَّلِ : لقِيامِهِ بَا مَر المُؤْمِنِينَ وسَمْ المُؤْمِنِينَ لهُ قال ويُسَمَّى خَلَيفةً لاَنه خَلَفَ

لوفاء حق ترتب عليه (قوله ( ٢ ) وفيه قول ضعيف ) (٣)

﴿ فَصَلَ ﴾ (قوله ينبغي)أى بجب (قوله عنه)أى عن البغوى (قوله وان كان مخالفا) مثله اذا

<sup>﴿</sup> فصل ﴾ (قوله لم يحكم بأسلامه) أى كما لم يحكم بكفر حاكى كلمة كفرغيره (قوله صار مسلما ) ثم ان كان معتقداً لذلك بجنانه مطابقا لما نطق به بلسانه كان نافعا له فى الآخرة أيضا والاكان أثره مقصورا على الدنيا فقط و يخلد فى الآخرة فى النار (قوله لاحتمال الحكاية )ورد بأن الاصل عدمها وتشوف الشارع الى الدخول فى الاسلام والعصمة فى الدماء اقتضتا التوسعة فى ذلك فادخال مائة فى الاسلام أهون من اخراج واحد عنه

<sup>(</sup>۱) لعل لفظ (رضى الله) من زيادة النساخ وسبق مثله قريباً (۲) فى النسخ (فصل : قوله) ، (۳) بياض . ع

كان فاسقا (قوله ولا يسمي أحد خليفة الله تعالى ) في شرح الروض لا نه انما يستخلف من يغيب أو يموت والله منزه عن ذلك وقضية هذه العلة امتناع ذلك حتى على آدم و داو دوالآيتان ليس فيهما اطلاق خليفة الله على كل منهما المسلمين ولمأر من نبه على هذا وعلى ثبوت مستندا طلاق خليفة و ذلك جائز على كل امام للمسلمين ولمأر من نبه على هذا وعلى ثبوت مستندا طلاق خليفة الله على كل منهما فالاضافة المتعظيم فلايراد من الخليفة ما تقدم بل يراد به أن الله جعله قائما في تنفيذ أحكامه في عباده وفي المصباح المنير لا يقال خليفة الله بالاضافة الا آدم و داود لورود النص بذلك وقيل يجوز وهوالقياس لان الله جعله خليفة كاجعله سلطان لله وجنود الله وحزب الله والاضافة تكون بأدنى ملا بسة وعدم السماع وقد سمع سلطان الله وجنود الله وحزب الله والاضافة تكون بأدنى ملا بسة وعدم السماع ما حاقبها وهو الاضافة كسائر اسماء الاجناس (قوله انى جاعل في الارض خليفة ) ما حاقبها وهو الاضافة كسائر اسماء الاجناس (قوله انى جاعل في الارض خليفة ) أى من يقوم بأحكامى فيها (قوله ابن أى مليكة ) وهي كنية زاهد نابعي (قوله فقال و و يلك ) قال له ذلك (قوله تناولت متناولا بعيداً) كناية عن الجوح والطموح الى مالا ينال و و يلك ) قال له ذلك (قوله تناولت متناولا بعيداً) كناية عن الجوح والطموح الى مالا ينال و و يلك ) قال به دلك (قوله تناولت متناولا بعيداً) كناية عن الجوح والطموح الى مالا ينال (قوله ثم كرت) أى بكسر الباء أى في السن وهو بالضم بمني كبر القدر بأباه المقام (وقوله قبلت ) أى قبول رضى لا نه اسمى و كنيتى وان خلا النداء به ماعن التعظيم (قوله كفاك) قبلت أى قبول رضى لا نه اسمى و كنيتى وان خلا النداء به ماعن التعظيم (قوله كفاك)

و ذكرَ الْإِمامُ أَقْضَى القُضَاةِ أَبُو الْحَسَنِ المَاوَرْدِى الْبَصْرِى الْفَقَيهُ الشَّافِعَ - فَى كَتَا بِهِ الْأَحْكَامِ السَّلْطَانِيَّةً - أَنَّ الْإِمامَ شَمِّى خَلَيْفَةً لِأَنْهُ خَلَفَ رسولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَى أُمَّتِهِ ، قال فَيَجُوزُ أَن يُقالَ المُخَلَيْفَةُ على اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهِ عَقَلَ وَالْحَدَلَقُوا فَيَجُوزُ قَوْلِنَا خَلَيْفَةُ اللهِ الْإِطْلَاقِ ، وَبَجُوزُ خَلَيْفةُ رسولِ اللهِ ، قالَ والْحَتَلَقُوا في جَوازِ قَوْلِنَا خَلَيْفَةُ اللهِ فَجَوَزَهُ بَعْضَمُ مُ لِقِيامِهِ بِحُقُوقِهِ فَى خَلْقِهِ وَلِقَوْلِهِ تَعْالَى : هُو آلَّذِى جَعَلَمَكُمُ خَلَائِفَ فَى الْأَرْضِ ، وَامْتَنَعَ جُمْهُورُ الْمُلَاءِ مِنْ ذَلِكَ وَنَسَبُوا قَائلَةُ إِلَى خَلَائِفَ فَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

أى فى مرادك من تعظيمى فى الخطاب ( قوله و ذكراً قضى القضاة ) تقدم فى كتاب الاسماء جواز اطلاق ذلك ( قوله فيجوز أن يقال الخليفة على الاطلاق ) أى عن الاضافة وأطلق عليه ذلك لا نه خلف رسول الله على المنافقة وأمته وخلف الماضى قبله وفائدة ) فى الاوائل للسيوطى أول من سمى الخليفة أبو بكر اه ( قوله و بجو ز خليفة رسول الله على المنافقة الله على المنافقة والتشريف ( قوله و اختلفوا في جواز قولنا خليفة الله إلى ابن حجر الهيتمى فى كتاب تنبيه الاخيار ظاهركلام السيوطى التبرى مما قاله الماوردى وان ذلك مكروه فقط اه قلت لكن جرى على المسيوطى التبرى مما قاله الماوردى وان ذلك مكروه فقط اه قلت لكن جرى على الحرمة فى الروض ووافقه عليها شارحه ( قوله ولقوله تعالى وهو الذى جعلكم المخلفة الله تعالى وهو الذى جعلكم خلائف الارض )(١)قال فى الاكليل استدل به من أجاز أن يقال للامام خليفة الله تعالى وان اساء فعليه الوزروعليكم الصبر قال الخطابى معنى «ظل» العزو المنفعة وعليكم الشكر وان اساء فعليه الوزروعليكم الصبر قال الخطابى معنى «ظل» العزوالمنفعة ويحتمل أن يريد به الستركاية ول القائل للرجل الشريف أنا فى ظلك أى فى سترك ويميم الما وصفه بالظل لانه يدفع الاذى عن الناس كايدفع الظل أذى الشمس اهوقيل اتما وصفه بالظل لانه يدفع الاذى عن الناس كايدفع الظل أذى الشمس اهوقيل اتما وصفه بالظل لانه يدفع الاذى عن الناس كايدفع الظل أذى الشمس اهوقيل والهواول من سمى أمير المؤمنين عمر بن الحطاب)قلل ابن العطار ذكر الواقدى فى

<sup>(</sup>١) هذه آية فاطر ، والتي في نسيخ المتن التي بيدنا آية الأنعام . ع

لإِجْمَاعِ العَلَمَاءِ وَكُتَبُهُمْ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى نَقَلِ الْاِتَّفَاقِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَنْ الْإِجْمَاعِ العَلَمَ اللهُ عَنهُ ، وقد ذَكَرَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبِدِ البَرِّدِ فَى كِتَابِهِ اللَّاسْتِيمَابِ فَى أَسْمَاءِ الصّحَابَةِ الحَلَافِظُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبِدِ البَرِّدِ فَى كِتَابِهِ اللَّاسْتِيمَابِ فَى أَسْمَاءِ الصّحَابَةِ رضى اللهُ عَنهُمْ \_ بَيَانَ تَسْمِيةٍ عُمَرَ أَمِيرَ المَّوْمِنِينَ أَوَّلاً وبَيَانَ سَبِبِ ذَلك وأَنهُ كَانَ يُقَالُ فَى أَبِي بَكُرٍ رَضَى اللهُ عنهُ خَلِيفَةَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ عليه وسلَّمَ

آريخه فى السنة الثانية من الهجرة أن النبى مَثَلِّنَاتِيْةٍ بعث فيها فى شهر رجب عبد الله بن جحش فى سرية فيها اثناعشر رجلامن المهاجر بن ثم قال وفي هذه السرية لقب عبد الله ابن جحش أمير المؤمنين والله أعلم، وفى الاجو بة المرضية عن الاسئلة السبكية للحافظ السيوطى جواباعن قول الشيخ تاج الدين بن السبكي فى ألغازه

من عد من أمراء المؤمنين ولم يحكم على الناس فى بدو ولا حضر ولم يكن من قريش حين عد ولا يجوز أن يتولى إمرة البشر

هو أسامة بن زيد مولى رسول الله على السيالية أمره على جيش فيه أبو بكر وعمر فلم ينفذ حتى بوفى رسول الله عليه وكان الصحابة فى ذلك السفر يدعونه أمير المؤمنين وروينا عن عمر بن الخطاب كان إذا رأى أسامة بن زيدقال السلام عليك أيها الامير فيقول أسامة غفر الله الله على المير المؤمنين تقول لى هذا فيقول لاأزال أدعوك ماعشت بلا مير مات رسول الله عليه المير المؤمنين من الخلفاء وليس مراده أنه أول من سمى به مطلقا أنه أراد أول من سمى بذلك أمير المؤمنين من الخلفاء وليس مراده أنه أول من سمى به مطلقا فقد وعبارة ابن حجر الهيتمى فى شرح الاربعين أول من سمى به من الخلفاء عمر مطلقا فقد سمى به عبد الله بن جحش حين أمره رسول الله على السرية التي أرسلها أول مقدمه المدينة وفيها أنزل يسألونك عن الشهر الحرام فقال فيه الا يتين اه (قوله وقدذ كر مقدمه المدينة وفيها أنزل يسألونك عن الشهر الحرام فقال فيه الا يتين اه (قوله وقدذ كر الما فظ النبيرقال عمر الولى كان أو بكر يقال له خليفة رسول الله على الله ونحن المؤمنون فانت أمير المول هذا قال فقال له المفيرة بن شعبة أنت أميرنا ونحن المؤمنون فانت أمير خليفة يطول هذا قال فقال له المفيرة بن شعبة أنت أميرنا ونحن المؤمنون فانت أمير خليفة يطول هذا قال فقال له المفيرة بن شعبة أنت أميرنا ونحن المؤمنون فانت أمير فافت أمير فافت أمير فافت أمير فافت أمير فافت أمير في المؤمنون فافت أمير فافت أمير فافت أمير في المؤمنون فافت أمير في المؤمنون فافت أمير في في المؤمنون في المؤمنون فافت أمير في في المؤمنون فافت أمير في المؤمنون فافت أمير في في المؤمنون في في المؤمنون فافت أمير في في المؤمنون في في في المؤمنون في في المؤمنون في في المؤمنون في في مؤمنون في المؤمنون في في في المؤمنون في في المؤمنون في في في المؤمنون في المؤمنون في في المؤمنون في في المؤمنون في مؤمنون في المؤمنون في مؤمنون في المؤمنون في المؤمنون في مؤمنون في المؤمنون في مؤمنونون في مؤمنونون في المؤمنون في مؤمنون في المؤمنون في مؤمنون في

﴿ فَصَلُ ﴾ بُحْرُمُ تَحْرِيماً عَلِيظاً أَنْ يَقُولَ لِلسَّلْطانِ وَغَبْرِهِ مِنَ ٱلْحُلْقِ شَاهَانْ شَاهُ لَآنُ مَعْنَاهُ مَلِكُ المُلُوكِ ولا يُوصفُ بذلك غَبْرُ اللهِ سبحانَهُ وتعالى \* ورويْنا في صحيحي البخاري ومسم عن أبي هريرة رضى اللهُ عنه عن النبي عَلَيْكَةِ قال : إِنَّ أَخْنَعَ ٱسْم عِنْدَ اللهِ تعالى رَجُلُ يستَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ ، وقد قدَّمْنا بَيانَ هُذَا في كِتَابِ الْأَسْماءِ ، وأَنَّ سَفْيانَ مَيْنَةً قال : مِنْلُ شَاهانْ شاهُ

المؤمنين قال فذاك اذا ، وأعلى من ذلك ماحد ثني به خلف بن القاسم الى أن قال عن الزهرى أنعمر سعبدالعزيرسأل أبابكر بنسلمان بنأى خيثمة لاىشي كان أبو بكر خليفة رسول الله والله وكان عمر يكتب من خليفة أبى بكر، ومن أول من كتب من أمير المؤمنين فقال حدثتني الشفاء وكانت من المهاجرات الاول أن عمر بن الخطاب كتب الى عامل العراق ان ابعث إلى برجلين جلدين ببيلين أسأ لهاعن العراق وأهله فبعث اليه لبيدبن ربيعة العاهري وعدى س حاتم الطائي فلما قدما لمدينة أناخا راحلتيهما بفناء المسجدود خلا المسجد فاذا هما بعمرو بن العاص فقالا له استأذن لناعلىأمير المؤمنين فقال عمرو أننما والله أصبتها اسمه نحن المؤمنون وهو أميرنا فوثب عمرو فدخل على عمرفقال السلام عليك ياأ ميرالمؤمنين فقال عمر مابالك في هذا (١) الاسم يعلم الله لتخرجن مما قلت فأخبِره قال فجرىالكتاببذلك من يومئذ قلت وأخرجه كذلك الطبرانى في الكبير والحاكم في المستدرك كلاهما من طريق ابن شهاب فذكراه وخرج ابن عبد البر وجها آخر قال ر و ینا من وجوه أن عمر کان برمی الجمرة وأتاه حجر فوقع علی ضلعه فأ دماه (۲) وثم رجل من بنى لهب فقالأشعر أميرالمؤمنين لايحج بعدها ثم جاءالى الجمرة الثانية فصاح رجل ياخليفة رسول الله مَيْنَالِيَّةٍ فقال لا يحج أمير المؤمنين بعد عامه هذا فقتل عمر بعد رجوعه من الحج قال ابن عبدالبر ولهببكسرااللام قبيلةمن الازد تعرف فيهاالقافة والزجر اه ﴿ فصل ﴾ ( قوله يحرم تحر يماغليظا الخ ) تقدم بما فيه في كتاب

<sup>(</sup>١) نسخة (بهذا) (٢) في بعض النسخ (فأذماه). ع

﴿ فَصُلْ فَى لَهُ ظِ السَّيِّدِ ﴾ أعلم أن السَّيِّد يُطْلَقُ على الذِي يَ وَقُ قُوْمَهُ وَيَوْ فَعُوْمَهُ وَيَطْلَقُ على الحَليمِ الذِي وَيَطْلَقُ على الحَليمِ الذِي لاَ يَستَفَرِّهُ عَطَيْهُمُ ويُطْلَقُ على الحَديمِ وعلى اللَّاكِ وعلى الزَّوْجِ ، وقدْ لاَ يَستَفَرِّهُ عَضَبُهُ ويُطْلَقُ على الحَريمِ وعلى اللَّاكِ وعلى الزَّوْجِ ، وقدْ

الاسماء ﴿ فصل ﴾ ( قوله السيد يطلق على الذي يفوق على قومه الخ ) هذا قرل الهروىوقال غيره هوالذى يفزعاليهفي النوائب والشدائدفيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم ثم هذهالاقوال والاطلاقات التي ذكرهاالشيخوغيره مَأْخُوذَةُ مَنْ أقوال المفسر ينوأهل اللغة ، وأما المشايخ العارفون فقال بعضهم هو الراضى بالقضاء وقيل المتوكل وقيل عظيم الهمة وقيل المستغنى عن غير مولا هوقيل من لا يحسد غيره فالحسودلا يسودوقيل المتحقق بحقيقة الدس الحقوقيل المباس للخلق وصفا وخلقا وحالاوقيل من ضحح نسبته مع أهل حضرة الحق فاستوجب به ميراث نسبته وقيل من جَاد بالسكونين فى حب مولاه فقر به وتولاه وقيل من استوت أحواله عندالمنع والعطاء وقيل المتبع لامر مولاه وقيل من غلب شهوته وهواه وقيل من تخلى من أوصاف البشرية وتخلق بما ينبغي التخلق به منأوصاف الربوبية فهذه عشرون قولا من أقوالهم وكل تكلم يملي قدرعلمه وهمته وحالهقال اليافعي والظاهر الذي لاشك فيه أن السيادة فيما يرجع الى عرف الناس تختلف باختلاف أحوال الناس فالسيد عند المشايخ العارفين السادات ماتقتضيه أحوالهم المذكورة وعند العلماء الفضلاء ماتقدم من أقوالهم المذكورةوالاوصاف التي يسود بها الانسان عند أهل الدنيامن تميز عنهم بأمر من أمورها التي يعظمونها كتولى أمرمن أمورالسلطنة يرتفع بهعلىمن دونهأو جمع مال أوعلوجاه أوغيرذلك مما يتعاظمونه والسيدالكامل عندالعرب من اجتمعت فيه صفات عديدة جميلةمنها الكرموالشجاعة والرأى والحلموحسن الخلق ورزا نةالعقل على ماظهر لى منسرهم وأقوالهموفهمته من قرائن أحوالهم وقد يكتفون بالثلاثة الاول أعنىالكرم والشجاعة والرأى وبالا ولين منها وبالاول منها اه ( قولهو يطلق على الزعيم الخ) أىزعيمالقوم وفي الصحاح رعيم القوم سيدهم ( قوله وعلى الحليم الذي لا يُستفزه غضبه ) أي لا يستخفه والمراد أنه لايحمله غضبه على الخفة والخروج عماأمر بالوقوف عنده وفى النهاية ويطلق على الحليم وليس فيهاقوله الذى الخ

جاءَتْ أحاديثُ كَثْبَرَةٌ بِاطْلاَقِ سَيَّدِ عَلَى أَهْـلِ الفَضلِ ، فَمَنْ ذلك مَا رَويناهُ فِي صَحِيحِ البخارِيُّ عَنْ أَبِي جَكْرَةَ رضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النبيِّ عَلَيْتِيْتُهُ صَعِيدٍ وَيَنَاهُ فِي صَحِيحِ البخارِيُّ عَنْهُمَا الْمِنْبَرَ فَقَالَ : إِنَّ آبنِي هَـٰذَا سَيَّدٌ وَلَمَلُّ فِالْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ رضَى اللهُ عَنْهُمَا الْمِنْبَرَ فَقَالَ : إِنَّ آبنِي هَـٰذَا سَيَّدٌ وَلَمَلُّ

ولعل ماهناأقصى الحلم المدلول عليه بصيغة المبالغة وأماأصل الحلم بكسرالحاء المهملة المأخوذمنه الحليم فهوالتثبتوالا ناةفىالامر وزادفيالنهاية أن السيد يطلق علىالرب وعلى الشريف وعلى متحمل أذى قومه وعلى الرئيس والمقدم وسياتى فيه بعض زيادة قال وأصله من سا ديسو دفهوسيود فقلبت الواو ياء لاجل الياء الساكنة قبلها ثم أدغمت اه وقدمنا في أول الكتاب عن بعضهم قولا آخر أن أصله سويد بوزن فعيـــل بتقديم الواو على الياء فأعل كماذكر ( قوله فمن ذلك ماروبناه في صحيح البخاري ) ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم من حديث أبي بكرة ( قوله ان ابني هذا سيد) قال في النهاية قيل أراد به الحليم لانه قال في تمامــه ولعــل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ( قولِه ولعل الله ) استعمل لعل استعال عسى لاشتراكهما في معنى الرجاء وقد تحقق ماوعد به ﷺ ففي البيخاري عن أبي موسىقال سمعت الحسين يقول استقبل والله الحسن بن على معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن العاص انى لارى كتائب لانولى حتى تقتل أقرانها فقال معاو ية وكانوالله خيرالرجلين أيعمرو ان قتل هؤ لا مهؤلا ، وهؤ لا ، هؤلا ، من لى بأمور الناس من لى بنسائهم من لى بضيعتهم (١) فبعث اليه رجلين من قريش من بني عبد شمس: عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز فقال اذهبا الى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا اليه فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له فطلبا اليه فقال لهما الحسن بن على إنا بني عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الامة قد عاثت في دمائها قال فانه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب لك و يسألك قال فمن لى بهذاقالا نحن فما سألهماشيئاالا قالا نحن لك به فصالحه اه

<sup>(</sup>١) عله (بضيعهم) بضم الضاد وتشديدالياءالمفتوحة ، وفي نسخة (بضعيفهم) ع

الله تعالى أنْ يُصْلِحَ به بيْنَ فِئْتَيْنِ مِنَ الْمُسْدِينَ . و (وينا فى صحيحى الله تعالى أنْ يُصْلِحَ به بيْنَ فِئْتَيْنِ مِنَ الْمُسْدِينَ . و (وينا فى صحيحي البخارى ومسلم عنْ أبى سَعيدِ الْخُدْرَى رضيَ اللهُ عنه : قُومُوا إلى سَيِّدِكُمْ قال الْاَنْصَارِ لَمَّا اقبلَ سَعْدُ بْنُ مُعَادْ رضيَ اللهُ عنه : قُومُوا إلى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَبْرِكُمْ وفى بعضِها سَيِّدِكُمْ أَوْ خَبْرِكُمْ وَفَى بعضِها سَيِّدِكُمْ أَوْ خَبْرِكُمْ وَفِي بعضِها سَيِّدِيكُمْ أَوْ خَبْرِكُمْ وَفِي بعضِها سَيِّدِيكُمْ أَوْ خَبْرِكُمْ أَوْ خَبْرِكُمْ وَفِي بِعْضِها سَيِّدِيكُمْ وَفِي بعضِها سَيِّدِيكُمْ أَوْ خَبْرِكُمْ وَفِي بِعَضِها سَيِّدِيكُمْ أَوْ خَبْرِكُمْ وَفِي بِعَضِها سَيِّدِيكُمْ فَا فِي بَعْضِها سَيِّدِيكُمْ وَقِيلَةُ فَعَلَمُ وَلَيْ لَيْهُ فَعَلَمْ لِلْهُ فَالْمُ لِلْهُ لِلْهَا لَهُ فَيْ يَعْرِيكُمْ وَقِيلَةً لَهُ فَيْ لِهِ فَيْكُمْ وَلَيْ يَعْمُ فَيْ فَيْضِها سَيِّدُونَ وَلَيْ فَيْ يَعْمُ فَيْ فَيْ يَعْلِهُ فَيْ فَيْمُ فَيْ فَيْ فِيلَالِهِ فَيْ فَيْعِلْهِ فَيْمُ فَيْ فَيْمُ فَيْ فَيْ فِيلَالِهِ فَيْ فَيْ فَيْمُ فَيْ فَيْ فِي فَيْعِيلِهِ فَيْلِهِ فَيْلِيلِهِ فَيْ فَيْعُونُ فَيْ فَيْعِيلُهِ فَيْلِيلُهِ فَيْلِيلُهِ فَيْلِهِ فَيْلِهِ فَيْلِهِ فَيْلِهِ فَيْلِهِ فَيْلِهِ فَيْلِهِيلُهِ فَيْلِهِ فَيْلِهِهِ فَيْلِهِ فَيْلِهِ فَيْلِهِ فَيْلِهِ فَيْلِهِ فَيْلِهِ فَيْلِهِ

وأخذ من قوله بين فئتين من المسلمين عدم تكفير الفئة الباغية (قوله ور وينا فى صحيحىالبخارى ومسلم)وكذارواه أبوداود (قوله للانصار) أخرج ابن سيدالناس في السيرة عن ابن اسحاق قصة نزول بني قريظة آلى أن قال فلما انتهي سعد الى رسول الله وكالله والمسلمين قال رسول الله وكالله قوموا الى سيدكم فاماالمهاجرون من قريش فيقولون إنما أراد عَيْظِيَّةِ الأنصار والمالأنصارفيقولون عم بها رسول الله مَرِيَالِلَهُ المهاجر بنوالانصار قَالَ في المرقاة وهذا مع قوله في حديث الصحيحين فقال للانصار قوموا فيه نظر إذكيف يتصورفيه حينئذ العموم الشامل المهاجرين نعم يحتمل عموم الانصاروخصوص قومه منهم واللهأعلم ولك أن تقول تعيين الانصار فى خبرالصحيحين من فهم سض الصحابة فروى مافهم وقد خالفه غيره فيه ففهم أن الخطاب للجميع فتعارض فيه الفريقان و إنما كان يرتفع الاحمال لو قال في نفس الحديث قوموا يامعشر الأنصار لسيدكم فافهم والله أعلم ( قوله قوموا الى سيدكم أو خيركم ) وهــذا الحديث احتج به الشيخان وأبو داود على مشروعية القيام قال مسلم لاأعلم في قيام الرجـل للرجلحديثاً أصحمن هـذا ونازع فيه جماعة منهم أبن الحاج بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالقيام لسعد لينزلوه عن الحمارلكونه كانمريضاكما في بعض الروايات ففي مسندأ حمد زيادة قومو االى سيدكم فأنزلوه قال ولوكانالقيام المأمور به لسعدهو المنازع فيه لماخص الانصارفان الاصل في أفعال القرب التعميم وقالاالتوربشتي فيشرح المصابيح معني قولهقوموا الىسيدكم أى الى إعانته وانزاله من دابته ولو كان المراد التعظيم لقال قوموا لسيدكم وتعقبه الطيبي بأنالفرق بين الي واللام ضعيف لان الى في هذا المقام أفخم من اللام كانه قيل قومواأيامشوا اليه تلقياً وإكراما وهذامأخوذ من ترتيبالحـممعلىالوصف بغير شَكَّ . ورويْنَا في صحيح مُسْلَم عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ سَمْدُ ابْنَ عُبادَةً رضَى اللهُ عَنه أَنَّ سَمْدُ ابْنَ عُبادَةً رضَى اللهُ عنه قال يا رسول اللهِ أَرَأَيْتَ الرَّجل يَجِدُ مَعَ امْر أَيْهِ رَجلاً أَيْقَتْلُهُ ، آلحديث ؟ فقال رسولُ اللهِ وَيَناقَعُ : أَنْظُرُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيَّدُ كُمْ وَأَمَّا مَا وَرَد فِي النَّهِي فَمَا رويناهُ بالْإِسْنَادِ الصَّحيح فِي سُنَن أَبِي داودَ عَنْ بُرَيْدَةَ رضَى اللهُ عَنَهُ قَال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَالِيْهُ : لَا تَقُولُوا لِلْمُنافِقِ سَدِيدٌ فَلُوا لِلْمُنافِقِ سَدِيدٌ فَلُوا لِلْمُنافِقِ سَدِيدٌ فَا أَنْ يَكُ سَيِدًا فَقَ سَدِيدًا فَقِ سَدِيدٌ عَنْ وَجَلّ قَلْتُ : و الجُعُ بِبْنَ فَإِنْ يَكُ سَيِدًا وَقَلْتُ : و الجُعُ بِبْنَ

المشعر بالعلمية فان قوله سيدكم علةللقيام له وذلك الحمونه شريفاً على القدر ذكره الشيوطي في مرقاة الصعود وقول ابن الحاج لوكان القيام المأمور به لسعد الح يجاب عنه ما في كلام السيوطي من أن المقتضى لزيادة الاكرام السيادة له المقصورة على الانصار على أنه قد حاء أن الانصار يقولون بأنه مِيْتَالِيُّهُ عم بها المسلمين الحاضرين من الانصار والمهاجرين وقد تقدم الكلام في حكم القيام في أواخر كتاب السلام والاستئدان والله أعلم ( قوله ورو ينا في صحيح مسلم ) وأخرجه مالك فى الموطأ وأبو داود ( قوله أيقتله الحديث ) تتمته قال لاقال سعد بلى والذي أكرمك بالحق فقال عَلَيْنَا اللَّهُ اسْمَعُوا الى مايقول سيدكم قال المازرى وغيره ليس هذا القول من سعد رداً لقول رسول الله ﷺ ومخالفة لامره وانمـا هو إخبار عنحالة الانسان عند رؤ ية الرجل معامرًا ته واستيلاء الغضب عليه فانه حينئذ يعاجله بالسيفوانكان عاصيأوأما السيدفقال ابنالانبارى وغيره هوالذى يفوق قومه فىالفخرقالوا والسيد أيضآ الحليم وهو أيضآ حسن الخلق وهوأيضا الرئيس ومعنى الحديث تعجبوا من قول سيدكم (قوله وأما ماورد في النهي)عن استعمال السيد (فمارو يناه بالاسنا دالصحيح في سنن أى داود الخ) قال المندري في الترغيب وكذا رواه النسائي بأسنا دصحيح أيضاً ورواه الحاكم والبيهتي عن بريدة ولفظه إذا قال الرجل للمنافق ياسيد فقد أغضب وبه وقال صحيح الاسنادكذا قال اه قلت وأخرجه ابن السنى فى كتاب عمل اليوم والليلة ( قوله لا تقولوا للمنافق سيد ) أي لا تقولوا هو سيدلان المنافق بجب علىك

هُذِهِ ٱلْأَحَادِيثِ أَنه لا بَأْسَ بِإِطْلاَقَ فَلاَنْ سَدِيدٌ وَيَا سَيِّدِي وَسِبْهِ فَلكَ إِذَا كَانَ المَسُودُ فَاضِلاً خَيِّراً إِمَّا بِعِيلَم وَإِمَّا بِصَلاَحٍ وَإِمَّا بِغِيرُ ذَلكَ وَلكَ إِذَا كَانَ المَسُودُ فَاضِلاً خَيِّراً إِمَّا بِعِيلَم وَإِمَّا بِصَلاَحٍ وَإِمَّا بِغِيرُ ذَلك وَلا كُورَهَ أَنْ يُقَالَ له سَيِّدٌ، وقد وإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ مُتُهَمَّا فَي دينِهِ أَوْ يَحُو ذَلك كُرِهَ أَنْ يُقَالَ له سَيِّدٌ، وقد روينا عن آلامِام أَبِي سَلَمُانَ الخَطَّابِيُّ فَي مَعَالِم السَّنَانِ فِي الجَمع بِينَهما في خَو ذلك

﴿ فَصَلُّ ﴾ يُسكرَهُ أَنْ يقولَ المَسْلُوكُ لِلَالِحِهِ رَبِّى بِلْ يقولُ سَسيِّدِي

أن تسخطه والسيد يجب عليك أن لا تسخطه فلو اعتقدت أن المنافق سيد ثم أسخطته فقد أسخطت ربك لان السيد الحقيقي هو الله تعالىأوقدأسخطت ربك على زعمك أى زعمت أن المنافق ربك كرب الدابة ثم أسخطته والعبد لا يسخط مولاه والعجم تعظم الطبيب اليهودى الى الآن و يدعونه مولاهم على وجه التعظيم وهو داخل فى النهى والتحذير منه قاله العاقولى وفى النهاية فانه ان كانسيدكموهو منافق فحالكم دون حاله والله لايرضى الحم ذلك وقالاالطيبي(١)فانه إن يكسيداً لكم فيجبعليكم طاعته فاذا أطعتموه فقد أسخطتم ربكمأولا تقولوا للمنافق سيد فانكم إن قلم ذلك فقد أسخطتم ربكم فوضع الكون موضع القول تحقيقاً له اه قلت والأظهرأن حاصلهاانهي عن اطلاق لفظ السيد على وجهالتعظيم لانه يتسبب عنه سخط الله عزوجل وذلك لان التعظيم يؤدى الي التوادوالتحاب ووصف أهل الايمان أنلايولوامن عادي (٢) الله رسوله بشنا آنوالله أعلم (قوله المابعلم) أي شرعى أو آلته ﴿ فَصَلَّ ﴾ ( قُولِه يَكُره ) أَى تَنزَ بِهَا كَمَا عَلَيْهِ الجُمْهُورُوقِضِيةً كَالْمُ بِعَضْهُم أَنهُ عَلَى سبيل التحريم قال العراقي فى شرح التقريب وليس كذلك وفاعل يكره قوله (أن يقول المملوك لمسالسكه ربي) وكذا يكره لغيره أن يقول له ربك ومحل كون لفظ رب مختصاً بالله تعالى إذا لم يكن مضافاً نحو الرب أما المضاف فيطلق عليه تعالى نحو رب العالمين وعلى غيره نحو ارجع الى ر بك كما سيأتى فى كلام المصنف

<sup>(</sup>١) نسخة ( القرطبي ) . ع (٢ ) نسخة ( يوادوا من حاد ) . ع

وإِنْ شَاءَ قَالَ مَوْلَاىَ ، ويُسكرَهُ لِلْمَالِكِ أَنْ يَقُولَ عَبْدِى وَأَمْتِى وَلَـكُنْ وَلَـكُنْ يَقُولُ فَتَاى وَفَتَاتِى أَوْ غُلَامِى ، روينا في صحيحَى البخارى ومسلم

وأما لفظ المولي والسيد فلا يختصان به تعالى وانمــاكره إطلاقه على السيد لان حقيقة الربوبية لله سبحانه لانالرب هو المالك والقائم بالشيء ولا يوجد حقيقة هـذا إلا في الله تعالى وأما ماجاً، في قوله ﷺ وأن تلم الامــة ربتها فاجيب بأنه محمول على بيان الجواز وأن النهي عن ذلك على سبيل الادبوالتنز يهلا التحريم أوأن النهي إنما هو عن الاكثار من استعال هذه اللفظة واتخاذهاعادةشا ئعة ولم ينه عن إطلاقها فى نادر من الاحوال واختار القاضى عياض هذا الاخير ( قولِه و يكره للمالك ) أى تنزيهاً (أن يقول لمملوكه عبدى)وذلك حذرا من ايهام الشركة أى لان لفظ عبدى وأمتى يشترك فيه الخالق والمخلوق فيقال عبد الله وأمة الله فيكره ذلك للاشتراك ولان حقيقة العبودية أنما يستحقها آلله سبحانه ولان فيها تعظيما لا بليق بالمخلوق استعماله لنفسه وقد بين عَيَيْكُيُّهِ العلة فى ذلك حيث قال كلم عبيد الله وكل نسائكماماء الله فنهى عن التطاول في اللفظ كمانهي عن التطاول في الافعال وفي إسبال الازار وغيره وأماغلامي وجاريتي وفتاي فليست دالة على الملك كدلالة عبدى مع أنها تطلق علىالحر والمملوك واضافته ليست للملك وآنما هي للاختصاص قال تعالى واذ قال موسي لفتاه، قالوا سمعنا فتى يذكرهم،وأما استعمال الجارية فى الحرة الصغيرة فمشهور معروف فى استعمال العرب مشهور فى الجاهلية والاسلام وأصل الفتوة الشباب وقد تستعمل فيمن كملت فضائله ومكارمه كما جاء لافتي الإعلى ومنهأخذ الصوفية الفتوة المتعارفة بينهم وأصل مدلول الغلام الصغير الى أن يبلغ وقد يطلق على الرجلالمستحكم القوة قال المصنف والظاهر أن المراد بالنهي في اللاحاديث عن استعال ماذكر فيها استعاله على جهة التعاظم والارتفاعلا للوصفوالتعريفوقال العراقى ينبغى استمرار الكراهة ولو قصد التعريف دون التعاظم لكن انأمكن التعريف بغيره للاشتراك فى اللفظ كما تقدم وان خلا عن القصد القبيح استعالا للادب في الالفاظ وهذا مقتضي الحديث ( قول رو ينا في صحيحي البخاري ومسلم الخ ) قال العراقي في شه ح التقريب أخرجه الشيخان من هذا الوجه البخاري عن

عَنْ أَبِي هُرِيرِةَ رَضَى الله عنه عَنِ النِّي عَلَيْكِيْرُ قَالَ : لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِيمُ وَلَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ أَطْعِيمُ رَبِّكَ وَشَيْدِي وَمَوْ لَاىَ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ

مجدوهو ابن يحيى الذهلي ومسلم عن محمد بن رافع كلاها عن عبد الرزاق أي عن هام عن أبى هريرة وأخرجه مسلم والنسائى فى عمل اليوم والليلة من طريق العلاءبن عبد الرحمن عن أبيــه عن أبي ٰ هريرة بلفظ لايقولن أحدكم عبدى وأمتى كلــكم عبيد الله ونساؤكم اماء الله ولكن ليقل غــلامي وجاريتي وفتاى وفتانى وأخرجاه أيضاً من طريق الاعمش عن أبي صالح عن أبي هـريرة بلفظ لايقـولن أحــدكم عبــدى فان كلــكم عبيــد الله ولــكن ليقل فتاى ولا يقل أحدكم مولای فان مولاکم الله و لـکن ليقل سـيدی وأخرجـه أبو داود والنسائی فی اليوم والليلة من طريق محمد بن سيربن (١) عن أبى هريرة بلفظ. لا يقولن أحدكم عبــدى وأمتى ولا يقل المـــلوك ربى وربتى واــكن ليقل المالك فتاى وفتانى والمملوك سيسدى وسيدتى فانكم المملوكون والرب الله تعالى قلت محمد الراوي عن أبي هريرة هو ابن سميرين كما صرح به ابن السنى فى اليوم والليلة وأخرج الحديث بهذا اللفظ من هذا الطريق ( قوله لا يقل أحدكم أطعمر بك ) أىلايقل أحدكم للمملوك على سبيل(٢) التنزية اطعم ربك أي سيدك ودخل في هذا النهـي السيد فانه قد يقول اسق ربك فيضع الظاهر موضع الضمير تعظما لنفسه بلهو أولى بالنهي من قول العبدأوالاجنبي ذلك عن السيد (قوله وليقل سيدى ومولاى) المعطوف عليه محذوف من هذه الرواية وهو لا يقل أحدكم ربى وقد جاء مصرحا به في رواية لمسلم كما أشار اليه الشيخ بقوله بعد وفي رواية لمسلم ولايقل الخ لكن ظاهر كلامه هذا أن قوله ولايقل أحدكم ربى ساقط من حديث أبى هريرة هذا عند مسلم فى بعض رواياته عنه ولم أره كذلك فيه بل صريح كلام العراقي أنه ثابت عنده من هـده الطريق فلعل في النسخ اختلافا قال العراقي فيهانه لابأس

<sup>(</sup>۱) قوله ( ابن سيرين ) له له زائد من النساخ و إلا لم يحتج الشارح للبيان فيما يأتى (۲) قوله ( على سبيل ) قيد لقوله ( لايقل ) اى النهى على سبيل الخ . ع

عبدِى أَمَنِى ولْيَقُلْ فَتَاىَ وفَتَانِى وغُلَامِى ، وفى رواية لِسُلَم : ولَا يَقُلْ أَحدُكُمْ أَرَبًى ولْيَقُلُ سَيَدِى ومولَاىَ ، وفى رواية لَهُ : لَا يَقُولَنَّ أَحدُكُمْ عبدى وأَمَتَى فَكُلْتُكُمْ عبيدُ ولَا يَقُلِ العَبْدُ رَبِّى ولْيقلْ سَيِّدِى . وفى رواية لَهُ : لا يقولَنَّ أَحدُكُمْ عبدى وأَمَتَى كَلْتُكُمْ عَبيدُ اللهِ وكلُّ نِسَائِكُمْ إما اللهِ لَهُ وَاللهِ لَهُ اللهِ وَلَا يَقُلِ العَبْدُ رَبِّى ولْيقلْ سَيِّدِى . وفى رواية لِهُ : لا يقولَنَّ أحدُكُمْ عبدى وأمَتَى كَلْتُكُمْ عَبيدُ اللهِ وكلُّ نِسَائِكُمْ إما اللهِ

بقول المملوك عن مالكه سيدى وذلك لان لفظ السيد غير مختص بالله اختصاص لفظ الرب ولامستعمل فيه كاستعماله حتى نقل القاضي عياض عن مالك أنه كره الدعاء بسيدي ٧ ولم تأت تسمية الله تعالى بالسيدفي القرآن ولا في حديث متواترقال النووى فليس في قول العبد سيدى اشكال لانه يستعمله غيير العبد والامة وقال القرطبي آنما فرق بينالرب والسيد لان الرب من أسماء الله تعالى بالاتفاق واختلف فى السيد فان قلنا ليس من أسمائه فالفرق واضح اذلاالتباس ولااشكال يلزم من اطلاقه كما يلزم من اطلاق لفظ الربواذا قلنا إنه من أسمائه تعالى فليس هو فى الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك وأمامن حيث اللغة فالرب منرب الشيء يربه ورباه يربيهاذا قام عليه بما يصلحه و يكله فهورب وراب والسـيد من السودد وهو التقدم ولاشك فى تقديم السيد على غلامه فلما حصل الافتراق جاز الاطلاق اه وفيه أنه لا بأس بقول الملوك مولاي أيضا و يعارضه ماتقدم عنـــد مسلم والنسائي من النهي وقد بين مسلم الاختلاف على الاعمش وأن أبا معاوية ووكيعاً ذكراها عن الاعمش دون جرير بن عبد الحميد قالالقاضي عياض وحذفها أصح وقال القرطبي رويمن طرق متعددة مشهورة ليس ذلك مذكورا فبهافظن أناللفظالاولأرجحوا تماصرنا للترجيح للتعارض بينهما والجمع متعذر والعلمبالتاريح مفقود فلم يبق الاالترجيح كماذكرناه اه وقال النووى فى توجيه ذلك أن المولى يقع على ستة عشر معنى منها الناصر والمالك اهكلام العرافي ثم نقل بعــده كلاما وقال مقتضاه أن استعمال مولاى أسهل وأقرب الى عدم الكراهة من سيدى وقال ابن حزم الظاهرى فان قال مولاى فذلك مباح والافضل سيدى اه ( قول ولا يقل أحدكم ربى ) أي لالسيده ولالغيره ممن يعظمه من عالم وصالح لمـا تقدم ( قوله كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماه الله ) علة للنهى عن اطلاق لفظ العبــد والامة ولكنْ لِيهَلْ غَلاَ مِي وَجَارَيَتِي وَفَتَاىَ وَفَتَانِي ، قَلْتُ قَالَ الْعَلَمَاءَ ؛ لاَيُطْلَقُ الرَّبُ المَالِي وَاللامِ إِلَّا عَلَى اللهِ تَعَالَى خَاصَّةً وَاللَّمَ الْإِضَافَةِ فَيْقَالُ رَبُّ المَالِي وَرَبُّ الدَّارِ وَغَيْرُ ذَلِكَ ، ومنهُ قَوْلُ النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح فى ضالة الإبل : دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّها ، والحديث الصحيح حَتَّى بُهِمَّ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ ، وقولُ عُرَ رضي الله عنه فى الصحيح رَبِّ الصَّرِيمَةِ والْفُنْيَمَةِ ، و لَظَائِرُهُ فى الحديث كثيرة مشهورة ، وأمّا رَبُّ الصَّرَيمَةِ والْفُنْيَمَةِ ، و لَظَائِرُهُ فى الحديث كثيرة مشهورة ، وأمّا كُونُ يَقْطِهِ مُشَارَكَة وأَنْ يَقُولُ لِمَالِكِهِ رَبِّ لِانَّ فى لَقْظِهِ مُشَارَكَة وما فى معناهما لأَبُو وَيَهَا وَرَبَّ الصَّرَيمَة وما فى معناهما والله والمَالِ ، ولا شكَ أنه لا فَيْ أَلْهُ وَلَيْ وَسُفَ صلى الله عليه وسلمَ اذْ كُونِي عِنْدَ رَبِّكَ ، فَعَنْهُ جَوَابَانِ : (أحدُهما) أنه وسفَ صلى الله عليه وسلمَ اذْ كُونِي عِنْدَ رَبِّكَ ، فعنه جَوَابَانِ : (أحدُهما) أنه

<sup>(</sup>قوله لا يطلق الرب الخ) وأما يارب الرب فمن ألفاظ الجاهلية (قوله في الحديث الصحيح في ضالة الابل) رواه مالك والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى كلهم من حديث زيد بن خالد وفيه روايات عديدة جمع جملة منها ابن الاثير فى جامع الاصول (قوله والحديث الصحيح الخ) رواه مسلم من جملة حديث أبى هريرة (قوله حتى يهم) بضم التحتية من أهم (قوله وقول عمر فى الصحيح) رواه (۱) وقوله رب الصريمة والغنيمة) بالنصب مفعول أدخل الذى حذفه المصنف لعدم تعلق غرضه به والا فلفظ عمر لمولاه أدخل رب الصريمة الخ واللفظان مصفران أى أدخل ابل صاحب الابل القليلة وغنم صاحب الغنم القليلة فى المرعى والحي أى أدخل ابل صاحب الابل القليلة وغنم صاحب الغنم القليلة فى المرعى والحي أى أدخل بابل صاحب الابل القليلة وغنم صاحب الغنم القليلة فى المرعى والحي أى أدخل بابل صاحب الابل القليلة وغنم صاحب الغنم القليلة فى المرعى والحي أي أدخل بابل صاحب الابل القليلة وغنم صاحب الغنم القليلة فى المرعى والحي أي ياض بالاصل ، كذا فى بعض النسخ، وفى نسخة (رواه مسلم) . ع

خاطبة بما يعرفه وجاز هـ ذا الاستيمال الضّرورة كما قال موسى صلى الله عليه وسلم السّامري : وانظر إلى إلهك أى الذي اتّخذ ته إلها والجواب الثانى) أنَّ هـ ذا شَرعُ مَنْ قبلنا وشرعُ مَنْ قبلنا لا يكونُ شَرعًا لنا إذا ورَدَ شَرْعُنَا بخلاف فيه وإنما اختلف أصحاب الا صول في شرع مَنْ قبلنا إذا في شرعًا بكون في مَنْ قبلنا إذا لم يَرِدْ شَرْعُنا بِمُوافَقَتِهِ ولا مُخالفته هل يكون شَرعًا لنا أم لا؟

﴿ فصل ﴾ قال الامامُ أبو جَعَمْ النحَّاسُ في كتا به صناعة الْكُتَابِ:
أمَّا المَوْلَى فلا نعلمُ اختلافاً بيْنَ العُلماءِ أنه لاَ ينْبغي لاحدٍ أَنْ يقولَ لاحدٍ
مِنَ المُحَلوقينَ مَوْلايَ ، قلتُ وقدْ تقدَّمَ في الفصلِ السَّا بق جَوَازُ إطلاقِ
مَوْلايَ ولا مُحَالفة بينهُ وبيْنَ هـذا فإنَّ النَّحَّاسَ تَكَلمَ في المَوْليُ بالْالفِ
واللام ، و كذا قال النحَّاسُ يُقالُ سَـيّدٌ الهَيْرِ الفاسِقِ ولا يُقالُ السَّيدُ
بألا إلْ واللام الهَيْرِ اللهِ تعالى ، والا ظهرُ أنه لا بَأْسَ بقوْلِهِ المَوْليُ والسَّيدُ

أحسن منواي (قوله خاطبه بما يعرفه) أى تبكيتا له وتقبيحا لفعله اذ جعل الاهل من ليس أهلالذلك (قوله وجازهذا الاستعمال للضرورة)أى لضرورة افهام المخاطب المراد إذ (۲) لا يفهم الاما يعرفه (قوله هل يكون شرعا لنا) و به قال المصنف (۳) وقال بعضهم الاظهر في الجواب عن قوله تعالى انه ربى أحسن مثواى ان الضمير لله تعالى أى ان الله خالتي أحسن منزلتي ومأواى بأن عطف على القاوب فلا أعصيه وعن قوله اذكرني عند ربك أى اذكر حالى عند الله كي مخلصني فأنساه الشيطان ذكر ربه أي أنسى يوسف ذكر الله تعالى حتى استعان بغير الله و يؤيده قوله ويشيئة رحم الله أخي يوسف لولم يقل اذكرني عند ربك لما لبث في السجن سبعا بعد الخمس كذا في تفسير البيضاوي وقال أبوسعيد القرشي لماقال لصاحب

<sup>(</sup>٢) في النسخ (ان) (٣) نسخة اسقاط فظ ( المصنف ) . ع

بالالف واللام بِشَرْطِهِ السَّابِقِ

﴿ فَصَلْ فَى النَّهِى عَنْ سَبِّ الرَّبِحِ ﴾ قد تقدُّمَ الحَديثانِ فِي النَّهِى عَنْ سَبَهَا وَ بَيَا نُهُمَا فَى بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا هَاجِتِ الرَّبِيحُ

﴿ فَصُلْ ﴾ يُـكرَهُ سَبُّ الحُمَّى ، روينا فى صحيح مسلم عنْ جا بِرِ رضى الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْقِهِ دخلَ على أمَّ السَّائِبِ أَوْ أمَّ المُسيَّبِ فقال مالكِ يا أمَّ السَّائِبِ أو يا أمَّ المُسيَّبِ تُزَ فَزِ فَيْنَ قالتِ الحُمَّى لا باركَ اللهُ فيها فقال لا تَسُنِّي الحُمَّى

السجن اذكر نى عندر بك ترل جبريل عليه السلام فقال له الله يقر ئك السلام و يقول لك من حببك إلى أبيك من بين إ خوتك ومن قيض لك السيارة بتخليصك ومن طرح فى قلب من اشتراك من مود تك حتى قال أكرمى مثواه الآية ومن صرف عنك و بال المصية قال الله تعالى قال فا به يقول لك أ ذا الذى حفظتك فى هذه المواضع عنك و بال المعصية قال الله تعالى قال فا به يقول لك أ ذا الذى حفظتك فى هذه المواضع أخشيت أن أنساك فى السجن حتى استعنت بغيرى وقلت اذكر نى عند ربك اذا كان ربك أقرب منك وأقدر على خلاصك من رب صاحب السجن لتلبثن فيه بضع سنين قال يوسف عليه السلام وربي عنى راض قال نم قال لاأ بالى ولو الى الساعة كذا فى حقائق السلمى (قوله بشرطه السابق) أى أن لا يقوله فى فاسق أومتهم فى دينه أونحوذلك \* (قوله و بيانهما فى باب ما يقول اذا هاجت الربح )أى فى كتاب أذكار صلوات محصوصة \* (قوله ربينا فى صحيح مسلم) ورواه ابن عبد الإلى فى الاستيعاب وابن منده فى معرفة الصحابة وغيره (قوله دخل على أم السائب فى الاستيعاب وابن منده فى معرفة الصحابة وغيره (قوله دخل على أم السائب أو أم المسيب) هى امرأة من الانصار وقع الشك فى اسمها وقد ذكره كذلك ابن الاثير فى أسمها لكن لما كان مثل هذا الدعاء يتضمن تنقيص (١) المدعو عليه و ذمه صار (٢) ذلك بسبها لكن لما كان مثل هذا الدعاء يتضمن تنقيص (١) المدعو عليه و ذمه صار (٢) ذلك

<sup>(</sup>۱) فى بعض النسخ (بنقيص) وفى بعضها (بعض) والصواب ماذكرنا . (۲) فى النسخ (فصار) . ع

فإنها تُذْهِبُ خَطَايا بَنِي آدمَ كَمَا يُذْهِبِ البِكبِرِ خَبَثَ الحَدَيدِ. قَلَتْ تَزْفَذِ فِينَ أَى تَتَحَرَّ كِينَ حَرَّ كَةً سَرِيعةً ومَمْنَاهُ تَرْتَعِدُ وهو بِضَمِّ التَّاءِ وبالزَّايِ المُكرِّرةِ ورُوِيَ أَيضاً بالرَّاءِ المحرِّرةِ ، والزَّايُ أَشهرُ ومِينَ حكاهما أَنْ الْأَثِيرِ

كالتصريح بالذم والسب قال القرطي ففيه مايدل على أن التعريض والتضمين كالتصريح في الدلالة فيحد (١) كل من فهم منه القذف من لفظه وان لم يصرح به اه وأصحا بناالشافعية قالوا الاصل براءة الذمة فلا بد في اشتغالها من سب (٢)صريح أومايقوم مقامه من الكناية والله أعلم ( قوله فانها نذهب خطايا بني آدم) تعليل لمنع سب الحمى نايكون(٣)عنها من الثو اب فيتمدي ذلك لكل مشقة أوشدة برجى عليها ثواب فلاينبغي أن يذم شيء من ذلك ولا يسب وحكمة ذلك أن سب ذلك أنما يصدر في الغالب عن الضجر وضعف الصبر أوعدمه وربما يفضي صاحبهالي السخط المحرم مع أنه لا يفيده فائدة ولا يخفف عنه ألما ( قوله كما يذهبالكير )في الصحاح قال أبوعمور (٤) الكيركير الحدادوهو زق أوجلدغليظ ذو حافات(٥) وأما المبني من الطين فهو الكور بضم الكاف اله (قوله وهو بضم التام) قال القرطبي كا لقاضي عياض : وبفتحها . من الزفزفة وهو صوت حفيف الربح يقال زفزف الربح الحشيش أي حركه وزفزف النعام في طيرانه حرك جناحه ( قولِه و روي بالراء ) أى مـع الفاء وروى في خبر مسلم بالراء و بالقاف بدل الفاء قال المصنف ومعناه تبحركين حركة شــديدة أي ترعدين قال القرطبي قال أبو مروان ابن سراج يقال بالقاف والفاء بمعنى واحد بمعنى ترعدين قال القرطبي ورواية الفاء ــ أى مع الزاى كما يدلعليه باقيكلامه \_ أعرف روايةوأصح معني وذلك أن الحمى تكون معها حركة

<sup>(</sup>۱) فى النسخ ( فيحمل ) والتصحيح مأخوذ من سياق الكلام (۲) فى النسخ ( سبب ) وهو تصحيف ( ۲ ) فى النسخ ( الحمى لايكون ) (٤) ، (٥) فى النسخ ( أبو عمر ) ، (أو حامات ) والتصحيح من الصحاح وغيره . ع

Ξ

وحَـكَى صاحبُ المَطالِع ِ الزاىَ وحكَى الراءَ مع القاف والمشهورُ أنه بالغاءِ سوام كانَ بالزاى أو بالراءِ

﴿ فَصُلُ فَى النَّهِي عَنْ سَبِّ الدِّيكِ ﴾ روَينَا فَى سَنِ أَنِى دَاوِدَ بإسنادٍ صحيح عِنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدِ الجُهَـنِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلَيْكِيْنُو لَا تَسَبُّوا الدِّيكَ فإِنه يُوقِظُ لِأَصَلاةِ

﴿ فَصُلُّ فِي النَّهِي عِنِ الدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّـةِ وَ فَصَلُّ فِي النَّاطِيمِ ﴾ وذَمِّ أَسْـتَيْمْالِ أَلْفَاظِيمٍ ﴾

روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبن مَسْمُودٍ رضَى اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكِ قَال : لَيْسَ مِناً مَنْ ضَرَبَ الخَدودَ وشَقَّ الجَيُوبَ ودعا

ضعيفة وحسن صوت يشبه الزفزفة التي هي حركة الربح وصوتها في الشجروقالوا ربيح زفزاف وزفزف وأماالرقرقة بالراء والقاف فهي التلا لؤ واللمعان ومنهرقراق السراب ورقراق الماء ماظهر من لمعانه غير أنه لا يظهر لمعانه الا اذا تحرك وجاء وذهب فلهذا حسن أن يقال مكان الزفزفة لكن يفارق الزفزفة الرقرقة بان الزفزفة معها صوت وليس ذلك مسع الرقرقة فانفصلا اه (قوله وحكي صاحب المطالع) أي لكن في غير مسلم كاذ كره المصنف في شرحه عليه \* (قوله لا تسبوا الديك) أي سواء كان أبيض أولا والديك ذكر الدجاج جمعه ديكة كفيلة ودبوك (قوله فانه يوقظ للصلاة التي هي خير من النوم فانه يوقظ للصلاة التي هي خير من النوم الديك على سبه لما تجدونه من فقد لذة النوم فانه يوقظ للصلاة التي هي خير من النوم في أنه المنام عند سماع صوت وفصل في النهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية هي أي كو واجبلاه واكهاه (وذم استمال في في من المنام) التي لم يقرر ها الشارع أي نحواطلاقهم له فظصفر على ما يزعمون من أن القتيل اذا قتل ظلما خرج منه صوت يقول الفول (٧) ظلما خرج منه صوت يقول الفول (٧) وحديث الفضل تقدم في باب تحريم النياحة على الميت و تقدم المسلم على ما يتعلق وحديث الفضل تقدم في باب تحريم النياحة على الميت و تقدم المسلم على ما يتعلق

<sup>(</sup>٢) نسخة ( ونحول الغول ) . عَ

## بعموكي الجاهليَّةِ ، وفي روايةٍ أوْ شَقَّ أوْ دعا ، بأوْ

. ﴿ فَصُلْ ﴾ أَيْكُورَهُ أَنْ يُسَمَّى الْمُحَرَّمُ صَفَراً لِإَنَّ ذَلَكَ مِنْ عَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

به ثمة (قوله وفى رواية) هى لمسلم كاصر حبه المصنف فى الباب المذكور والحاصل أنه ليس على الهدى المحمدى من أنى بأحد هده الثلاث بعد العلم بحرمتها والواو فى تلك الرواية محمولة على معنى أو إذ لا يعتبر فى الخروج عن الهدى المحمدى مجوع الحصال الثلاث بل أحدها كاف

(فصل) (قوله يكرهأن يسمى المحرم صفرا) قيل كانوايسمونه صفر (١) الأول ويقولون لصفر صفر الثانى فلهذا سمى المحرم شهر الله قال الحافظ السيوطى سئلت لم خص المحرم بقولهم شهر الله دون سائر الشهور مع أن فيها مايساو يه فىالفضل أو يزيد عليه كرمضان ووجدت مامجاب بهأن (٢) هذا الاسم اسلامي دون سأثر الشهور فانأسماءها كلها على ماكانت عليه في الجاهلية وكان اسم المحرم في الجاهلية صفر(١) الاول والذي بعده صفر (١)الثاني فلماجاء الاسلام سمله الله المحرم فأضيف الى الله تعالى بهذا الاعتبار وهذه فائدة لطيفة رأيتها فى الجمهرة اه ونقل ابن الجوزى أن الشهوركلها لها أسماء في الجاهلية غير هذه الأسماء الاسلامية قال فاسم المحرم بائق وصفر نقيل وربيع الاول طليق وربيع الآخر تاجر وجمادي الاولي أسلح وجمادى الا خرة افتح ورجب احلك وشعبان كسع ورمضان زاهر وشوال بط وذو القعدة حق وذو الحجة نعيش اه وحينئذ فيحتاج الي بيان حكمةاضافته الى الله سبحانه ولعله لما اختص به مما وقع فيه من الآيات لـكثير من الانبياء وكونه بدء العام وقد فسر به قوله الفجر في أفصح الـكلام والله أعلم وسمى المحرم قال بعضهم لـكونه من الاشهر الحرم وقال علم الدين السخاوي عندى أنه سمى بذلك تأكيداً لتحريمه فان العربكانت تتقلب فيه فتحله عاما وتحرمه عاما وقد زدت هذا المقام وضوحا فى ءؤ اني فى أعمال يوم عاشورا. ( قوله لان ذلك من **طدة** الجاهلية ) هم ماقبل الاسلام سموا بذلك الكثرة جهالاتهم

<sup>(</sup>١) كذا بحذف الالف من (صفر) (٢) في النسخ (بأن) .ع

﴿ فَصُلُ ﴾ يَحُرُمُ أَنْ يُدْعَى بِالْمَفْدِرَةِ وَنَحُوهَا لِمَنْ مَاتَ كَافِراً. قَالَ اللهُ تَعَالَى : مَا كَانَ الْمِنْهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُ وَا الْمِشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيمِ ، وقَدْجَاءَ الحَديثُ يَعْمُنَاهُ ، والسَّلِمُونَ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيمِ ، وقَدْجَاءَ الحَديثُ يَعْمُنُاهُ ، والسَّلِمُونَ بُحْتَمِعُونَ عليه ِ

﴿ فَصَلَ ﴾ ( قولِه لمن مات كافرا ) أي كابى لهب وأبى جهل ( قولِه تعالى ماكان للنبي الخ ) أخرج الشيخان من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طااب الوفاة دخل عليه رسول الله عَلَيْنَا وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي امية فقال أي عم قل لا اله إلا الله أحاج لك بها عندالله فقال أبوجهل وعبدالله ياأباطا لبأترغب عن ملة عبدالطلب فلم يزالا بكلمانه حتى كان آخرشي. كلُّمهم به هو على ملة عبد المطلب فقال النبي عَلَيْنَا إِنَّ السَّعْفِرِن لك مالم أنه عنــك فنزلت ماكان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين الا ية وأنزل في أبي طالب إنك لاتهدى من أحببت الا يةوظاهرهذاأنالا يةمكيةوأخرج الترمذي وحسنه الحاكم عن على قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له أتستغفر لابويك وهما مشركان فقال استغفر ابراهيم لابيه نوهو مشرك فذكرت ذلك لرسول الله عليه فنزلت ماكان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين الاً ية وأخرج الحاكم والبيهةي في الدلائل وغيرهما عن ابن مسعود قال خرج رسول الله ﷺ يوما الي المقابر فجلس الى قبر منها فناجاه طو يلا ثم بكي فبكينًا لبكائه فقال ان القبر الذي جاست عنده قبر أمي و إني استأذنت ربي في الدعاء الها فلم يأذن لي فأ نزل الله ماكان للنبي والذين، امنوا أن يستغفروا المشركين الا يه قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون لنزول الاكية أسباب متقدم وهو أمر أبي طالب ومتأخر وهو أمر آمنة وقصة على وجمع غيره بتعددالنزول \* قلت وما ورد في حق آمنة محمول على أول الامر والا فقدجاء في حديث حسن لتعدد طرقه واعتضاد بعضها ببعض ان الله أحيا له أبو يه فا منا به ( قولِه من عدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) أى بأن ما تواعلى الـكفر وفيه دليل على جواز الاستغفار

لاحيائهم فانه طلب توفيقهم الىالايمان و به دفع النقض بأبراهيم فقال وماكان استغفار ابراهيم لابيه الاعن موعدة وعدها أى وعدها ابراهم اياه بقوله لاستغفرن لكأى لاطلبن مغفرتك بالتوفيق للايمان فامه بجب ماقبله ويدل عليه قراءة من قرأها وعدها أباه وان فاعلوعد المستكن برجع الى أبى ابراهيم والضمير المنفصل برجع الى ابرهيم أي عن عدة وعد بها ابراهيم أبوه (١) وهي الوعد بالايمان ـ فلما تبين له أنه عدو لله \_ بأن توفى على الـكفر أو أوحى اليه الهلايؤمن \_ تبرأمنه ، قطع استغفاره \* (قوله من غير سبب شرعي بجوز ذلك ) اى من نحو تعزير وتأديب (قوله روينا في صحيحي البخارى ومسلم ) ورواه أحمدوالترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث ابن مسعود ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة وسعد ورواه الطيراني عن عبد الله ابن مغفل وعن عمرو بن النعان بن مقرن ورواه الدار قطني في الافراد عن جابر وآخرالحديث عندكلهم وقتاله كفر زاد الطبراني في رواية وحرمةماله كحرمةدمه كذا في الجامع الصغير (قوله سباب) هو بكسر السين المهملة مصدرسب يقال سبه سبا وسبابا والحديث محمول على من سب أو قاتل مسلماً مستحلا لذلك من غيرتأو يل وقيل آنما هو على جهة التغليظ لاأنه يخرجه الى الفسوق والكفرذ كره فى النهاية ( قوله وروينا في صحيح مسلم الخ ) ورواه أحمد أيضا ( قوله المستبان ماقالاالخ ) قالالقرطبي المستبان تثنية مستب من السب وهو الشتم والأذىمر،فوعان بالابتداء

<sup>(</sup>١) فى النسخ (أباه) وهو تصحيف . ع

﴿ فَصَلَ ﴾ و مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمَدْمُومَةِ المستعمَّلَةِ فَى الْعَادَةِ قُولُهُ لِمَنْ يُخَاصِمُهُ المستعمَّلَةِ فَى الْعَادَةِ قُولُهُ لِمَنْ يُخَاصِمُهُ اللهِ عَمَارُ يَا تَيْسُ يَا كَلْبُ وَنحُو َ ذَلَكَ فَهُـذَا قَبِيحٌ لِوَجَهَبْنِ أَحَدُهُمَا أَنهُ كَذِبٌ وَالْحَرُ لَا اللهِ اللهِ وَحَدَّهُ فَإِنَّ ذَلَكَ يُسَامَحُ وَالْاَخْرُ لَا لَهُ إِيذَانِهِ وَهُـذَا بَخِلافِ قُولِهِ يَا ظَالِمُ وَمِحْوَهُ فَإِنَّ ذَلَكَ يُسَامَحُ وَالْاَخْرُ لَا لَهُ إِيذَانِهِ وَهُـذَا بَخِلافِ قُولِهِ يَا ظَالِمُ وَمِحْوَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَامَحُ

وما موصولة وهى فى موضع رفع بالابتداء أيضا وصلتها قالاوالعائدمحذوف تقديره قالاه وعلى الأول خبر ما ودخَّلت الفاء على الخبر لما تضمنه الموصول من معنى الشرط وما وخبرها خبر المبتدا الاول اه وحاصل معناه أن اسم السبابالواقع من اثنين يختص بالبادئ منهماكله أى إنه ظالم حيث ابتدأبه من غير سبب ولا استحقاق والثانى منتصر لااثم عليه ولا جناح ومع كونه كذلك فعلى البادئ اثمه أيضا من حيث إنه سبب محوج الى ذلك فعاد عليــه اثم ذلك السب وان لم يكن المنتصر آثمًا بشرطه من حيث إنه تسبب في التلفظ بما لولا الاستيفاء الكان حراما ومحل جوازالاستيفاء واختصاص البادىء بالاثم مالم يتجاوز الثانى قدرالانتصارفيقول للبادي أكثر مما قالله وفي هذا جواز الانتصار ولاخلاف في جوازه وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة ومع ذلك فالصبر والعفو أفضل قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور والحديث عند مسلم مازاد عبد بعفو إلا عزاً ولا يجوز المسبوب أن ينتصر الا بمثل ماسبه به مالم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلامه فمن صور المباح أن ينتصر بياظالم أوياأحمق أوياجافي أو نحو ذلك لانه لايكاد أحد ينفك من هذه الاوصاف وقال القرطبي فلو قال له ياكلب فالانتصار أن يقول له بل هو الـكلب فلوكرر هذا اللفظ مرتين كان متعدياً بالزائد على الواحدة فله الأولى وعليه اثم الثانية وكذا لورد عليه بأفحش من الاولى فقال ياخنز يرمثلا كان كل منها آثما جانيا على الآخروهدا كله مقتضي قوله فهن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ممثل مااعتدى عليكم اه قالوا واذا أنتصر المسبوب استوفى ظلامته و برىء الاول من حقه و بتي عليه اثم الا بتداء والاثم المستحقلة تعالى وقيل يرتفع عنه جميع ذلك الاثم بالانتصار منه و يكون معنى على البادىء أىاللوم والذم لا الاثم ذكره المعمنف في شرح مسلم \* ( قوله ومن الالفاظ المذمومة الخ ) به لِضَرورةِ الْمُخاصَمَةِ مَعَ أَنه يَصْدُقُ غَالِبًا فَقَلَّ إِنْسَانٌ إِلَّا وَهُو ظَالِمٌ لَى لِنَفْسِهِ وَلِغَبْرُهَا

﴿ فَصُلُ ﴾ قَالَ أَنْنَجَّاسُ : كَرِهَ بِعِضُ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُقَالُ مَا كَانَ عِي خَلْقُ إِلَّا اللهُ . قلتُ سَبَبُ الـكَرَاهةِ بِشَاعةُ الله فط من حيثُ إِنَّ الله صل في الرستيناءِ أَنْ يكونَ مُتَصِلًا وهو هنا مُحالُ وإيما المُرادُ هنا الله صل في الرستيناءِ المُنقطعُ ، تقديرُ ولكن كانَ الله معي مَأْخُوذُ مِن قولِهِ وهو الرستيناءِ المُنقطعُ ، تقديرُ ولكن كانَ الله معي مَأْخُوذُ مِن قولِهِ وهو مَدَّكُمْ ، ويَنْبغي أَنْ يُقالَ بَدَلَ هَذا : مَا كَانَ مِن أَحَدُ إِلَّا الله سبحانه وتعالى. قال وكره أَنْ يُقالَ آجلِسْ على آسِمِ اللهِ وليقلُ آجلِسْ باسمِ اللهِ فصلُ ﴾ حَـكَ النحاسُ عن بعضِ السَّلفِ أَنهُ يُدكرَهُ أَنْ يقولَ فَصلُ ﴾ حَـكَ النحاسُ عن بعضِ السَّلفِ أَنهُ يُدكرَهُ أَنْ يقولَ المُسَامِ اللهِ أَنهُ أَنهُ أَنهُ أَنهُ أَنهُ أَنهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ المُثَارِ ، وفي هُذَا الله عَيى وآحتَجٌ لَهُ بأَنهُ إِنهُ أَنهُ عَلَى بَيْرِ اللهِ اللهُ أَنهُ حَلَفَ بَنبْرِ اللهِ اللهُ أَنْ الله أَنهُ حَلَفَ بَنبْرِ اللهِ اللهُ أَنهُ حَلَفَ بَنبْرِ اللهِ اللهُ حَيْجَاجِ فَظَرٌ وإنها حُجَّتُهُ أَنهُ حَلَفَ بَنبْرِ اللهِ اللهُ عَنْ عِلْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ الله

قال ابن حجر في تنبيه الاخيار عرم - وقول الحافظ السيوطى أى فى أذكار الاذكار وكره غلط قبيح الا أن يكون من تحريف النساخ - أن يقول لخصمه يا حماريا تيس قال فى الاذكار فهذا قبيح لانه كذب وايذاء - أي والاصل فى كل منها أنه حرام والاجماع - ففهم الكراهة من هذا عجيب بل لوصر حبها تعين حملها على كراهة التحريم وقد صرالسيوطى بحرمة احتقار المسلم وحرمة سبه من غير سبب شرعى بحوزه اه « (قوله بشاعة اللفظ) أى تمجه (١) الاسماع و تكره ظاهره الطباع (قوله وهومعكم) أي بالعلم والحفظ (قوله وكره أن يقال اجلس على اسم الله) أى بشاعة للفظ (٢) من حيث بالعلم والحفظ ( قوله وكره أن يقال اجلس على اسم الله) أى بشاعة للفظ (٢) من حيث الخلمة على اسم الله تعالى عمالا يليق به على الماسم الله أي متبركا باسمه مستعيناً به « (قوله وفي هذا المنظير فيه و انما التنظير فيه و انما التنافع و ا

<sup>(</sup>١) عله (أى أنه تمجه) (٢) فى النسخ (بشاعة اللفظ) ع

سبحانه وتعالى وسيأتى النَّهيُ عنْ ذلك إنْ شاءَ اللهُ تعالى قَريباً ، فهذ مكرو مُ لِنَا ذكرُ نا ولِمَا فيهِ من إظهارِ صوْمِهِ لغيرِ حاجَةٍ واللهُ أعامُ

﴿ فَصُلْ ﴾ روينا في سننِ أبي داودَ عنْ عبدِ الرَّزَّاقِ عنْ مَعْمَرٍ عنْ قَتَادةً أوغيره عنْ عِمْرانَ بنِ الحُصِيْنِ رضى اللهُ عنهما قال : كُنَّا نقولُ في الجاهلية : أَنْهُمَ اللهُ بكَ عَيْناً وأَنْهِمْ صَبَاحاً ، فلما كانَ آلإسلامُ نَهْيِمنا عنْ ذلك ، قال عبد الرَّزَّاقِ قال مَعْمَرُ : يُسكرهُ أنْ يقولَ الرجلُ أنْهُمَ اللهُ بكَ عَيْناً ولا بأسَ أَنْ يَقُولَ الرجلُ أَنْهُمَ اللهُ بكَ عَيْناً ولا بأسَ أَنْ يَقُولَ أَنْهُمَ اللهُ عَيْنَكَ . قلتُ هكندارواهُ أبوداودَ عنْ قنادةَ أوْ غيرِهِ ، ومثِلُ هـندا الحديثِ قال أهلُ العِلْمِ : لا يُحْسَكُمُ لَهُ بالصَّحَةِ قِنادةَ أَوْ غيرِهِ ، ومثِلُ هـندا الحديثِ قال أهلُ العِلْمِ : لا يُحْسَكُمُ لَهُ بالصَّحَةِ لِنَّا وَقَادةً ثَوْ غَيْرَهُ ، وَغَيْرَهُ مَجُهُولُ وَهُو مُحْتَمِلُ أَنْ يكونَ عَنِ المَجْهُولِ فلا يَشْبُتُ

الاحتجاج و بذلك صرح الدميرى فقال فيكره كاقاله المصنف \* (قوله أنع الله بك عيناً) أي قرالله عينك من محبه و انع صباحا من النعومة و أنع عليك من النعمة دكره فى الصحاح وفى المرقاة الباء فى قوله أع الله بك عينا (١) زائدة لتأكيد التعدية والمعنى أقر الله عينك بمن تحبه أو بغ تحبه من النعمة وعينا تميز محول من المفعول و يجوز كونه من أنع الرجل إذا دخل فى النعيم فالباء للتعدية وقيل للسببية أى أنع الله بسببك عينا أي عين من محبك (وأنع) بقطع الهمزة وكسر العين وفى نسيخة بهمزة وصل وفتح العين من النعومة وقوله (صباحا) (٢) تميزاً وظرف أى طاب عبشك فى الصباح وانحا خص الصباح لأن المكلام فيه هذا حاصل المرام فى حل المقام قال الجوهرى وانعم بالضم ضد البؤس ونعم الشىء بالضم نعومة أى صار ناعما لينا و يقال أنعم الله عليك من النعمة وأنعم الله صباحك من النعومة وأنعم الله بك عينا وقال صاحب النهاية فى حديث مطرف لا تقل نعم الله بك عينا فان الله لا ينعم بأحد عينا بل قل أنعم الله بك عينا قال الزمخشرى الذي منع منه مطرف صحيح فصيح في كلامهم وعينا أنعم الله بك عينا قال الزمخشرى الذي منع منه مطرف صحيح فصيح في كلامهم وعينا أنعم الله بك عينا قال الزمخشرى الذي منع منه مطرف صحيح فصيح في كلامهم وعينا أنعم الله بك عينا قال الزمخشرى الذي منع منه مطرف صحيح فصيح في كلامهم وعينا أنعم الله بك عينا قال الزمخشرى الذي منع منه مطرف صحيح فصيح في كلامهم وعينا

<sup>(</sup>١) في النسخ (صباحا) . (٢) في النسخ (عينا) . ع

به حُـكُمْ شَرْعِى ولَـكِنْ آلاحتماطُ لِلا نسانِ آجتنابُ هـندا اللَّفْظِ لاحتمالِ صِحَّتِهِ ولاَّنَّ بعضَ العـلماءِ يَحتَجُّ بالجهولِ واللهُ أعلم

﴿ فَصُلْ فَى النَّهِى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّ جَلَانِ إِذَا كَانَ مَعَهُمَا ثَالَثُ وَحُدَّهُ ﴾ روينا فى صحيحي البخارى ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عَلَيْتَهُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْتِهُ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثةً فلا يَتَنَا جَى آثنانِ دُونَ ٱلآخَرِ حَتَى تَخْتَلُطُوا

نصب على التمييز من الكاف والباء للتمدية والمعنى نعمك الله عيناأى انعم عينك وأقرها وقد يحذفون الجار ويوصلون الفعل فيقولون نعمك الله عينا وأما أنعم الله بك عينا فالباء زائدة لان الهمزة كافية في التعدية تقول نعم زيد عينا وأنعمه الله عينا ويجوزأن يكون من أنعم إذا دخل في النعيم فيتعدى بالباء قال ولعل مطرفا نظر الى انتصابالتمييز فى هذا الكلام عن الفاعل فاستعظمه تعالى أن يوصف بالحواس علواً كبيرا كما يقولون معمت بهذا الامرعينا والباء للتعدية فحسب أن الامرفى نعم الله بك عينا كذلك قال الطيبي يحتمل أن تكون الباء سببية وعينا مفعول أنعم والتنوين للتفخيم أي أ نعم الله سببك عيناأى عين من يحبك بيكون كنا ية عن حفظ عيشة (١) ورفاهية لا يحوم حولها خشونة وقوله وانعم صباحا معناه طاب عيشك في الصباح وانما خص الصباح به لان الغارات والمكاره تقع صباحا (قول لكن الاحتياط النح ) قال ابن حجر الهيتمي أخذالكراهة منهذا عجيبوانقال بهامعمرأ حدرواته واماأنعمالله عينك وأنعمالله صباحك فلا كراهة فيهما اتفاقا اه وسبق في الفصول أول الكتاب مايز ول (٢) به هذا الاستعجاب فان الحديث الضعيف وانلم يثبت بدشيء من الاحكام الا انالاحوط ترلشماجاه النهى به عنه لاحتمال ثبوت ذلك الحبرو تقدم تحقيقه وهذامن ذلك فلا اشكال والله أعلم بحقيقة الحال \* (قوله رو ينا فىصحيحىالبخارى ومسلم) ورواه أحمد والترمدي وابن ماجه كلهمءن ابن مسعود ( قول ه فلا يتناجى اثنان ) قال العلقمي في شرح الجامع الصغيركذا للاكثر بالالفالمقصورة ثابتة فى الخط بصورة ياء وتسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين وهو بلفظ الحبر ومعناه النهىوهو نهى تحريم ثمكما يحرم

<sup>(</sup>١) في النسخ (عيشه) . (٢) فى النسخ (يزيل) . ع

بالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلَكَ يَحْزُنُهُ ، وروينا في صحيحيْهِما عنِ ابنِ عُمَرَ رضَى اللهُ عنهما أَنَّ رسولَ اللهِ مَرِيَّالِيَّةِ قالِ : إذا كانوا ثَلاثَةً فلا يَتَنَاجَى أَتَنانِ اللهُ عنهما أَنَّ رسولَ اللهِ مَرِّيَّالِيَّةِ قالِ : إذا كانوا ثَلاثَةً فلا يَتَناجَى أَتَنانِ دونَ اللهُ عنهما أَنَّ رسولَ اللهِ مَرَّ أَن اللهِ عنه أَل اللهِ عنه اللهُ اللهِ عنه اللهُ عَرَ قلتُ لِا بِن عُمَرَ فا ربعة قال لا يضُرُّكَ عن ابن عُمَرَ قلتُ لا بِن عُمَرَ فا ربعة قال لا يضُرُّكَ

﴿ فَصُلُ فَى نَهُى الْمُوْأَةِ أَنْ تَخْبِرَ رَوْجَهَا أَوْ غَيْرَهُ بِحُسْنِ بَدَنِ آمْرَأَةٍ أَخْرَى إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلِيهِ حَاجَةَ شَرْعَيَّةٌ مِنْ رَغْبَةٍ فَى زَوَاجِهَا وَنحُو ذَلْكَ ﴾ روينا فى صحيحي البخارِيُّ ومسلمٍ عنِ أبنِ مسمودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال:

تناجى اثنين دون الثالث يحرم الثلاثة أو الاربعة دون واحد منفرد منهم فيحرم على الجماعة المناجاةدون واحد منهم الا ان أذن ومذهب جماهيرالعلماء ان النهي عام فى كل وقت حضر اوسفرا وقال بعضهم الماينهي عنها فى السفر لانه مظنة الخوف وادعى بعضهم ان الحديث منسوخ وأنه كان أول الاسلام فلما فشا وأمن الناس سقط قاله المصنف وهذا البعض كما قال الحافظ هو القاضى عياض و تعقبه القرطبى بأنه تحكم وتخصيص لا دليل عليه وقال ابن العربى الحبرعام المفظ والمعنى والعلة الحزن وهو موجود حضرا وسفرا فوجب أن يعمهما النهى جميعا اه قال الحافظ واختلف فيا اذا انفرد جماعة بالتناجى دون جماعة قال ابن التين حديث عائشة فى قصة فاطمة دال على الجواز وحديث ابن مسعود فأتبته وهو فى ملا فساررته ففى ذلك دليل على الجواز وحديث ابن مسعود فأتبته وهو فى ملا فسار رة ففى ذلك دليل على أن المنع يرتفع إذا بقى جماعة لا يتأذون بالسرار والله أعلم ( قوله وروينا في على أن المنع يرتفع إذا بقى جماعة لا يتأذون بالسرار والله أعلم ( قوله وروينا في على أن المنع على أنه خبر على المرفع كذا وادمالك ( قوله اذا كانوا ثلاثة ) الاكثر بالنصب على أنه خبر كان وفى رواية بالرفع على لغة أكلونى البراغيث وكان تامة ولمسلم واذاكان ثلاثة بالرفع كذا في شرح الجامع للعلقمي (قوله قال لايضرك) أى اذا تساررت مع واحدمن بالرفع كذا في شرح وينا في صحيحيي البعارى ومسلم ) قال السخاوى فى ختم كتاب الثلاثة امااذا تسار (۱) ثلاثة دون واحد فدخل تحت النهى لوجود المعنى فيه وهو الحزن كاتقدم \* (قوله روينا في صحيحي البعارى ومسلم ) قال السخاوى فى ختم كتاب

<sup>(</sup>١) بشديد الراء، وفي النسخ (تسارر) . ح

مسلم وقع لابي منصور الديامي في مسنده عزو هذا الحديث الى صحيح مسلم ولم أره فيه وأماعزو البيهق بعد أنأخرجه زيادة جملةالنهي عن تناجى الاثنين دون الثالث فأراد أصل الحديث فان جملة التناجي خاصة فيه اه وقد أخرج هــذا الحديث الذى ذكره المصنفءن الصحيحين أحمد وأبو داود والترمذيكما فى الجامع الصغير (قوله لا تباشر المرأة الخ) قال ابن النحوى في شرح البخاري قال أبو الحسن القابسى هذا الحديث من أبين ما يحمى به الذرائع نهى ﷺ أن تباشر المرأة المرأة وبين لما (١) بهاها عن ذلك وأخبر ان ذلك قد ينتهي بها آلى ان تصف لزوجها مارأت منها صفة تقوم مقام نظره اليها فلعل ذلك يدخل فى قلب زوجها من الموصوفة فتنة فيكون ذلك سببالطلاق زوجته ونكاحها انكانت أبما وانكانت ذات بعل كان ذلك سببا لبغضه زوجته ونقصان منزلتها عنده وانوصفتها بقبيح كانذلك غيبة ، وقد جاءعنرسول الله عَيْثُلِيَّةٍ انه نهى عن مباشرة الرجل الرجل مثل نهيه المرأة وقد أخرجه الطبرى من حديث ابن عباس قال الطبرى: فيه \_ أى حديث ابن عباس ـ من البيان أن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة مفضياكل واحد منهما بجسده الى جسد صاحبه غير جائزة قال ابن النحوى وقد جاء مصرحا به في حديث جابر مرفوعا نهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوبواحد والمرأة المرأة في ثوبواحد أخرجه أحمد وفي روايةالاسماعيلي في الاول الاأن يكون بينهما ثوب، وهذه الاخبار على العموم فيما عنيت به وعلى الخصوص فيما يحتمله ظاهرها فان الحجة قامت بالمصافحة في الرجال والنساء وذلك مباشرة من كل واحد منهما لصاحبه ببعض جسده فكان معلوما بذلك اذالم يكن في النهبيءن المباشرة استثناء وكانت المصافحة مباشرة وهي من الامورالتي ندب اليها \_ ثمساق باسناده عن الحسن عن البراء مرفوعا ان المسلمين اذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنومهما وعن عبدالله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى امامة مرفوعاً تمام تحييتكم بينكم المصافحة ونحو ذلك من الاخبار الدالة على أن المسلمين مندوب الى مباشرة بعضهم بعضا بالاكف

<sup>(</sup>١) (ما) استفهامية وكان الأفصح حذف ألفها . ع

## فتصفها لزوجها كأنه ينظرُ اليها

﴿ فَصَلُ ﴾ يُحكَّرُهُ أَنْ يُقَالَ الْمُتَزَوِّجِ بِالرَّفَاءِ وِالْبَنْيِنَ وَإِيمَا يُقَالُ لَهُ وَلَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عِلْيَكَ كُمَا ذَكَرْ نَاهُ فِي كِيتَابِ النِّسْكَاحِ

﴿ فَصَلَ ﴾ رُوَى النَّجَّاسُ عَنْ أَبَى بِكُرٍ مُحَدِ بْنِ أَبِى بِحِي ، وكَانَ أَحَدَ الفَصَاءِ العُلَمَاءِ أَنْهُ قَالَ : يُسكرَهُ أَنْ يَقَالَ لِأَحَدِ عِنِدَ الغَضَبِ أَحَدَ اللهُ صَلَّ عَلَى السُّكُفْرِ ، قال : وكَذَا لَا أَذَكُرُ اللهُ تَعَالَى، خَوْفًا مِنْ أَنْ يَحْمِلُهُ الغَضَبُ عَلَى السُّكُفْرِ ، قال : وكَذَا لَا

مصافحة عند الالتقاء \_ وكان محالا اجتماع الامر بفعل الشي والنهي عنه في حال واحد علم أن الذي ندب العبد الى المباشرة به جسم أخيه غير الذي نهى عنه من مباشر ته ولا يحتاج الى ماذكره اه (قوله فتصفها) بالنصب جواب "نهى (قوله لا وجها) أي زوج الناعتة \* (قوله كا ذكر ناه فى النكاح) و تقدم ما فيه ثمة \* (قوله يكره ان يقال لا حدا على وكذا يكره أن يقال صل على الني عينالله خوفا مماذكر (قوله خوفا من أن يقال لا حدا على) وقد تقدم فى باب ما يقول اذا غضب من حديث سلمان (١) ابن صردانه لما استب رجلان عند النبي عينالله واحمر وجه أحدهما فقال عينالله الرجم ذهب الني لا علم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجم فقال عنه ما يجد فقالوا له ان النبي عينالله قال تعوذ بالله من الشيطان الرجم فقال وهل بى من جنون ، لم يضبط نفسه من ثورة الغضب حتى صدر عنه ذلك اللفظ الذي لا يصدر من كامل المعرفة بقدر المصطفى عينالله كا تقده ومن من جنون ، لم يضبط نفسه من ثورة الغضب حتى صدر عنه ذلك اللفظ لا ين حجر وكره أن يقال للغضبان اذكر الله خوفا من كفره وماصح من أمره الذي لا يتعالى له تعوذ بالله من الشيطان الرجم لا ينافيه لان سورة الغضب ان حملت على نحو سب انما تقع هنا للشيطان على أن في سماعه أعظم زاجر وأ بلغ والشد (۲) الي أن غضبه من الشيطان فيكف عنه ومن ثم يبعد أخذ ندب هذا (٣) من

<sup>(</sup>۱) فى النسخ ( ابن سليمان )(۲)فى النسخ (اعظم زاجراوا بلغراشدا) (۳) اى قوله (افكرالله ) ، وفى النسخ (ومن لم يبعد الخ) وهو تصحيف يعلم من السياق .ع

يُقَالُ لَهُ صَلَّ على الذي مَلِينَا لِللَّهِ خُوفًا مِنْ هـندا

﴿ فصل ﴾ مِنْ أَقبِحِ ٱلأَّاهَاظِ المَدْمُومَةِ مَا يَعْتَادُهُ كَشَيْرُونَ مِنَ النَّاسِ إِذَا أَرَ ادَ أَنْ يَحْلَفَ عَلَى شَيْءً فَهِ مَوَدَّعُ عَنْ قُولِهِ وَاللَّهِ كَرَ اهْيَةَ الْجِنْثِ أَو إِجَلَالاً لللهِ تَعَالَى وَ تَصَوَّنَا عَنِ الحَلَفِ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ يَعْلَمُ مَا كَانَ كَذَا أَوْ لَقَدْ كَانَ كَذَا وَنَحُونُ ، وهـنـه والعبارَةُ فيها خَطَرٌ ، فإنْ كَانَ صاحبُها مُتَيقِّنًا أَنَّ ٱلأَمْرَكَذَا وَنَحُونُ ، وهـنـه والعبارَةُ فيها خَطَرٌ ، فإنْ كَانَ صاحبُها مُتَيقِّنًا أَنَّ ٱلأَمْرَكَمَا قَالَ فَلا بأسَ بهـا وإنْ كَانَ تَشْكُلُكُ في هلك فهو مِنْ أَقبَحِ القبائحِ لِكُنَا لَا تَعَرَّضَ لِلْكَذِبِ عِلَى اللهِ تعالى فإنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ اللهَ تعالى يَعْلَمُ شَيئًا لا يَتَلَكُ في هائى عَلَمُ شَيئًا لا يَتَمَا شَيئًا لَا يَتَلَقَّنُ كَيفَ هو ، وفيه دِقيقَة ٱلْخَرِي أَقبَحُ مِنْ هـنـدا وهو أَنهُ تَعَرَّضَ يَتَلَقَنُ كيفَ هو ، وفيه دِقيقَة ٱلْخَرِي أَقبَحُ مِنْ هـنـدا وهو أَنهُ تَعَرَّضَ يَتَلَقَنُ كيفَ هو ، وفيه دِقيقَة آخرُى أَقبَحُ مِنْ هـنـدا وهو أَنهُ تَعَرَّضَ لَيْهِ عَلَى اللهُ تَعْلَى عَلْمُ مُنْ هُمَا لَهُ عَلَيْهُ فَا فَا فَا لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَعَلَمُ هُو مَ وَفِيهِ دَقيقَة أَخْرُى أَقبَحُ مِنْ هُو مَنْ اللهُ عَلَى قَلْهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَعَلَمُ مُنْ هُو مَا فَا عَالَى عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْه

هذا الحديث \* (قوله من أقبح الالفاظ المذمومة الخ) أخذ منه السيوطى كراهة ذلك فقال وكره عند التورع عن الحلف الله يعلمه وتعقبه ابن حجر الهيتمى فى تنبيه الاخيار بانه ليس بصحيح باطلاقه ولامطابق لأصله يعنى الاذكار بل المستفاد منه أنها إما كفر بأن تيقن عدم وقوع شيء ونسب علم وقوعه الى الله تعالى أوعكسه كأن قال الله يعلم انى ما فعلت كذا وهو عالم بأنه فعله لانه ينسب الي الله تعالى الجهل بنسبته اليه العلم بخلاف ما في الواقع أو مباحة بان نسب لعلمه ما هو واقع يقينا كالله يعلم انى فعلت كذا وقد فعله بل لا يبعد ندبه اذا علم من منكر فعله انه لا يصدقه في حلفه لظنه تورية أو غيرها و يصدقه اذا قال ذلك و يؤيد الندب هنا استحبابهم المين لنحو تأكيد خبر و إما حرام بان شك هل فعل كذا ثم قال الله يعلم انى فعلته والحرمة في هذه ظاهرة يدل لها جعل الاذكار من أقبح الالفاظ المذمومة تارة ومن أقبح القبائح آخرى والمكروه لا يطلق فيه واحد من هذين إلا على تجوز بعيد وأيضا فيبعد في محل يحتمل الكفر والكذب على السواء ان يعد من حيز المكروه وعلى كل فاطلاق الجلال الكواهة ليس في محله اذلا نزاع في الحكين الاولين والحرمة في الثال أن قصد النافية أو ثبوته ان قصد بها \_ ما \_ الموصولة (قوله فلاباً س بها) العمل ان قصد النافية أو ثبوته ان قصد بها \_ ما \_ الموصولة (قوله فلاباً س بها)

لِوَصْفِ اللهِ تعالى بأنهُ يعْلَمُ آلامْرَ على خِلافِ ما هُوَ وذلك لَوْ تَحَقَقَ كَانَ كُورُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ فَصَلْ ﴾ ويُسكُّرُهُ أَنْ يَقُولَ فَى الدُّعَاءِ اللهُمَّ آغْفُرْ لِي إِنْ شَيّْتَ أَوْ إِنْ أَرِدْتَ بَلْ يَجْزِمُ بِالْمَسَأَلَةِ ، رَوَيْنَا فَى صَحِيحَى البُخَارِيُّ وَمُسْلَمِ عَنْ أَبِي هُرُإِيْرَ أَهَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْشِكِيْ قَالَ : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللهُمَّ

أى هي مباحة \* ( قولِه و يكره أن يقال في الدعاء ) أي على سبيل التنزيه ( قولِه روينا في صحيحي البيخاري ومسلم ) وكذا رواه ( ١ ) ( قوله لا يقولن أحدكم ) أي على سبيل الكراهة التنزيهية و به صرح المصنف فى شرح مسلم وقال ابن عبد البر في التمهيد لايجوز لاحد أن يقول اللهم اعطني ان شئت من أمورالدين والدنيا لنهى النبي عَلَيْكَالِيَّةِ ولا نه كلام مستحيل لاوجه له لانه لايفعل الامايشا. لاشريك له اه وظاهرهالتحريم وقديؤ ول على نفي الجواز المستوى الطرفين وهو بعيد من كلامه قال العلماء سبب كراهته أنه (٢) لا يتحقق استعال المشيئة الافي حق من يتوجه عليه الاكراه والله تعالى منزه عن ذلكوهو معنى قوله فى الحديث الثانىفانه لامستكره له وقيل سبب الكراهة أن في هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه وكان هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب أن حصل والااستغنى عنه ومن كأن هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذى هو روح عبادة الدعاء وكانذلك دليلا على قلة اكتراثه بذنوبه وبرحمة ربه وايضا فالهلايكون موقنا بالاجابة وقد قال عليــه الصلاة والسلام ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة واعلموا ان الله لا يستجيب من قلب غافل لاه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالنهي عن ذلك حتى أمر بنقيضه فقال ليعزم المسئلة في الدعاء أي ليجزم في طلبه وليحقق رغبته ويتيقن الاجابة فانه اذا فعل ذلك دل على علمه بعظم (٣) قدرما يطلب من المغفرة والرحمة وعلى انه مفتقر لما يطلب مضطر اليه وقد وعد الله المضطر بالاجابة

<sup>(</sup>١) بياض (٢) في النسخ (لانه) ع (٣) في النسخ (الظم)

أغفر لي إنْ شَيْْتَ أَلَاهُمَّ آرَحْنِي إِن شَيْْتَ لِيَمْزِمِ الْمَسَأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُسَكِرِهُ لَهُ وَق وفي رواية لِمُسلمِ: ولكنْ لِيَمْزِمْ ولْيُعظمِ الرَّعْبَةَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٍ أعطاهُ ، وروينا في صحيحيْمِها عنْ أنس رضى الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْتِهِ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسَأَلَةَ وَلاَ يَقُولَنُ اللّهُمَّ إِنْ شَيْتَ فَأَ عَطِنِي فإنه لا مُستَكْرِهَ لَهُ

بقوله أم من يجيب المضطر اذا دعاه كذا في المفهم للقرطي وقال العراقى بعــد ان ذكر الكراهةان في هذا اللفظ صورةالاستغناءعن المطلوب والمطلوب منهمالفظه والمعتمدماذكر في الحديث (قولِه ليعزمالمسئلة) عزمالمسئلة الشدة في طلبهاوالجزم به من غير ضعف في الطلب ولا تعليق على المشيئة ونحوها وقيل هو حسن الظن فى الاجابة (قول ه فان الله لا يتعاظمه شىء اعطاه)أى لا يعجزه شىء (قول و و ينا في صحيحيهما) و رواه أحمد والنسائي كلهم من حديث انس كما في الجامعالصغير قال السخاوى ورواه أبو عوانة (قوله فاله لامستكره له) قال القرطبي هذا اظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة لان الله تعالىلايضطره الى فعلشىء دعاء ولا غيره بل يفعل ما يريد و يحكم مايشاء ولذا قيد الإجابة بالمشيئة فى قوله تعالى و يكشف ماتدعون اليه ان شاء فلامعني لاشتراط مشيئته فها هذا سبيله اه وتقدم عن بعضهم في باب الاذان ان هذه الآية مقيدة اللايات التي فيها اجابة الدعاء مطلقة عن ذلك القيد، فإن قات قد ورد التقييد في قوله عليه السلام احيني ماعلمت الحياة خيرًا لى وتوفني ماعلمت الوفاة خيرًا لي، قلت أنما قيد هناك طلب الحياة بكونها خيرة له وطلب الوفاة بكونها خيرة له معانه(١)قد يقدر له الحياة مع كون الخيرة في قرب وفاته لما يكون في تلك الحياة من الغيبة وقد يقدر له الوفاةمم كون الحيرة له (٢) في طول الحياة لما فها من اكتساب الحير وهـذا مثل الاستخارة فى الامور المشتبهة وقدورد بها الحديث الصحيح أما مشيئة الله تعالى

<sup>(</sup>١) عله ( لانه ) (٢) في النسخ ( الخير خيرا له ) . ع

﴿ فَصَلُ ﴾ ويُكرهُ الحَلَفُ بغيرِ أَسْمَاءِ اللهِ تعالى وصفاتِهِ سَوَاعِ فَى ذَلِكُ النَّهِ عَلَيْ وَاللَّوْ وَ وَعَيْرُ ذَلِكُ النَّهِ عَلَيْ وَاللَّوْ وَ وَعَيْرُ ذَلِكُ وَمِنْ أَشَدُهَا كَرَاهَةً الحَلَفِ بِالْأَمَانَةِ ، رَوَيْنَا فِي صَحيحي البُخارِيِّ ومسلمٍ عن ابنِ عُمَرَ رضى اللهُ عَنْهُمَا عنِ النبيِّ عَلَيْكِيْ قَالَ : إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلَفُوا عَنِ النبيِّ عَلَيْكِيْ قَالَ : إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلَفُوا بَا بَاللهِ أَوْ لِيَصَمْتُ ، وفي روايةٍ في الصحيح فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلا يَحْلَفُ إِلَّا بِاللهِ أَوْ لِيَصَمْتُ ، وروينا في النَّهِي عَنِ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلا يَحْلَفُ إِلَّا بِاللهِ أَوْ لِيَسْمُتُ ، وروينا في النَّهِي عَنِ

فلا تقع درة في الوجود الابهافلا معنى لتعلق الطلب بها ﴿ (قُولُه يَكُرُهُ الْحُلْفُ بَغْيُرُ أسهاء الله وصفاته)أى لخبر الصحيحين إن الله ينها كمان تحلفوا بآ بائكم الح ولخبر لاتحلفوا بآبائكم ولابأمها تكم ولاتحلفوا الاباللهرواه النسائي وابن حبان وصححه قال الامام وقول الشافعي أخشى ان يكون الحلف بغير الله معصية محمول على المبالغة فى التنهير من ذلك نعم إن اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده فى الله تعالى كيفر وعليه يحمل خبر الحاكم من حلف بغير الله فقد كفر ، ثم الكراهة فى الاول اذا حلف بالقصد وخلا عن ذلك التعظيم فان سبق لسانه بلا قصد فلا كراهة بل هو لغو يمين وعليه حمل خبر الصحيحين في قصة الاعرابي الذي قال لااز يد على هذاولاً نقصافلح وأبيه (قوله وروينا في صحيحي البخاريومسلم الخ) ورواه أحمد وأصحاب السنن الاربعة من حديث ابن عمر، قالالسخاوي واختلف فیه علی روایة الزهری ، والبخاری عن ابن عیینة ومعمروعن اولهما اخرجه مسلم كلاها عن الزهري عن سالم عن ابن عمر واتفقا عليه من غير جهتهما عن الزهرى المكن بقيد كونه من حديث ابن عمر عن ابيه وهو صحيح من هذا الوجه ايضا والى الاختلافءن الزهرى اشار البخارى فى كتاب الايمان والنذورمن صحيحه اه (قوله أو ليصمت ) بضم الميم تخيير بين الحلف بالله وترك الحلف رأسا (قوله وفي دواية في الصحيح ) قال السخاوي بعد تحريجها وزاد في آخر الحديث وكانت قريش تحلف با آبائها : فقال يعني النبي عَلَيْكُ و لا تحلفوا با آبائكم ( / فتوحات - سابع )

رَوَيْنَا فِي صَحيح مُسْلِم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَهُ سَمِيَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي فَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَهُ سَمِيَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهِ يَقُولُ إِيّاكُمْ وكَثْرَةَ الحَالِفِ فِي البَيْمِ فَإِنّه لَنَفْقُ ثُمَ يَمْحَقُ

﴿ فَصَلْ ﴾ يُسكِرَهُ أَنْ يُقَالَ قَوْسُ قَزَحَ لِمُلدِدِ الَّتِي فِي السَّمَاءِ ، روينا في حِلْمَةِ ٱلْأُوْلِياءِ لِأَبِي نَمْيْمِ عَنِ آبِنِ عَبَّاسٍ رضَى اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْنَ قال: لَا تَقُولُوا قَوْسُ قُزَحَ فَإِنَّ قُزِحَ شَيْطَانُ

ولذا حذف الجلال السيوطى هذه الغاية في اختصاره قلت هو صحيح يفيد تحقيقاحسناغفل عنه الجلال السيوطىاذ(١)معناه انالا كثارمنحيث هواكثار مكروه في حالتي الصدق والكذب والحرمة في الكذب لامر آخر فعلم انه لا يلزم من الحرمة العرضية خروج الاكثار عن حكمه وهو الكراهة من حيث هو اكثار ونظيره قولهم يسن للصائم صون لسانه عن الكذب والغيبة اي ان امساكه عن ذلك من حيث انه صومسنة وانكان في ذاته واجبا ذكره ابن حجر فى تنبيه الاخيار (قوله روينا فى صحيح مسلم) وكذا رواه أحمد والنسائى وابن ماجه كلهم من حديث أبي قتادة كما في الجامع الصغير (قوله ينفق) بضم التحتية وفتح النون وكسر الفاء و بالقاف من النفاق صد الركساد ( قوله ثم يمحق ) في الصحاح محقه الله ذهب ببركته \* (قولهر و ينا في حلية الاوليا والخ) قال الحافظ السخاوي بعد تخریجه حدیث ضعیف اضعف روایة زکر یا بعنی ابن حکیم الحبطی ذکره العقبلي فىترجمته من كتاب الضعفاء ولفظ حديثه فان قزح هو الشيطان ولبعضه شاهدعند(۲) الطبراني في معجمه الكبير والاوسط بسند لين عن عطاء بن إبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله ميكانية امان لاهل الارض من الغرق القوس الحديث وعند البخارى في الادب المفرد من حديث يوسف بن مهران عي ابن عباس قال القوسامان لاهل الارض من الغرق والحجرة باب السهاء الذي تنشق منه ومن حديث أبي الطفيل قال سأل ابن الحوا عليا رضي الله عنه عن المجرة فقال هى شرح السماء (٣) ومنها فتحت السماء بماء منهمر اه (قوله فارةز حشيطان )قال في

<sup>(</sup>١) ، (٢) في النسخ (أن) ، (عن ) (٣) الشرج العرى -ع

الحَلَفِ بِالْأَمَانَةِ تَشدِيداً كَثَيْراً فَمِنْ دَلْكَ مَا رَوِينَاهُ فَى سُنَ أَبِي دَاوِدَ بِإِسْدَادٍ صحيح عَنْ بُرَيدَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْنِهُ مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسِ مِناً حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِناً

﴿ فَصُلُّ ﴾ يُكُرُّهُ إِكْثَارُ الْحَلِفِ فِي البينْمِ وَنَحُودِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا ،

أخرجه أحمد والبخارى ومسلم والنسائى (قوله فمن ذلك مارو يناه فى سنن أبى داود)قال في الترغيب و رواد أحمد واسناده صحيح والنسائي والبزار وابن حبان فی صحیحه وهو اول حدیث تتمتهومن خبب علی امری زوجه أو مملوکه فلیس منا وقال السخاوي بعــد تخريجه بجملته هــذا حديث حسن رواه ابو يعلى في مسنده والحاكم في مستدركه وقال انه صحيح الاسناد وأورده الضياء في المختارة اه ( قولِه فليس منا ) أي على هدينا وطريقتنا أو ليس على ملتنا ان اعتقد في الامانة من التعظيم ما يعتقده في الله سبحانه وتعالى كما تقدم قال الخطابي وسبب ذلك انه انما امر أن يحلف بالله وصفانه وليس الامانة من صفاته وأنما هي أمر من إمره وفرض من فروضه فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين اسماء الله وصفاته اه ﴿فَائِدَةٌ ﴾ بحث الجلال البلقيني في حرمة الحلف بحياة مخلوق او برأسه لان ذلك خص الله به نبيه تكرمة له بقوله لعمرك انهم الآية قال ان حجر الهيتمى فى تنبيه الاخيار ويرد بانه مع مخالفته لصرح كلام الائمة لايتم الالواذن الله للناس في الحلف بحياة نبيه دون غيره ولم يقع ذلك وأنما الذي وقع تخصيصه تعالى بحلفه بحياته مع التأكيد باللام وغيرها ولم يفعل ذلك لغيره وهي الـكرامة العظمى ولايؤخد منها ماذكر الحلال توجه وقد نهي ﷺ الناس عن الحلف به وبغيره من الحلق فتحريم بعض الصور فقط محكم اه \* (قوله يكره اكثار الحلف في البيع ونحوه ) قال تعالى ولانجعلوا الله عرضة لا بما نكم أى لا نكثروا منها لتصدقوا (١)ولخبر إنما الحلف حنث أو ندم رواه ابن حبان في صحيحه (قوله وان كان صادقا) ان قيل العبارة صر يحة في كراهة الاكثارمن الايمان في حال الكذب ايضامع انها حرام حينئذ

<sup>(</sup>١) هذا احد معنيين للآية .ع

وا-كِنْ قولوا قَوْسُ اللهِ عَزَّ فهو أمانُ لِأَهلِ آلاَرْضِ، قلتُ قُزَحَ بِضَمَّ القَافِ وفَتْح ِ الزَّايِ، قال الجَوْهُرِيُّ وغَبْرُهُ: هي غَيْرُ مَصْرُوفَةٍ ، و تقولُهُ العَوَامُّ قُدُحَ بالدَّالِ وهو تَصْح.فْ

﴿ فَصَلَ ﴾ يُدَكُّرَهُ اللهِ نَسَانِ إِذَا البَّدِلِيَ بَمَعْصِيَةً أَوْ تَحْوِ هَاأَنْ يُحْبِرَ غَيْرُهُ بِذَلك بَلْ يَنْمَعْنِي أَنْ يَتْمُونَ إِلَى اللهِ تَمَالَى فَيُقَلِّعَ عَنْهَا فَى الحَالِ وَيَنْدَمَ عَلَى مَا فَعَلَ وَيَعْزِمِ اللهَّيْفَةُ هَى أَرْ كَانُ التَّوْبَةِ لا تَصَيَّ إِلَّا بَاجَمِاعِها أَلْاَيَهُ هَى أَرْ كَانُ التَّوْبَةِ لا تَصَيَّ إِلَّا بَاجَمِاعِها فَإِنْ أَخْبَر بِمَهْ صَيْمَتِهِ شَيْخَهُ أَوْ شِبْهَهُ مِمَّنْ بَرْجُو باخْبارِهِ أَنْ يُعَلِّمَهُ مُخْرَجًا

النهاية اى من اسها، الشيطان قيل سمى به لتسويله للناس و تحسينه اليهم المعاصى من التقزيح وهو التحسين وقيل من القزح وهو الطرائق والالوان التى في النفوس الواحدة قزحة أو من نزح الشى، اذا ارتفع قال ابن حجر فى تنبيه الاخيار وبالحديث برد زعمانه قوس قزع لان القزع السحاب (قوله ولكن قولوا قوس الله كانه كره ما كانوا عليه من عادات الجاهلية وامر ان يقال قوس الله ليرفع قدرها كا يقال بيت الله وقالوا (١) قوس الله امان من الغرق (قوله غير مصروفة) اى للعلمية والعدل التقديرى (فائدة) قال السيوطي فى جمع الجوامع فى علم النحو له ماجاء علما وهومعدول تقديراً محصور بحسب السماع فى اربعة عشر اسما عمر وزفر ومضروقهم وزحل وخثم وجمح وقزح وعصم وجمعى ودلف وهبل و بلع وثعل (٢) وعدل الجيع عن فاعل الا الاخير فمن أفعل \* (قوله ونحوها) الظاهر ان مراده بها ما يعد هتكا للمروءة كذكر جماع الحليلة من غير تفاصيله والاكان كبيرة (قوله ان غير بذلك غيره) اى اذا لم يكن على وجه التفكه والتذكر لحلاوتها والا فيحرم على ما يعمث على العود اليها (قوله فهذه الثلاثة اركان التو بة) تقدم الكلام على ما يتعلق بالتو بة فى باب نحر بم الغيسة والنميمة (قوله فان أخبر بمعصيته على ما يتعلق بالتو بة فى باب نحر بم الغيسة والنميمة (قوله فان أخبر بمعصيته ليس فى علم كلام هذا هو الصحيح و اطلاق السيوطي كراهة الاخبار بالمعصية ليس فى علم كا هذا هو الصحيح و اطلاق السيوطي كراهة الاخبار بالمعصية ليس فى علم كا هذا هو الصحيح و اطلاق السيوطي كراهة الاخبار بالمعصية ليس فى علم كا

<sup>(</sup>١) عله ( فهو قوس الله لانه أمان الخ) ( ٢ ) في النسخ ( ثقل ) . ع

مِنْ مَعْصِيتِهِ أَوْ يَعُلَّمُهُ مَا يَسْلَمُ بِهِ مِنَ الْوَقُوعِ فِي مِثْلِهَا أَوْ يُعَرَّفَهُ السَّبَ الذِي أَوْقَهُ فَيها أَوْ يَعُو لَهُ أَوْ نَحُو دَلكَ فلاباً سَ بِهِ بَلْ هُو حَسَنُ ، وإنَّمَا يُكرَهُ إِذَا آنتَهَ تُعَلَّمُ هَلَيْهِ الْمُعْلَحَةُ ، روينا في صحيحي البُخاري ومسلم عن أبي هربرة رضى الله عنه قال : سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْكِي يقولُ : كُلُّ أُمَّى مُعافَى إِلَّا المُجاهِرِينَ وإنَّ مِنَ المُجاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجَلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً نُمَّ يُصِيحِ فَلَا أَمْ يَعْمَلُ الرَّجَلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً نُمَّ يُصِيحِ فَلَقُولَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيُصَبِحُ يَدَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيُصَبِحُ بَدَكُ اللَّهُ وَيُصَبِحُ بَاللَّهُ وَيُصَبِحُ اللَّهُ وَيُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيُصَبِحُ يَدَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيُصَبِحُ يَدَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيُصَبِحُ يَدَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيُصَبِحُ يَدَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيُصَبِحُ لَا اللَّهُ وَيُصَبِحُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيُصَبِحُ يَدَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيُصَبِحُ يَدَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيُصَبِحُ يَدَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللللْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ

﴿ فَصِلْ ﴾ يَحَرُّمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يُحَدِّثُ عَبْدَ ٱلإِنسانِ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَوْجَتَهُ أَوْ أَمْراً وَعَلَيْهُ وَعَلَامَهُ وَنَحُوَهُمْ بِهِ إِمَالُهُ مِعْدُ إِذَا لَمْ يَكُنُ مَا يُحَدِّثُهُمْ بِهِ أَمْراً يَكُنُ مَا يُحَدِّثُهُمْ بِهِ أَمْراً يَعَنُونُ وَعَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنُ مَا يُحَدِّثُهُمْ بِهِ أَمْراً يَعَمُرُوفٍ أَوْ نَهُياً عَنْ مُنْكُرِ ، قال اللهُ تَعَالَىٰ :

قال ابن حجر في التنبيه (قوله روينا في صحيحي البخارى ومسلم) قال السخاوى ورواه أبو عوانة والبهتي في الشعب والخرائطي في مساوى الاخلاق كلهم من حديث أبي هررة اه ورواه الطبراني في الاوسط لكن من حديث أبي قتادة وفي معنى الحديث من الآثار مارواه الخرائطي عن مربم ابنة طارق ان امرأة قالت لعائشة إن كريباأ خذ بساقي وأنا محرمة فقال حجري حجري حجرى وأعرضت (١) بوجهها وقالت بكفها وقالت بالنساء المؤ منين إذا أذ نبت احداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس ولتستغفر الله ولتتب اليه فان العباد يغبرون ولا يغير ون والله يغير ولا يغير (٢) (قوله معافى) أي معفوعن ذنبه (قوله إلا المجاهرين) كذاهو في نسخة من البخاري بالياء على الاصل وفي نسخة منه إلا المجاهرون بالواو وقال الشيخ كرياووجهه أن العفو متضمن معنى الترك فكان الاستثناء من منفي أو أن الا بمعني لكن وما بعدها مبتدا حذف خبره أي لا يعافون (٣)

<sup>(</sup>١) عله (فأعرضت) (٢) عله (فان العباد يعـيرون ولا يغيرون والله يغير ولا يعير ون والله يغير ولا يعير) (٣) في النسخ اسقاط « لا » . ع

الطَّاعاتِ وخَسِرْتُ وغَرِمتُ وضَيَّعْتُ و نحوَها يكونُ في المَّعاصِي و المَكر و هاتِ ولا تُستَعْمَلُ في الطَّاعاتِ

﴿ فصل ﴾ ميًا يُنهَى عنهُ ما يقولُهُ كشيرونَ مِنَ الناسِ في الصلاةِ إِذَا قَالَ الإِمامُ إِيَّاكُ نَعبُهُ وَإِيَّاكَ نَستَعبنُ فيقولُ المَا مُومُ إِيَّاكَ نَعبُهُ وَإِيَّاكَ نَستَعبنُ فَيقولُ المَا مُومُ إِيَّاكَ نَعبُهُ وَإِيَّاكَ نَستَعبنُ فَهُ فَقد قال صاحبُ البَيانِ مِنْ أَصْحابِنا: فَهُ ذَا مِمًا يَذَبغي تَرْ كُهُ والتحديرُ مِنهُ، فقد قال صاحبُ البَيانِ مِنْ أَصْحابِنا: إِنَّ هَذَا يُبطِلُ الصلاةَ إِلَّا أَنْ يَقصِدَ بِهِ التلاوةَ ، وهذا الذي قاله و إِنْ كَانَ فِيهُ نَظَرٌ والظّاهِرُ أَنه لا يُوافَقُ عليهِ، فينبغي أَنْ يُجتَمَّبَ فَإِنه و إِن لَمْ يُبطِلِ الصَّلاةَ فهو مَكروةٌ في هذا المَوْضِع واللهُ أُعلم

﴿ فَصَلْ ﴾ ومياً يَتَأَكُّهُ النهيُ عَنهُ والتَّحْذِيرُ مِنهُ ما يَقُولُهُ العَوَامُّ وأَشْبَاهُهُمْ

فى صحيحه اله وسبق فى النهى عن الحلف بغير اسماء الله تخر بج الحديث من حديث بريدة (قوله وغرمت الح) أى فالتعبير بها فى الخير خلاف الاولى وخلاف الادب فى التعبير وهو مراد الجلال السيوطى من ذكره ذلك فى حير المسكروه قاله ابن حجر فى تنبيه الاخيار \*(قوله فقد قال صاحب البيان الح) و تبعه عليه المصنف فى التحقيق والفتاوى وقال ابن حجر فى شرح النهاج اعتمده أكثر المتأخرين وان نازع فيه فى المجموع وغيره ولا ينافيه اللهم انا نستعينك إياك نعبد فى قنوت الوتر إذلا قرية تصرفه اليها بخلافه هناك فاندفع ما للاسنوي هناو مثل قصد التلاوة قصد الدعاء وقضية ما تقرر أنه لاأثر القصد الثناء وقد يوجه بأنه خلاف موضوع اللفظ وفيه نظر لانه بتسليم ذلك لا لموضوعه (١) فانه مثل كم أحسنت الى وأسأت فانه غير مبطل الافاد ته ما ستلزم الثناء أو الدعاء اله وعلى هذا في حرم قول المأموم ذلك و مثله قوله استعنا بالله ان كان في صلاة فرض أو نفل لم يقصد قطعه وفى شرح المنهاج الرملى وكذا يبطل بقوله استعنا به قاصدا به الثناء والذكر على ما يؤخذ من التحقيق والمجموع وغيرها اذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ (قولة (٢) والظاهر أنه لا يوافق عليه الح) ومثله وغيرها اذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ (قولة (٢) والظاهر أنه لا يوافق عليه الح) ومثله وغيرها اذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ (قولة (٢) والظاهر أنه لا يوافق عليه الح) ومثله وغيرها اذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ (قولة (٢) والظاهر أنه لا يوافق عليه الح) ومثله

<sup>(</sup>١) عله ( بتسليم ان ذلك ليس موضوعه ) (٢) في النسخ إسقاط «قوله» . ع

و تَعَاوَ نُوا عَلَى الْـبِرِ والتَّقُولَى و لَا تَعَاوَ نُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُو اَنِ ، وقال تَعَالى : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتَيدٌ ، وَرَوَيْنَا فَى كِتَابَى ۚ أَبِى داودَ والنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِى هـر يرَةَ رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ آمْرِيءَ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَا ، قلتُ خَبَّبَ بخاءِ مُهُجَمَةٍ ثُمُ باءِ مُوحَدَةٍ مُكرَّرَةٍ ومَعَناهُ : أَفْسَدَهُ وخَدَعَهُ

﴿ فَصُلُ ﴾ يَنْبَغِي أَنْ يَقَالَ فَى الْمَالِ الْمُخْرَجِ فَى طَاعَةِ اللهِ تعالى : أَنفَقْتُ وَشِيبُهُ ، فَيُقَالَ : أَنفَقْتُ فَى حَجَّى أَلفاً وأَنفَقْتُ فَى غَزْ وَتِي أَلفاً يَن وَكَذَا أَنفَقْتُ فَى ضِيفانِي وَفَى خِتَانِ أَوْلادى وَفَى نِكَاحِى وشِبهُ وَكَذَا أَنفَقْتُ فَى ضِيفانِي وَفَى خِتَانِ أَوْلادى وَفَى نِكَاحِى وشِبهُ ذَلك ولا يقولَ مايقولُهُ كشيرُونَ مِن آلْهَ وَالهُ غَرِمْتُ فَى ضِيفانِي وَحَسِرْتُ فَى حَجْتِي وَضَيَّعْتُ فَى سَفَرِى ، وحاصِلُهُ : أَنَّ أَنفَقُتُ وشِبهُ يَكُونُ فَى فَى حَجْتِي وَضَيَّعْتُ فَى سَفَرِى ، وحاصِلُهُ : أَنَّ أَنفَقُتُ وشِبهُ يَكُونُ فَى فَى حَجْتِي وَضَيَّعْتُ فَى سَفَرِى ، وحاصِلُهُ : أَنَّ أَنفَقُتُ وشِبهُ يَكُونُ فَى

والمجاهر هو الذي جاهر بمعصيته وأظهرها (قوله وتعاونوا على البر والتقوى ) قال فى النهرقال ابن عباس البرمائم تبه والتقوى مانهيت عنه (ولا تعاونوا على الاثم) المعاصى (والعدوان) التعدي فى حدود الله اه (قوله رقيب) فى مفردات الراغب رقبته احفظه ٧والرقيب الحافظ وذلك إمالم اعاته رقبة الحفوظ وإمالر فعه رقبته والعتيد الحاضر المهيئة وتقدم الكلام على الآية فى أول كتاب حفظ اللسان (قوله و روينا فى كتابى أبي داود والنسائى) هذا أحدالها ظأبى داودوفى لفظله ليس منا من خبب امرأة على زوجها أوعبدا على سيده ورواه النسائى وان حبان فى صحيحه ولفظه من خبب عبداعلى أهله ومن أفسدا من أة على زوجها فليس منا ورواه (١) الطبرانى فى الصغير والاوسط من حديث ابن عباس ورواة أبى (٢) يعلى كام ثقات وقال السخاوى بعد تحريجه بلفظ رواية ابن حبان المذكورة الاأنه يعلى كام ثقات وقال السخاوى بعد تحريجه بلفظ رواية ابن حبان المذكورة الاأنه قال من خبب خادما والباقى سواء حديث حسن أخرجه أحمد وهو عند البيهتى والحاكم

<sup>(</sup>١) في النسخ اسقاط الواو (٢) في النسخ ( ورواه أبو ) . ع

فى هذه المُسكُوسِ التى تُؤْخَـنُ مِمَّن يَبِيعُ أَوْ يَشَنَرِى وَنحوِ هِمَا فَإِنهِمْ يَقُولُونَ :
هذا حَقُّ السلطانِ أو عليكَ حَقَّ السلطانِ وَنجوَ ذلك مِنَ العِبارِ اتِ المُشتَمِلَةِ على تَسْمِيتَهِ حَقَّا أو لا زمَّا وَنحوَ ذلك ، وهذا مِنْ أَشَدِّ المُنكَرَاتِ وأَشْنَعَ على تَسْمِيتَهِ حَقَّا أو لا زمَّا وَنحوَ ذلك ، وهذا مِنْ أَشَدِّ المُنكَرَاتِ وأَشْنَعَ المُستَحْدَثَاتِ حَقَّا أو لا زمَّا وَنحوَ ذلك ، وهذا مِنْ أَشَدُ المُنكَرَاتِ وأَشْنَعَ المُستَحْدَثَاتِ حَقَّا فهو كافر خارِج عن مِلْةِ الإسلام ، والصحيحُ أَنه لا يَكُونُ إلا إذا آعتقدهُ حَقَّا مَعَ عِلْمِهِ بأَنهُ ظُلْم ، فالصَّوَابُ أَنْ يُقالَ فيه المَا عَسُ أُو ضَرِيبةُ السَّلْطانِ أونحوُ ذلك مِن العِبارِ اتِ وباللهِ التَّوْفيقُ

﴿ فَصَلَ ﴾ يُكُونُهُ أَنْ يُسْأَلَ وَجَهِ اللهِ تَمَالَى غَيْرُ الجَنَّةِ ، رَوَيْنَا فَى سَنَنِ أَبِى دَاوِدَ عَنْ جَابِرِ رضى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْ لا يُسائَلُ بِوَجِهِ اللهِ إللهِ عَلَيْكِيْ لا يُسائَلُ بِوَجِهِ اللهِ إلله إلا الجَنَةُ اللهِ عَلَيْكِيْنِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِيْنِ اللهِ عَلَيْكِيْنِ اللهِ عَلَيْكِيْنِ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُون

في المجموع وظاهر كلام شرح الروض ترجيحه وفيه ان الحب الطبرى بعد ذكره كلام البيان وجرى عليه الاسنوي وفي التجريد المزجد قال الحب الطبرى بعد ذكره كلام البيان الناهم المستحة لانه ثناء على الله تعالى اه والحاصل أن قول المأموم ماذكر بعد قراءة الامام بدعة مبطلة عند الاكثرين ان لم يقصد تلاوة أو دعاء نهى عنها كما صرح به في الجموع ٧ وغير مبطلة مطلقا على مافى المجموع وجرى عليه هنا \* (قوله وهذا من أشد المنكرات الح) صرح السيوطى بأن هذا القول مكروه أى عند عدم قصد حقيقة ذلك قال ابن حجر وهومن تصرفه الغير الحسن والذي دل عليه قول المصنف إنه من أشد المنكرات و يتأكد النهى عنه والتحذير منه أنه حرام وذلك لانه كذب قبيح جدا \* (قوله يكره أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة) وألحق بها كل خير (قوله المكس) في الصحاح المكس الحيانة والمكاس العشار وفي النهاية حديث لا يدخل الجنة في الصحاح المكس الحيل الحية قاله يروينا في صاحب مكس المكس الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار \* (قوله روينا في سنن أبى داود) ورمز السيوطى الى علامة الصحة بجانبه وقال وزواه الضياء المقدسي كلاهما عن جابرقال السخاوي وهو عند الديلهي في مسنده من وجهين عن جابر مرفوعا كلاهما عن جابرقال السخاوي وهو عند الديلهي في مسنده من وجهين عن جابر مرفوعا

﴿ فصل ﴾ يُـكُرهُ مَنَعُ مَن سَاءًلَ بِاللهِ تَعَالَى وَ تَشَقَّعَ بِهِ ، روينا في سَنِي اللهِ عَلَمُ وَ فَصَل ﴾ يُـكُرهُ مَنعُ مَن سَاءًلُ بِاللهِ تَعَالَى وَ تَشَقَّعَ بِهِ ، روينا في سَنِي أَلَى داو دَ وَالنِّسَائِيِّ بَا سَانِيدِ الصَّحِيَحَيْنِ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهُما قال:

وقال فى تَكُلَّة أمالىشيخه بعد تخريج الحديث باللفظ المذكورحديث غريبرواه أبو داودعن القلورى قال ابن شاهين إنه تفردبه قال ولاأعلم أحداً حدث به الا القلوري وهو حديث غريب اه قال السخاوى رواه غير القلورى ثم بين ذلك وذكر الاختلاف فى اسم القلورى وهو بكسر القافوتشديداللام وسكون الواو ثمراء مهملة قالوقد روينا في الجزء الثامن من حديث عبدالله الخراساني انكلامن عطاء وانن جريج قال بلغنا أنه يكره أن يسأل اللهشيئاً من الدنيا بوجهه اه فهي شواهد لحديث الباب \* ( قوله يكره منع من سأل بوجه الله تعالى ) قال ابن حجر لا د ليل في الحديث للكراهة إلا إن أريد بها خلاف الاولى اه وفيه أن الامر بالشيء نهى عن ضده والمكروه مانهي عنه نهيا غير جازم وهذا منه وقد أخذ الفقهاء كراهةأشياء من ورود الامر بضده الماذكر ناه والله أعلم (قوله روينافى سنن أبي داود والنسائى) ورواه أحمدوا بن حبان والحاكم فىالمستدرك كلهممن حديث ابن عمر وقال السيخاوى بعد تخر يجه باللفظ المذكور الا أنه قال فأثنوا عليه بدل قوله فادعوا له والباقي سواء حديث حسن أخرجه أحمد في مسنده وأنو داود في الادب والزكاة من سننه والنسائي في الزكاة والسراج وعبد بن حميد في مسنديهما والبيهتي والضياء في المختارة وابن حبان والحاكم (١) فى صحيحيهما وقال الحاكم فى الزكاةوالبيوع إنه على شرط الشيخين زاد فى البيوع ولم يخرجاه للخلاف الذي بينأصحاب الاعمش أي فان جمهورالرواة عنه أخرجوه عنه عن مجاهدعن ابن عمر وأخرجه عدين أبي عبيدة من ذرية (٢)عبد الله بن مسعود عن أبيه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن مجاهد (٣)رواه من طريقه ابن حبان في صحيحه هَكَذَا وَالْيُهَذِّهُ الطَّرِيقُ أَشَارُ الْحَاكُمُ بِفُولُهُ بِعَدْ رُوايَتِهُ (٤) وَرُواهُ أَبُو بَكُر بن عياشِ عن

<sup>(</sup>١) في النسخ اسقاط (والحاكم) وزدناه لدلالة السياق عليه قطعاً (٢) نسخة ( من رواية) (٣) لاتعلل هذه الأحاديث المتفق على صحتها بحديث مجد بن أبى عبيدة . منه . كذابهامش (٤) لعل هنا سقطا . ع

فى كِتابِهِ صِناعَةِ السَّكُمَّابِ : كَرِهَ بِعضُ العَلَاءِ قَوْلَهُمْ أَطَالَ اللهُ بَقَاءَكَ ورخَّصَ فَيهِ بِعْضَهُمْ ، قال إِسماعيلُ بنُ إِسْحُق : أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ أَطَالَ اللهُ ورخَّصَ فَيهِ بِعْضَهُمْ ، قال إِسماعيلُ بنُ إِسْحُق : أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ أَطَالَ اللهُ بَقَاءَكَ الزَّنادِقَةُ ، ورُوى عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ رضى اللهُ عنهُ أَن مُكاتَبَةَ اللهُ اللهُ اللهُ عنه كانتْ مِنْ فلانِ الى فلانِ أَمَّا بَعَدُ : سلامُ عايكَ فا نِّى أَحْمَدُ إليك الله الله الله كانتُ مِنْ فلانِ الى فلانِ أَمَّا بَعَدُ على محدٍ وعلى آلِ محدٍ . ثُمَّ أَحْدَثَتِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ بَقَاءَكَ الله اللهُ ا

﴿ فصلُ ﴾ المَدَهُبُ الصحيحُ المُخْتَارُ أَنه لا يُمكرُ وُ قُولُ الإنسانِ لِغَيْرِهِ فِدَاكَ أَبِي وَأَمِّى أَوْ جَعَلَى اللهُ فِداكَ ، وقد تظاهرَتْ على جَوَازِ ذلك الأَجاديثُ المَشْهُورةُ التي في الصّحيحَيْنِ وغيرهما وسوَالِ كانَ الأَبوَانِ مسلمينِ أَوْ كافريْن ، وكرة ذلك بعضُ العلماء إذا كانا مسلميْن ، قال النحاسُ وكرة مالكُ بن أَنسَ جَعَلَى اللهُ فِداكَ وأَجازَهُ بعضَهُمْ ، قال القاضي عياضُ وقد بَهُ مُهُورُ العلماء إلى جَوَازِ ذلك سوَاكَ كانَ المُفَدَّى بهِ مسلماً أَوْ كافراً ، قلتُ وقد جاء مِنَ الأَحاديثِ الصَّحيحةِ في جَوَازِ ذلك ما لا يُحْصَى . وقد نَبَهْتُ على جُمَلٍ منها في شَرْح صَحيح مُسلمً

﴿ فَصَلَّ ﴾ ومِمًّا يُذَمُّ مِنَ الأَلْفَاظِ الْبِرَاءُ وَالْجَدَالُ وَالْخُصُومَةُ ، قَالَ

واختار أن الدعاء بذلك لاهل الدين والعلم وولاة العدل قر بة و لغيرهم مكروه بل حرام « فوله المذهب الصحيح المختار أنه لا يكره قول الانسان لغيره فداك أبى وأمى ) وقد تقدم فى ترجمة سعد بن أبى وقاص أن الني ويليق قال له وقال للزبير أيضا فداك أبى وأمى ولا يحصى تقريره الصحابة على قولهم ذلك له ويليق ( قوله وسواء كان الابوان مسلمين أو كافرين ) أى لانه ليس القصد به ظاهره وحقيقته بل التواد والملاطفة مع المخاطب ( قوله من الاحاديث الصحيحة ) بيان لما في قوله مالا يحصى \* (قوله مع المخاطب ( قوله من الاحاديث الصحيحة ) بيان لما في قوله مالا يحصى \* (قوله

قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَالِيهِ : مَنِ اَسْتَعَادَ بَاللهِ فَاعَيْدُوهُ وَمَنْ سَالَ بَاللهِ تَعَالَى فَاعَطُوهُ ومَنْ دَعَاكُمْ فَاجْيِبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُ وَفَا فَـكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجَيْدُوا مَا تُـكافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا اللهَ لهُ (١) حَتَّى تُرَوْا أَنكُمْ قَدْ كَافَأُ مُوهُ

﴿ فَصِلْ ﴾ الأَشْهِرُ أَنَّهُ يُكُرُّهُ أَنْ يُقَالَ أَطَالَ اللهُ بَقَاءَكَ ، قال أبو جعفر النحَّاسُ

الاعمش فقال عنأبي حازم عن أف هر برة أخرجه الحاكم في صحيحه وعندالبيه في في الشعب وصحح الحاكم اسناده ورواه إسماعيل بنزكريا عن الاعمش فقال عن مجاهد عن ابن عباس ورواه وضاح بن يحي النهشلي عن مندل عن الاعمش فقال عن نافع عن ابن عمر وراوه شريك عن الاعمش فقال عن مجاهدمرسلا لم يذكرابن عمر ولا غيره أشار اليها الدارقطنيوقد رواهأ حمدمن حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر وكذا روايةالعوام عن مجاهد وأصحها الاولكما قاله الدارقطني وكذا صحح حديث ليث ومن جهتهما أخرجه الضياءفي المختارة ولهشاهد أخرجه أبوداودعن ا بن عباس رفعه بلفظ من استعاذ بايِّله فاعيذوه ومن سأ لكم بوجه الله فاعطوه وهو عندأ حمدفي مسنده وابن خزيمة في التوحيد وأفادت هذه الرواية استحباب الاعطاءلمن سأل بذلك مع كونه ارتكب منهيا وقدقال البيهتي في الشعب ينبغي للسائل أن يعظم اسماء الله تعالى فلا يسأل بشيء منها من عرض الدنيا شيئا وينبغى للمسئول اذا سئل بالله ألا يمنع ما استطاع وجاءعن ابن عباس حديث مرفوع فى الترهيب من تركه و لفظه الاا نبئكم بشرالناس منزلة الذي يسأل بوجه الله أخرجه البيهقي وكنذا أخرجه النسائي والترمذي وقال الترمذى حسن غريب وعندالبيه في من حديث يعقوب بن عاصم عن عبدالله بن عمر ولاأعلمه الارفعه قال من سئل بوجه الله فأعطى كتب له سبعون حسنة أه (قوله من استعاذ بالله )أىمن مكروه تقدرون على رفعه عنه (قوله ومن دعا كمفاجيبوه) أى وجوبافى وليمة النكاح بدبا في باقي الولائم ( قوله فكافئوه ) أي بمعروف من جنسه أومن غيرجنسه ( قوله فادعوا له ) وتقدم من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقدأ بلغ في الثناء \* (قوله الاشهر أنه يكره أن يقال أطال الله بقاءك ) نازع الاذرعي في اطلاق الـكراهة

<sup>(</sup>١) نسخة (ماتكافئونه فادعواله). ع

الإمامُ أبوحامدِ الغَزَالِيُّ : الْمُراه طَمْنُكَ فَي كَلامِ الغَيْرِ لِإِظْهَارِ خَلَلٍ فَيهِ لِغَيْرِ غَرَّضِ سِوَى تَحْقَيرِ قَائِلِهِ وَإِظْهَارِ مَزِيْتِكَ عَلَيْهِ ، قال : وأمَّا الجُدالُ فَعِبارَةُ عَنْ أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ إللَّه اهِب و تَقْريرِ هَا ، قال وأمَّا الخُصومَةُ فَلَجاجٌ فَى عَنْ أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ إللَّه اهِب و تَقْريرِ هَا ، قال وأمَّا الخُصومَةُ فَلَجاجٌ فَى السَّكَلامِ لِيَستَوْفِي به مقصُودَهُ مِنْ مالِ أوْ غيرِهِ و تارةً يكونُ أبيدا و تارةً يكونُ أعيراضاً ، والمراه لايكونُ إلا اعتراضاً . هـنا كلامُ الغَزَالِي ، وأعلمُ أَنْ الجُدَالَ قَدْ يكونُ بحق وقد يكونُ بِباطِل ، قال اللهُ تعالى : ولا تُعَالَى أَوْ اللهُ عَلَى اللهُ تعالى وجادِلْهُمْ بالتي هِي أَنْ الجُدَالُ قَدْ يكونُ بعق وقد يكونُ بباطِل ، قال اللهُ تعالى : ولا تُعَالَى وجادِلْهُمْ بالتي هِي أَدْ اللهِ إلا الذِينَ كَفَرُوا ، فإنْ كانَ أَدْ مَنْ مُولًا اللهِ إللهُ الذِينَ كَفَرُوا ، فإنْ كانَ أَدْ مَنْ مُولًا اللهِ إللهُ الذِينَ كَفَرُوا ، فإنْ كانَ اللهِ الذِينَ كَفَرُوا ، فإنْ كانَ الجِدَالُ لِلْوَقُوفِ على الحَقُ وتَقْريرِهِ كَانَ مَحْوُدًا وإنْ كانَ في مُدَافَعَةِ الحَقُ أَوْ الجِدَالُ لِلْوَقُوفِ على الحَقُ وتَقْريرِهِ كَانَ مَعْوُدًا وإنْ كانَ في مُدَافَعَةِ الحَقُ أَوْ الجِدَالُ لِلْوَوْفِ على الحَقْ وتَقْريرِهِ كَانَ مَعْوُدًا وإنْ كانَ في مُدَافَعَةِ الحَقُ أَوْ

لاظهارخلل فيه) علة للطعن وكذا قوله لغيرغرض (قوله تحقير قائله) أى باظهار الخلل في كلامه (قوله مزيتك) بفتح الميم وكسر الزاى وتشديد التحتية أى ارتفاعك عليه (قوله وأما الجدال الخ) فهو أخص من المراء وفي النهذيب الجدل والجدال والجادلة مقابلة الحجة بالحجة قال وأصله الخصومة الشديدة سمى جدلا لأن كل واحد يحكم خصومته وحجته إحكاما بليغا على قدرطاقته تشبيها بجدل الحيل وهو إحكام فتله (قوله واعلم ان الجدال قد يكون بحق )أي قد يكون قصده اقامة الحق واظهاره لا تحقير غيره وحينئذ فاطلاق الجدال عليه بجاز لانه صورته (قوله وقد يكون بباطل) بأن يكون قصده تحقير غيره أو إقامة باطل (قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بأن يكون قصده تحقير غيره أو إقامة باطل (قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب الا ما يحادل في ايات الله إلا الذين كفروا) (١) (قوله فان كان الجدال للوقوف على ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا) (١) (قوله فان كان الجدال للوقوف على طهور الحق على لسان خصمه ولذا قال إمامنا الشافعي رضى الله عنه ما نظرت أحدا

<sup>(</sup>١) كذا فهنا سقط . ع

كَانَ جِدَالاً بِغِيرِ عِلْمُ كَانَ مَـنْدُهُ وَمَا ، وعلى هُـندا التَّهْصِيلِ تُنزَّلُ النَّصُوصُ الْوَارِدَةُ فَى إِبَاحَتِهِ وَدَّمَّهِ وَالْمَجَادَلَةُ والجِدالُ بِمَهْى ، وقَدْ أَوْضَحْتُ دَلك مَبْسُوطاً فَى نَهْدِيبِ الْأَسْمَاءِ واللَّهَاتِ ، قال بعضَهُمْ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَدْ هَبَ لِلدِّينِ وَلَا أَنْهَصَ لِلْهُرُوءَةِ وَلا أَضْيعَ لِأَنْدَةِ وَلا أَشْعَلَ لِلْقَلْبِ مِنَ الحُصُومَةِ ، فَلا يَعْرَفُونَهِ وَلا أَشْعَلَ لِلْقَلْبِ مِنَ الحُصُومَة ، فَلا يَعْرَفُ أَنْ الْحَوَابُ مَا أَجَابَ فَلْنُ قَلْتَ لا بُدُ لِلْا نِسَانِ مِنَ الخُصُومَةِ لِاسْتِيفَاءِ (١) حَقُوقِهِ فَالْجَوَابُ مَا أَجَابَ فَانُ قَلْتُ الْفَرَا الذَّمَّ الْمُتَاكِّدَ إِنَّا هُو لَمْ فَى أَنْ الْحَقَ فَى أَنْ الْحَقَ فَى أَنْ الْحَقَ فَى أَنْ اللَّمَ الْفَافِمُ وَهَ قَبْلُ أَنْ يَعْرُ فَ أَنَّ الْحَقَّ فَى أَيْ جَانِبِ هُو لَكُونَ وَلَيْسَ أَنْ الْحَقَّ فَى أَيْ جَانِبِ هُو النَّاسِ فَي اللَّمَ اللَّهُ الْمُنْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَقْتُصِرُ وَلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الا ورجوت أن يظهر الحق على يده ( قوله وعلى هذا التفصيل الخ) قال في التهذيب وقد ذكر الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه جميع ماجاء في الجدل ونزله على هذا التفصيل وكذاد كرغيره (قوله مارأيت أذهب للدين الخ) وجه كون المحصومة مذهبة له انه قل من يضبط من محرمات نحوالخصام من غيبة وسعاية وحقد ونحوذ لك عند الحصام الامن حفظه الله تعالى (قوله الذم المتأكد إنما هو لمن خاصم بالباطل )أى فهو حرام حينئذ لما فيه من تقو ية الباطل والخصومة في افامته (قوله وليس له اليها حاجة) أما عند الحاجة فظاهر كلامه جواز الايذاء عند الحاجة اليه بأن عرف من فادة الحصم أنه لا يقر بالحق الا بردعه ببعض الكلمات المؤذية له فألا بأس بها حينئذ (قوله فهذا هو المذموم) أى فيحرم كما يفهم من قوله الآنى فقعله هذا أى الجامع لتلك الشروط فهذا هو المذموم) أما فيلاء أما المنظوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد واسراف

<sup>(</sup>١) نسخة (لاستبقاه) . ع

فى صلاته و خاطرُهُ مُعكَنَّ بِالْحَاجَةِ و الخُصومَةِ فلا يَبْقَى حَالُهُ عَلَى الْاسْتِقامَةِ ، و الخُصومَةُ مَبْدَأُ الشَّرِ ، و كَذا الجِدَالُ و اللَّرَاهِ فَيَكْبُهُ ، أَلَّا يَفْتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْخُصُومَةُ إِلَّا لِضَرورَةٍ لا بُدَّ مِنها وعند ذلك يَحفظُ لِسانَهُ وقلْبَهُ عَنْ بَابَ الْخُصُومَةِ إِلَّا لِضَرورَةٍ لا بُدَّ مِنها وعند ذلك يَحفظُ لِسانَهُ وقلْبَهُ عَنْهُ عَالَى الْحَصُومَةِ ، روينا في كِتَابِ البَرْمَدِيُ عَنِ ابْ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَاللهُ عَنْهُمَا وَعَدَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهُ عَنْهُ قَالُ : إِنَّ لِلْخُصُومَاتِ قُحَماً ، قلتُ القُحَمُ بِضَمَّ القافِ وفَتَح رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ لِلْخُصُومَاتِ قُحَماً ، قلتُ القُحَمُ بِضَمَّ القافِ وفَتَح المَاءِ الْمُهْدَالَةِ هِيَ اللهُ الله

﴿ فَصَلُ ﴾ يُكِرَهُ التَّقْدِيرُ فَى الْكَلَّامِ بِالنَّشَدُّقِ وَ تَكَلَّفُ السَّجْمِ وَالْفَصَاحَةِ • وَالنَّصَنَّعِ بِالْقُدِّمَاتِ الَّتِي يَعْتَاذُهَا الْمُتَعَاصِحُونَ وَزََّخَارِ فِي الْقَوْلُ فَـكُلُّ ذَلْكَ مِنَ التَّحَكَلُّ السَّجْعِ وَكَذَلْكَ التَّحَرُّى فَى دَقَائِقِ مِنَ التَّحَكَلُّ السَّجْعِ وَكَذَلْكَ التَّحَرُّى فَى دَقَائِقِ

عقاكما نقله عنه الشيخان ثم بعضهم قال أراد بالصغيرة ما يقابل الكبيرة فيأثم بدلك واستشكل بانه يبعد تأثيم المحقيدة في خصومته الا أن يقال من أكثر الخصومات وقع فى الاثم و بعضهم قال أراد بالصغيرة ما يشبهها فى رد الشهادة وان لم يكن فيه اثم واعترض بان اطلاق الصغيرة على ذلك خارج عن اصطلاح الفقها و (قوله وكذا الجدال) أي المذموم (قوله روينا فى كتاب الترمذى) وقال الترمذى انه حديث غريب (قوله وجاء عن على الغ) فى كتاب الام للشافعي عن على (١) انه وكل فى خصومة وهو حاضر وكان يقول ان الخصومة لها قحما (٢) (قوله القحم بضم القاف وفتح الحاء هى المهالك) فى النها ية القحم هى الامور العظيمة الشاقة واحدتها القاف وفتح الحاء هى المهالك) فى النهاية القحم هى الامور العظيمة الشاقة واحدتها قحمة اه وعد المطرزى فى المغرب فتح الحاء خطأ \* (قوله و تكلف السجع والفصاحة) أى وأما البلاغة ما لم تصل الى حد الاسهاب في حمودة عند العلماء فان وصات اليه فذمومة وكذا اذا كان من بحادل بها لتريين (٣) الباطل و تحسينه الفظه و بريدا قامته اليه فدمومة وكذا اذا كان من بحادل بها لتريين (٣) الباطل و تحسينه الفظه و بريدا قامته

<sup>(</sup>١) فى النسخ اسقاط (عن) ( ٢ ) عله ( ان للخصومة قحما ) (٣) فى النسخ الله عن ) .ع

غير لَدَد وإِسْرَاف و زيَادَة الجاج على الحَاجَة مِنْ غير قَصْد عِناد ولاإيداء فَعَمِلُهُ هَٰدا لَيْسَ حُرَامًا والحَنِ الْأَوْلَى تَرْ كُهُ مَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبَيلًا لِأَنْ ضَبْطَ النَّسَانِ فِي الخُصُومَةُ تُوغِرُ الصَّدُورَ والخُصُومَةُ تُوغِرُ الصَّدُورَ والخُصُومَةُ تُوغِرُ الصَّدُورَ والخُصُومَةُ العَضَبَ وإدا هاجَ الغَضَبُ حَصَلَ الحِقْدُ بيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرَحُ كُلُّ وَاحِدٍ عَسَاءَةِ الآخَر ويَحُزَنُ بِمَسَرَّتِهِ ويُطلِقُ النِّسَانَ فِي عَرْضِهِ ، فَمَنْ خاصَمَ فَقَدْ تَمَرَّضَ فَي اللَّفَادِ حَتَى إِنْهُ يَحُونُ أَوْلَ مَا فِيهِ اشْتِغَالُ القَلْدِ حَتَى إِنْهُ يَحُونُ أَوْلَ مَا فِيهِ اشْتِغَالُ القَلْدِ حَتَى إِنْهُ يَحُونَ أَوْلُ مَا فِيهِ اشْتِغَالُ القَلْدِ حَتَى إِنْهُ يَحُونَ أَوْلُ مَا فَيْهِ اشْتِغَالُ القَلْدِ حَتَى إِنْهُ يَحُونَ أَوْلَ مَا فَيْهِ اشْتِغَالُ القَلْدِ حَتَى إِنْهُ يَحُونَ أَوْلُ مَا فَيْهِ الشَيْغَالُ القَلْدِ عَلَيْهِ اللّهُ فَا لَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ إِنْهُ يَكُونَ اللّهُ لَهُ مَا فَيْهُ اللّهُ الْقَلْدِ عَلَى اللّهُ لَا لَا لَهُ فَيْ اللّهُ الْقَلْدُ الْقَلْدُ اللّهُ فَالَهُ الْقَلْدُ اللّهُ الْقَلْدُ الْقَلْدُ الْقَلْدُ الْقَلْدَ عَلَى اللّهُ الْقَلْدُ الْقَلْمُ الْقَلْدُ الْقَلْدُ الْمُعْلِقُ الْعَلْدُ لَا لَا قَالَتِ مَا فَيْهِ الشَّوْدِ الْمُنْ الْقَلْدُ الْقَلْدُ الْقَلْدُ الْقَلْدُ الْفِي الْمُنْ الْمَالُونَ الْمَا فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِقُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمَالِقُ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالَقُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَقُولُ الْمُنْ الْمَالَقُولُ الْمَالَقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالَقُ الْمُنْ الْمَالُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمَالِمُ ال

وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عنادولا ايذاه) أى غير محتاج اليه والاكارسال رسول القاضي ليحضره لاحرج فيه وان تأذى به (ففعله ليسحراما) ، أفهمأ نه متى وجد شيء مما نفاه حرمت الخصومة أماحرمتها في نصرة حجته بغير طريق الشرع فواضحة جلية وأما حرمتهافيا اذا نصرها بالشرع لكنءم إلداد وإسراف أوعناد أوزيادة لجاج على فدرالحاجة للايذاء وقوله (لغير حاجةً) (١) ظاهره يجو زاللجاج للحاجة وكذا ماقبله لكن انأدياللددوما بعدهالى نحو كذبأوتمو يه باطل ضمه لحجته حرم ذكره ابن حجر في تنبيه الاخيار ثم قوله « فقعله ليس حراما » صر يح في تحريم. ماقبله من المراء والجدال بغيرالحقوتحريم الخصومة اذاوجد فيهاشىء مما نفاه،وقلـ وقع للجلال السيوطي فى أذكار الاذكار أنه أطلق القول بكراهة المراء والجدال والخصومة ولم بقيدها بماذكره المصنف وتعقبه النحجر بقوله كيف ساغ له الجزم بكراهة المراء مع تفسيره له بأنه ليس القصدمنه الاتحقير الغير الذي هومحرم اجماعا فالصواب أنه حرام غليظ التحريم وبكراهة الجدال بغير حجة مع تفسير النووى له بأنه الجدال في مدافعة الحق والجدال بغير الحق في كل من هذين تحريمه ظاهر حلي فمن أظهر مذهبه بما يعلم بطلانه فقد جادل بغير حجة وارتكب عظم الاثم لنصرته الباطل أو ترويجه على السامع و بكراهة الخصومة من غير قيدمع اشتراط النووى لعدم تحريمها ان ينصر حجته بطريق الشرعالخ (قوله ولكن الاولى تركه ) فكثرة الخصومات عدها صاحب العددة من الصغائر وان كان الشخص

<sup>(</sup>١) عله وقوله( وزيادة لجاج على الحاجة ) .ع

الْإِعْرِ ابْ وَوَحْشِيِّ اللَّهَ فِي حَالِ مُخَاطَبَةِ الْعَوَامِّ ۚ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ فَى مُخَاطَبَتِهِ لَفَظَا يَقْمِهُ صَاحِبُهُ فَهِماً جَلِيًّا وَلا يَسْتَثَقْلِهُ ، رَوَيْنَا فِي كِتَابَىْ أَبِي مُخَاطَبَتِهِ لَفُظاً يَقْمِهُ صَاحِبُهُ فَهِماً جَلِيًّا وَلا يَسْتَثَقْلُهُ ، رَوَيْنَا فِي كِتَابَىْ أَبِي دَاوِدَ وَالنّزَمِذِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِ بنِ العاصِي رضَى اللهُ عَنْهُما أَنْ رَسُولُ اللهِ دَاوِدَ وَالنّزَمِذِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ بنِ العاصِي رضَى اللهُ عَنْهُما أَنْ رَسُولُ اللهِ

في صورة الحق فهذا هو المدموم الذي ورد فيه التغليظ الشديد ، وفي كتاب معيد النج للقاضي تاج الدين السبكي في ذكر طوائف العلماء ومنهم طائفة استغرق حبُّ النحو واللغة عليها وملاً فكرها فاداها الىالتقعر فىالالفاظ وملازمة وحشىاللغة بحيث خاطبت به من لايفهمه ونحن لاننكر أن الفصاحة فن مطلوب واستعال غريب اللغة عزيز حسن لكن مع أهله ومع من يفهمه كما حكي ان أبا عمر و بن العلاء قصده طالب ليقرأ عليه فصادفه بكلام البصرة ٧ وهومع العامة يتكلم بكلامهم لايفرق بينه وبينهم فنقص من عينه ثم لما نُجز شغَّل أبى عمرو ممــا هو فيـــه تبعه الرجل الى أن دخل الجامع فاخذ يخاطب الفقهاء بغير ذلك اللسان فعظم في عينه وعلم أنه كلمكل طائفة بما يناسبها من الالفاظ فهذا هو الصواب فان كل وأحديكلم على قدر فهمه ومن اجتنب اللحن وارتكب العالى من اللغةوالغريب منها وتحدث بذلك مع كل واحد فهو ناقص العقل وربما أنى بعض هذه الطائفة من ملازمته هذا الفن محيث اختلط بلحمهم ودمهم فسبق لسانهم اليه وان كانوا يحاطبون من لايفهمه ثم أخرج عن أبي العباس أحمد بن ابراهيم الوراق انه قال ازدحم الناس على عيسى بن عمرو النحوى وقد سقط عن حماره وغشى عليه فلما أفاق وأخذفي الاستواء للجلوس قالما بالكرتكا كأثم على ولاتكا كؤكم على ذى جنة افرنقعوا عني ، وافرنقموا بلغة أهل اليمن تنجوا فهذا الرجل كان اماما فى اللغة وكانت هذه الحالة منه لاتقتضى ان يقصد هده الالفاظ بل عي دأبه فسبق اليها اسانه ، ثم أخرج حكايات عديدة من هذا القبيل قال ولاينكر أنهم ياتون بالالفاظ لكثرة استعالهــم لهــا وغلبتها على أاسنتهــم ظنا منهم انكل أحد يعرفها والا فكيف يذكرونها في وقت لايظهر فيه لاستعالها سببغير ذلك ووحشى اللغة هى الكلمة الغريبة فى الاستعال وذلك مخل الفصاحة ( قوله بل ينبغى أن يقصد فى مخاطبته النح ) أي فيخاطب كلا عمايليق به كما نقدم عن الى عمر و بن العلاء (غوله روينا في كُتَا بِي أَبِي دَاوِدِ وَالتَرْمَدِي ﴾ وكذا رواه الامام أحمد كما في الجامع الصّغير وأورد

عَيْنِ قَالَ : إِنَّ اللهَ يَبْغِضُ البَلْيَـغَ مِنَ الرَّجالِ الدِي يَتَخَلَّلُ بِلِسانِهِ كَمَا مَتَخَلَّلُ البَقَرَةُ ، قال البَرْمَدَى ُحَدِيث حَسَنُ ، وَرَوَيْنَا فِي صحيح مَسلم عِنِ ابنِ مَسَعُودٍ رضَى اللهُ عَنْهُ أَن النَّبِي عَيْنِ قَالَ : هَلَكَ المُتنَظِّمُونَ ، قَالَمَا اللهُ اللهُ عَنْهُ أَن النَّبِي عَيْنِ قَالَ ! هَلَكَ المُتنَظِّمُونَ ، قَالَمَا اللهُ عَنْهُ أَن النَّهِ عَنْهُ أَن النَّهِ عَلَيْنَ فِي الْأُمُو رِ ، وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ البَرْمِذِي عَنْ جَا بِرِ رضَى يَعْفِي المُتنَظِّم فِي اللهِ عَلَيْنَ قَالَ ! إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَى وَأَوْرَبِكُمْ مِتَّى جَمْلِسًا اللهِ عَلَيْنَ قَالَ اللهِ عَلَيْنَ قَالَ ! إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَى وَأَوْرَبِكُمْ مِتَّى جَمْلِسًا اللهِ عَلَيْنَ قَالَ اللهِ عَلَيْنَ قَالَ ! إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَى وَأَوْرَبِكُمْ مِتَّى جَمْلِسًا

في النهاية وقال في آخر كما تتخلل الباقرة الكلائ بلسانها قال العاقولي ضرب المثل بالبقرة لانها تأخذ نبات الارض والعلف بألسنتها دون سائر الدواب فانها تأخذ ذلك باسنانها فنبه بذلك على أن أولئك لايهتدون الى مأكل الا بهذه الطريق كما أن المبقرة لاتتمكن أن تأكل الا بهذه الطريق وانهم فى فعلم هذا لايفرقون بين قول المبقر والباطل بل انهم بصدد تحصيل شيء سواء كان بقول باطل أو بحق والباقرة جمع البقر واستماله بالتاء قليل (قوله يتخلل بلسانه) هو الذي يتشدق بالكلام ويقحم به لسانه و يلفه كما تلف البقراة الكلائ بلسانها لفا (قوله وروينافي صحيح مسلم) ورواه أحمد وأبو داود كلهم من حديث ابن مسعود (قوله هلك المتنطعون) بتقديم الثناة الفوقية على النون هم المتعمقون المغالون فى الكلام المتكلمون باقصى طرقهم ماخوذ من النطع وهو الغار الاعلى من النم ثم استعمل فى كل تعمق قولا وفعلا ما فول العاقولي و يدخل فى هذا الذم ما يكون الفصد فيه مقصو را على مراعاة اللفظ قال العاقولي و يدخل فى هذا الذم ما يكون الفصد فيه مقصو را على مراعاة اللفظ وحيء المعنى تابعا للفظ اما اذا كان بالعكس فهو الممدوح وهو أن يدع الرجل فهسه مجرى على سجيتها فها بروم التعبير عنه من المعانى كما قال

أرسلت نفسي على سجيتها وقلت ما قلت غيير محتشم

( قوله المبالغين فى الامور) ودخـل فيها المبالغة فى الكلام والتكلف فى الفصاحة وهـذا وجه ايراده هنا ( غوله و روينا فى كتاب الترمـذى) (١) ( فوله إن من أحبكم النح ) مبنى على قاءـدة وهى ان المؤمنين من حيث الا بمان محبو بون ثم قد

<sup>(</sup>١) كدا . فهذا بياض بالأصل ع

يوم القيامة أحاسنكُم أخْ لَاقاً وإنَّ أَبْفَكُمْ إِلَى وأَبِعَدَكُمْ مِنَى يَوْمَ القيامةِ اللَّهُ ثارُونَ والمُتَفَيْمِةُونَ والمُتَفَيْمِةُونَ ، قالوا يارَسولَ اللهِ قد عَلِمْنا اللَّهُ ثارُونَ والمُتَفَيْمِةُونَ والمُتَفَيْمِةُونَ ، قالَ الترمذيُّ هذَا حديثُ حَسَنُ قالَ والنَّرْثارُ هو الْكَثيرُ الْكلامِ والمُتَسَدِّقُ مَنْ يَتَطَاولُ على النَّاسِ في والمُتَكَدِّمُ ويَبُدُو عَلَيْهِمْ ، واعلَمْ أَنهُ لايدْخُلُ في الذَّمِّ تَحْسِينُ أَلفاظ الخُطُبِ والمُواعِظ إِذَالمْ يَكُنُ فيها إِفْراطُ وإِغْرَابُ لأَنَّ المَقْصُودَ مِنها تَهْيَيجُ القُلوبِ إلى طاعة الله عزَّ وجَلَّ وليحسن القَفْظ في هذا أثرَ ظاهرَ

يتفاضلون فى صفات الخير وشعب الا بمان فيتميز الفاضل بزائد محبة وقد يتفاوتون فى الرذائل فيصير ون مبغوضين (٢) من حيث هم كذلك و يصير بعضهم أبغض من بعض وقد يكون الشخص الواحد محبو بإ من وجه مبغوضا (٣) من وجه من بعض وقد يكون الشخص الواحد محبو بإ من وجه مبغوضا (٣) من وجه آخر وعلى هذه القاعدة فرسول الله ويتليق يحب المؤمنين كافة من حيث هم مؤمنون وأحسنهم أخلاقا من أشدهم حبا عنده و يبغض العصاة من حيث هم عصاة واسوءهم أخلاقا من أشدهم بغضا عنده وقوله فما المتفيهقون قال المتكبرون) أى ومن كبرهم ينشأ تشدقهم بالمكلاماذ المتفيهق الذي يتوسع فى الكلام و يفتح به فاه مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع يقال أفهقت الاناء ففهق فهقا والثرثار هو الذي يكثر الكلام تسكلفا وخروجا عن الحق والثرثرة كثرة الكلام وترديده (قوله والمتشدق ... فى الكلام الخ) وقال تخرون المتشدق المتوسع فى الكلام من غير احتياط واحتراز وقيل المتشدق المستهزىء بالناس يلوى شدقه بهم وعليهم (قوله افراط) أى مجاوزة الحدالذي ينبغى (قوله واغراب) أى اتيان باللفظ الغر يب الوحشى (قوله ولحسن اللفظ فيهذا) أى تهييج القلوب إلى الطاعة (أثرظاهر) واذا استحب كونها بليغة أى في غاية من فيهذا)

<sup>(</sup>٢) الصواب (سبغضين) (٣) الصواب (مبغضا) أو ( بغيضا ) .ع

﴿ فَصُلُ ﴾ ويُكُرَّهُ لِمَنْ صَلَّى العِشَاءَ الآخِرَةَ أَنْ يَتَحَدَّثَ بَالحَدِيثِ الْمُبَاحِ فَي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ وَأَعْنَى بِالْمُبَاحِ الّذِي آستَوْلَى فِعِلُهُ و تَرْ كُهُ ، فأماً الحَدِيثُ اللّحَرَّمُ فَي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ أَشَدُّ نَحْرَيَماً وكَرَاهَةً الْحَرَّمُ فَي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ أَشَدُ نَحْرَيَماً وكَرَاهَةً وَلَمُ الْحَدِيثُ فَي الْخَيْرِ كُمُذَا كُرَّةِ العِلْمِ وحِكَاياتِ الصَّالِحِينَ ومكارِمِ الأَخلاقِ وَأَمَّا الْحَديثُ فَي الخَيْرِكُمُذَا كُرَةِ العِلْمِ وحِكَاياتِ الصَّالِحِينَ ومكارِمِ الأَخلاقِ وَالحَديثُ فَي الخَيْرِكُمُذَا كُرَةً العِلْمِ وحِكَاياتِ الصَّالِحِينَ ومكارِمِ الأَخلاقِ والحَديثُ مَعَ الصَّيْفِ فلا كَرَاهَةَ فَيهِ بَلْ هُوَمُسْتَحَبُّ وقد تَظَاهرَتِ الْأَحاديثُ الصَّاعِينَ والْمَارِضَةِ لا بأسَ بهِ ، وقدِ الصَّحيحةُ به ، وكذلكَ الحَديثُ لِهُذُرِ و الْأَثْمُورِ الْمَارِضَةِ لا بأسَ بهِ ، وقدِ

الفصاحة ورصانه (١) السبك وجزالة اللفظ وعلوا ذلك بأنها حينئذ تكوناً وقع في النفس بخلاف المبتدلة الركيكة كالمشتملة على الالفاظ المألوفة أى فى كلام العوام أو نحوهم فلا ينافى قولهم فيها مفهومة أى قريبة الفهم لأكثرا لحاضر بهن خالية عن الغريب لان الغريب الوحشى لا ينتفع به \* (قوله و يكره لمن صلى المشاه الآخرة) أى إن دخل وقتها وفعلها فيسه أو قدره ان جمعها تقديما لاقبل ذلك على الأوجه وانما كره لانه ربما فوت صلاة الليل وأول وقت الصبح أو جميمه وليختم عمله بأ فضل الأعمال ومقتضى الاول كراهته قبلها أيضا (٢) لكن فرق الاسنوى بأن اباحة الكلام قبلها ينتهى بالامم وحينشذ فيكره الكلام قبلها ان فوت وقت الاختيار أى انه خلاف الاولى والا فلا ووصف العشاء بالآخرة بمد الهمزة وكسر المعجمة للتأكيداً واحترازاً من المغرب فلا ووصف العشاء ولذا جاء النهى عن تسميته بذلك ولا كراهة فى فان العرب كانت تسميه العشاء ولذا جاء النهى عن تسميته بذلك ولا كراهة فى وصفها بذلك خلافا للاصممى (قوله الحديث الحرم) أى كالمغيبة ونحوها (قوله والمحروه) كالمباح الذى لا يعني و يخشي منه أن يجر الى المكروه (قوله فلا والمحروه) كالمباح الذى لا يعني و يخشي منه أن يجر الى المكروه (قوله فلا كراهة ) بل هو مستحب لما صح فيه من قعله عيتياتية ذلك ولان هذا خير ناجز كراهة ) بل هو مستحب لما صح فيه من قعله عيتياتية ذلك ولان هذا خير ناجز كراهة ) بل هو مستحب لما صح فيه من قعله عيتياتية ذلك ولان هذا خير ناجز

<sup>(</sup>١) فى بعض النسخ (ورسانة) وفى بعضها (ورزانة) والصواب ماذكرناه أخذا من كتب اللغة (٢) أى قبل الصلاة بعد دخول الوقت . ع

أَشْتَهَرَّتِ الْأَحَادِيثُ بِكُلِّ مَا ذَكَرْ تُهُ وَأَنَا أَشْيرُ إِلَى بَعْضِهَا نُحْتَصَراً وأَرْمُزُ إِلَى بَعْضِهَا نُحْتَصَراً وأَرْمُزُ إِلَى بَعْضِهَا نُحْتَصَراً وأَرْمُزُ إِلَى كَثَيْرِ مِنْهَا . رَوَيْنَا فِي صَحِيَحِي البُحَارِيُّ ومسلِمٍ عَنْ أَبِي بَوْزَةَ رَضِيَ إِلَى كَثَيْرِ مِنْها . رَوَيْنَا فِي صَحِيَحِي البُحَارِيُّ ومسلِمٍ عَنْ أَبِي بَوْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ كُنَّ يَكُوهُ النَّوْمَ قَبْلُ العِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وأَمَّا اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ كُنَ يَكُوهُ النَّوْمَ قَبْلُ العِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وأَمَّا

ولا يترك لمفسدة متوهمة ( قول بكلماذ كرته )أي من الكراهة تارة وعدمها أخرى ( قوله رو ینا فی صحیحی البخاری ومسلم) أی منجملة حدیثوقد أخرج الحدیث بجملته أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة والطبراني والاسماعيلي وأبو عوانة والدارقطني والبرقاني وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم كذا في شرح العمدة للقلقشندىوزاد السخاوي وأخرجه الدارمي قال وأخرج الدار قطني في الافراد هذا الحديث عن ابن عباس قال نهي النبي عَلَيْتُ عن النوم قبلها والحديث بعدها يعني العشاء وقال انه غريب من هذا الوجه اه ( قوله كان يكره النوم قبل العشاء ) أى قبل صلانها لانه قد يكون سببا لفوات وقتها وتأخيرها عنوقتهاالمختار ولئلا ينساهل الناس في ذلك فينا مون عن صلاتها جماعة وقد اختلف العلماء في ذلك فهنهم من كرهه ونقل عن عمر وابنه وابن عباس وأبى هــريرة وقال به مالك والشافعي ومنهم من رخص فيه ونقل عن على وابن مسعود وأبى موسى وذهب اليه بعض الكوفيين ومنهم من قيد الرخصة برمضان ومنهم من قيدها بالذي له من بوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم وقال ابن الصلاح هـ ذا الحـكم ليس خاصا بالعشاء بل جميع الصلوات كذلك وقال الاسنوى في المهمات سياق كلامهم يشعر بأن الكراهة بعد دخول الوقت و يحتمل قبل دخول بعد فعل المغرب لخوف فوات الوقت وان كان غير مخاطب بها وتبعه بعض **من** تأخر عنه ومحل جواز النوم بعد دخول الوقت إن غلبه بحيث صار لاتمييز له ولم يمكنه دفعه أو غلب على ظنه أنه يستيقظ وقدبتي من الوقت مايسعها وطهوها وإلاحرم قال كثيرون ولو قبل دخول الوقت الاأنه كما قال أبو زرعة خلاف المنقول ( قوله والحديث بعدها ) لما تقدم ولان الله جعل الليل سكناوهذا يخرجه من ذلك ولان السهر في الليل سبب للسكسل في النهار عما يتوجه من الطاعات والمصالح

الأحاديثُ بالتر خيص في الكلام الأمور التي قَدَّمْتُهَا فَكَشَيرَةٌ ، فَمِنْ دَلكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمرَ فِي الصَّاعَ فِي الكلام اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَى العِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلِمَّا سَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لِيلْلَمَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مَا تُقَ سَنَةٍ لا يَبْقَى مَمَّنْ هُوَ عَلَى ظَلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَلَى مُوسَى الْأَشْعَرِي وَمِي اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ أَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ أَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

الدنيوية وقد يقع فيه من اللغط والفحش مالايليق ختم اليقظة به وكان عمر رضى الله عنده يضرب الناس على الحديث بعد العشاء أسمراً أول الليل ونوما آخره أريحوا كتابكم وهذا محمول على الحديث المباح الذى لامصلحة فيه ( قوله شن ذلك حديث ابن عمر الخ ) قال السخاوى بعد تحريجه بهذا اللفظ حديث صحيح أخرجه أحمد والشيخان وأبو عوانة والترمذى والنسائى ( قوله صلى العشاء في آخر حياته ) في رواية جار أنه كان قبل موته بشهر ( قوله أرأيتكم ) بفتح التاء ضمير المخاطب والكاف كذلك ولا محل لها من الاعراب والهمزة للاستفهام والرؤية بعمى العلم أوالبصر والجواب محدوف أى قالوا نعم قال احفظوها واحفظوا الميخها بعمى العلم أوالبصر والجواب محدوف أى قالوا نعم قال احفظوها واحفظوا الميخها أى بعد رأس (قوله لا يبقى ممن هو على وجه ٧ الأرض اليوم أحد) أى بعد المائة ( قوله ومنها حديث أبى موسى الأشعرى الخ ) وكذا رواه أبو عوانة وأبو نعيم فى المستخرج قاله السخاوى ( قوله أعتم بالعشاء ٧ ) أى أخرها حتى الشدت عتمة الليل أى ظلمته ( قوله ابهار الليل ) بأسكان الموحدة وتشديدالوا السخات عتمة الليل أى ظلمته ( قوله ابهار الليل ) بأسكان الموحدة وتشديدالوا أى انتصف (قوله على رسلكم) بكسر الوا و فتحها لفتان الكسر أفصح أى تأنوا (قوله أن من نعمة الله الم ) بفتح الهمزة معمول لقوله أعلمكم وكذا قوله انه (١) ابفتح الهمزة الكلام بعد أن من ومعمولاها فى تأويل مصدر (٢) اسم أن الاولى و في الحديث جو از الكلام بعد

<sup>(</sup>١) في النسخ (انكم) (٢) في النسخ اسقاط (مصدر). ع

هذه السَّاعَة غير كُمْ أَوْ قل ما صَلَّى أَحَدُ هذه السَّاعَة غيرُ كُمْ ، ومنها حَديثُ أَنَسُ في صَحيح البخارِيِّ أَنهُمُ انتَظَرُوا النبيَّ وَلَيْكُوْ فَجَاءَهُمْ قَريباً مِنْ شَطْرِ اللَّيلِ فَصَلَى بَهُمْ يَعْنِي العِشَاءَ قال ثمَّ خَطَبَنَا فقالَ أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثَمَّ رَقَدُوا وإنكم لَنْ تَز الوا في صلاةٍ ما أنتَظَرُ ثُمُ الصَّملاة ، ومِنْها حديثُ ابنِ عَبَاسٍ رضَى اللهُ عَنْهُما في مَبِينِهِ في بيْتِ خالَتِهِ مَيْمُونَة قَوْلُهُ إِنَّ النبيِّ عَلَيْكُونُ عَبَالِيَةٍ عَبَاسٍ رضَى اللهُ عَنْهُما في مَبِينِهِ في بيْتِ خالَتِهِ مَيْمُونَة قَوْلُهُ إِنَّ النبيِّ عَلَيْكُونُ

صلاة العشاء اذا كان في خير (قولِه ومنها حديث أنس في صحيح البخاري) قال السخاوي بعد تخريج الحديث بهذا اللفظ \_ الا أنه قال محل انتظرتم: ما نتظرتم ٧ وزاد فی آخره : فكأنى انظر الی و بیصخاتمه فی بده \_ حدیث صحیح رواه أحمد والبخارىموصولا ومعلقا وأخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه والحديث عند الطحاوى من حديث أنس بن عياض وعبد الله بن بكر السهمي وعبد الله بن عمر وعند المخلص في الاول من حديثه منحديث حميد عن أنس اه ( قوله لا )حرف استفتاح ( قوله ان الناس ) أى المعهودين ( قوله ما انتظرتم الصلاة ) أي مدة انتظاركم اياها ( قوله ومنها حديث ابن عباس الخ ) رواه البخارى في باب السمر من كتاب العلم وغيره وقال السخاوى بعدأنأخرجه بهامه ولفظه عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله عَيْسَالِيُّهُ عندها ليعلم كيف صلاته عليه بالليل فتحدث مع أهله ساعة ثم رقد فلما بتى ثلث الليل الآخر أو نصفه قعد فنظر في السهاء فقال ان في خلق السموات والارض حتى قرأ هذه الآيات ثم قام فتوصأ واستن ثم صلى احدى عشرة (١) ركعة ثم أذن بلال بالصبح فصلي ركعتين ثم خرج فصلي بالناس الصبح أخرجه البخاري في تفسير سورة آل عمران والتوحيد بهامه وفى الأدب ورواه مسلم وأبوعوا نة والطحاوى وترجم البخاري لهذا الحديث في العلم بالسمر في العلم وأورده من طريق الحسكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ بت في بيت خالتي ميمونة وكان عَمَالِيْكُ

<sup>(</sup>١) في النسخ (احدى عشر).ع

صلى العشاء ثم دَخَلَ فَحَدَّثَ أَهْ لَهُ وَقُولُهُ نَامَ الغُلَيْمُ ، ومِنهِا حَدِيثُ عَبْد الرُّهُنِ بِنِ أَبِي بَكْرِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا فَى قِصَّةٍ أَضْيافِهِ وآحْتِبَاسِهِ عِنهُمْ حَتَّى صلى الرُّهُنِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا فَى قِصَّةٍ أَضْيافِهِ وآحْتِبَاسِهِ عِنهُمْ حَتَّى صلى العشاء ثم جاء وكَلَّمَهُمُ وكَلَّمَ آمْرَ أَنّهُ وآبنَهُ وتَكَرَّرَ كَالْمُهُمُ ، وهذانِ الحَديثانِ فَى العَشَاء ثم جاء وكَلَّمَهُمُ وكَلَّمَ آمْرَ أَنّهُ وآبنَهُ وآبنَهُ وقيادَكُرْ نَاهُ أَبلَغُ كَفَايَةٍ وللهِ الحَمْدُ الصَّحيحة المَشهورة الصَّحيحة المَشهورة فَصُلْ ﴿ يُكُرِّهُ أَنْ تُسَكِّى الْعِشَاء الآخِرَةُ العَتَمَةَ لِلْأَحَادِيثِ الصَحيحة المَشهورة

عندها في ليلتها فصلي العشاء ثم جاء الى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره وذكر الحديث فتكلف غير واحد من الأثمة لمطابقته للترجمة غافلين عن كونه كما أفاده شيخي أشار بايراده الى مافى الرواية التى أوردتها وهو قوله فتحدث مع أهله ساعة ﴿ فَائِدَةَ ﴾ روي الطبراني في الدعاء هذا الحديث من وجه آخر وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لما دخـل منزله قال ياميمونة قالت لبيك يارسول الله قال ماأتاك ابن أختـك قالت بلي هو هذا قال أفلا عشيتيه ان كان عندك شيء قالت قد فعلت قال فوطأت له قالت نعم فمال رسول الله عَمَالِللَّهِ الى فراشه ، يحتمل ان يفسر به ماأبهمه في قوله فتحدث مع أهله ساعة في رّوايتنا ولـكن الظاهر أنه إنمـا أراد أخصمن ذلك اه ( قوله نام الغليم ) بضم المعجمة تصغير غلام وفي بعض نسخ البخاري، ياأم الغليم قال الحافظ أبن حجر هو تصحيف لم يثبت به رواية ( قوله ومنهاحديث عبد الرحمن ) رواهالشيخانوتقدم الـكلام عليه فى كتاب الأسماء \* ( قوله يكره أن تسمى العشاء الآخرة عتمة ) أى بفتح المهملة والفوقية والمبم وهي شدة الظلمة ( قولِه للاحاديث الصحيحة المشهورة ) منها حديث ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ لايغلبنكم الاعراب على اسم صلانـكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل رواًه مسلم ورواه الشافعي وزاد في روايته وكان ابن عمر اذا سمعهم يقولون المتمة صاح وغضب وجاء من حديث أبي هريرة مرفوعا نحوه أخرجه ابن ماجه بسند حسن وجاءمن حديث عبدالرحمن بن عوف مرفوعالا يغلبن كم الاعراب على اسم صلائكم فانها في كتاب الله العشاء وانمـا سمتها الاعراب العتمة من أجل ابلها لحلابها

فى ذلك ، و يُكرَّهُ أيضاً أَنْ تُسمَّى المَغْرِبُ عِشَاءً ، روينا فى صَحيح البُخَارَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ رضى اللهُ عَنْهُ وهو بالغَبْنِ المُعْجمة قال: قال رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُغَفِّلُ الْمُزَنِيِّ رضى اللهُ عَنْهُ وهو بالغَبْنِ المُعْجمة قال: قال رَسُولُ اللهِ عَنْهَا لَهُ لِا تَعْلَمِنَ كُمُ الْمُؤْرِبِ ، قال و يَقُولُ الْأَعْر ابُ عَلَى آسْم صَلاَتِكُمُ المَغْرِبِ ، قال و يَقُولُ الْأَعْر ابُ المِسْاء عَتَمَةً كَحَديثِ وَ يَعْلمُونَ ما فى المَشْبح والعَتَمَة لاَ تَوْهما ولَوْحَبُوا ، فالْجَوابُ عنها مِنْ وجهبْنِ (أَحَدُهُما) أنّها الصّبح والعَتَمَة لاَ تَوْهما ولَوْحَبُوا ، فالْجَوابُ عنها مِنْ وجهبْنِ (أَحَدُهُما) أنّها الصّبح والعَتَمَة لاَ تَوْهما ولَوْحَبُوا ، فالْجَوابُ عنها مِنْ وجهبْنِ (أَحَدُهُما) أنّها

أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم والبيهتي وآخرون وفى سند الحديث رجل مبهم ( قوله روينا فى صحيح البخارى الخ ) قال السخاوي بعد تخريجه هذا حديث صحيح أخرجه أحمد والبخارى والاسماعيلي في مستخرجه ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن لكن قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فان الاعراب تسميها عتمة وهوبهذا اللفظءندالطبرانيوعند أبي نعبم(١) في مستخرجه رواءمن حديث على بن عبد العزيز البغوى عن أبى معمر شيخ البخارى فيه وقال الاسماعيلي عقبه إنه يدل على أنه في صلاة عشاء الآخرة ولذا روى عن ابن عمر أى شيخ أبي معمر عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه قال البيهةي الا أن الذين رووه عن عبد الصمد على اللفظ الاول وكذا قال السخاوى وصدق فها قال فقدرواه عنهالاكثر كذلك فلذلك كانت روايتهم أرجح لكن الذى جنحاليه شيخنا يعنى الحافظ كونهما حديثين أحدها في المغرب والآخر في العشاء وكانا جميعًا عند عبد الوارث بسند واحد اه ( قوله لا يغلبنكم ) بالتحتية وفي نسخة بالفوقية و(الأعراب) كما تقدم في باب أذكار المساجد سكان البوادى ( قوله صلاتهم المغرب ) بجر المغرب صفة لصلاة وبالرفع خبر مبتدا تحذوف وبالنصب بأعني والمعنى لاتتبعوا الاعراب في تسميتهم المغرب عشاء لأن الله تعالى سماها مغربا وتسمية الله أولي من تسميتهم والسرفي النهى خوف الاشتباه على غيرهم من المسلمين كذا في تحفة القارى والنهى فيه للتنزيه لا للتحريم لماسيأتى عقبه فى الفصل ( قوله كحديث لوتعلمون الخ) رواه أحمدوالشيخان والنسائى وابن خزيمة وغيرهم ( قوله ولو حبوا ) أى كان مجيئهم حبوا ( قولهوانما

<sup>(</sup>١) نسخة (وعنه أبونعيم). ع

وَقَمَتْ بِيَاذًا لِيكُوْنِ النَّهْيِ لِيسَ لِلتَّحْرِيمِ بَلْ لِلتَّنْزِيهِ (والثَّانِي) أَنهُ خُوطِبَ بِهَا مَنْ يُخَافُ أَنه يَلْتَبِسُ عليهِ المُرادُ لَوْ سَمَّاها عِشَاءً ، وأَمَّا تَسْمِيةُ الصَّبْحِ عَدَاةً فلا كُراهَةَ فيهِ عَلَى المَدْهَبِ الصحيح ، وقَدْ كُثُرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحيحة في أَستِهِ عَلَى المَدْهَبِ الصحيح ، وقَدْ كُثُرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحيحة في أَستِهِ عَلَى المَدْهَبِ الصحيح ، وقَدْ كُثُرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحيحة في أَستِهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ،

وقعت بيا نا الح)ومثل ذلك واجب عليه ﷺ بثاب عليه ثواب الواجب (قوله الثانى انه خوطب بها الح) أى فيكون على طبق حدّيث حدثوا الناس بما يفهمون وذلك انه لو ذكر العشاء بَلَفظه لما فهم ذلك المخاطب الا أن المراد بها المغرب اذ هو المسمى بالعشاء عندهم فلدفع ذلك عبر بلفظ العتمة عنها قال المصنف وقواعــد الشرع متظاهرة على احتمال اخف المفسدتين لدفع اعظمهماوذكر بعضهمانه يحتملكون ذلك قبل النهى عنه وقال ابن القيم فى الهدى قال ﴿ اللَّهِ لِهِ لِللَّهِ لَا يَعْلَمُهُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسم صلاتكم الا وانها العشاء وانهم يسمونها العتمة وصح عنه انه قال لو يعلمون ماقى العتمة الخ فقيل هــذا ناسخ المنع وقيل بالعكس والصواب خلاف القولين فان العلم بالتاريخ متعذر ولاتعارض بين الحديثين فانه لم ينه عن اطلاق اسم العتمة بالكلية أنما نهى عن هجران اسم العشاء وهو الاسم الذى سماها الله به فى كتابه ويغلب عليها اسم العتمة فاذا سميت العشاء واطلق عليها العتمة احيانا فلا بأس وهذا محافظة منه على المالية على الاسماء التي سمى الله تعالى بهاالعبادات فلا تهجر و يؤثر غيرها كما فعله المتأخرون فى هجران الفاظ النصوص وايثار المصطلحة الحادثة عليها ونشأ بسبب ذلك من الفساد ماالله به عليم وهذا كما يحافظ على تقديم ماقدمه الله تعالى وتأخير ما أخره كما بدأ بالصفا وقال ابدءوا بما بدأ الله به و بدأ في العيد بالصلاة ثم نحر بعدها وأخبران من ذبح قبلها فلا نسك له تقديما لما بدأ الله به فی قوله فصل لر بك وانحر ونظائره كثیرة اه (۱) ثم ماجزم به هنا وفیالمنهاج والروضة من الكراهة خالفه في المجموع فقال نص الشافعي على انه يستحب آن لايسـمى بذلك وذهب اليه المحققون من أصحابنا وقالت طائفة قليلة يكره اه (قوله وقد كثرت الاحاديث في استعال الغداة) أي كحديث أبي قتادة الطويل

<sup>(</sup>۱) صححت عبارة الهدى بمراجعته . ع

ولا بَأْسَ بِدَسْمِيَةِ الْمَغْرِبِ والعِشاءِ عِشاءَينِ، ولا بأسَ بِقَوْلِ العِشاءِ الآخرَةِ وَمَا نَقِيلَ عَنِ الْأَصْمَعَى أَنهُ قاللا يُقالُ الدِشاء الآخرَةُ فَفَلَطُ ظاهِر فَقَدْ ثَبَتَ فَى صحيح مسْلِم أِنَّ النَّبِي عَلَيْكِيْةٍ قال: أَيْمَا مَرَأَةٍ أَصَابِت بَخُوراً فلاتَشْهَدْمُعَمَا الْمِشَاءَ الآخرَةَ و ثَبَتَ ذلكَ مِنْ كَلامِ خَلائِقَ لا يُحْصُونَ مِنَ الصحابَةِ فِي الصحيحَيْنِ الآخرَةَ و ثَبَتَ ذلكَ مِنْ كَلامِ خَلائِقَ لا يُحْصُونَ مِنَ الصحابَةِ فِي الصحيحَيْنِ

فى نومهم عن الصبيح حتى طلعت الشمس ففيه فصلى رسول الله عليالله وكمتين ثم صلى الغداة وكحديث عمران من حصين في ذلك أيضا ففيه فصلي بنا الغــداة وكلاهما في مسلم وكحديث أبي برزة كان ﷺ ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل حِليسه متفق علميه ( قوله ولا بأس بتسمية المغرب والعشاء عشاءين ) أي على سبيل التغليب كما قال في الظهر والعصر الظهر بن والعصر بن (قول فقد ثبت في صحييح مسلم)و رواه أحمدوأ بوداو دوالنسائي وابن حبان كالهممن حديث أبي هريرة انرسول الله ﷺ قالراً يما امرأة أصابت بحورا الخ قال السخاوى بعد ان ذكران مدار الحديث عند هؤلاء على أبي علقمة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بشر بن سعيد عن أبي هريرة فذكر قال النسائي لانعلم احدا تابع ابن خصيفة على قوله عن أبي هريرة وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الاشج فرواه عن بشر بن سعید فقال عن زینب الثقفیة یعنی بدل ابی هریرة وکذا رواه بکیر بن عبد الله ابن الاشج اخو يعقوب والزهرى لكنه غير محفوظ من حديثه خاصة كلاهماعن بشر ورواية بكير في صحيح مسلم ايضا واختلف على كل من الاخوين فيه اما يعقوب فقدروىءنه كرواية ابن خصيفة أحرجه المحاملي فيالثاني عشر من فوائده ولفظه عن أبي هريرة ان رسول الله ﷺ قال لزينب المرأة عبد الله اذاخرجت الى المسجد لصلاة المغرب فلا تطيبين، وأما بكير فقد روى عنه أيضا عن بشر عن زيد بن خالد الجهني رفعه لاتمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات أى تاركات للطيب اه والبخور بفتح الموحدة وتخفيف المعجمة فني الحديث نهى من ارادت شهودالمسجد من الطيبومنع المتطيبة منحضوره وفيه دليل على جواز قول الناس العشاء الآخرة وأما ما نقل عن الاصمعي انه قال من المحال قول|العامة

وغبرِهِما ، وقدْ أَوْضَحْتُ ذلكَ كُلَّهُ بِشَوَ اهدِهِ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ واللَّهَاتِ وَاللَّهَاتِ وَاللَّهَاتِ وَاللَّهِ التَوْفَيقُ

﴿ فَصْلٌ ﴾ ومِمًّا يُنهَى عنه إفْشاء السِّرُّ، والأَحاديثُ فيهِ كشيرَةٌ وهو

العشاءالآخرة لانه ليس لنا إلاعشاء واحدة فلاتوصف بالآخرة فهذا القولغلط لهذا الحديث قال فى شرح مسلم فقد صح ذلك عن رسول الله ﷺ وعائشة وأنس والبراء وجماعة آخرين اله ومحديث أنس عند البخارى أخر عَلَيْكُ (١) المشاء الآخرة ( قوله وقد أوضحت ذلك الخ ) لم أجده في نسختي من التهذيب (٢) ولعله سقط من المكاتب \* (قوله ومما ينهى عنه افشاء السر ) اى اذاعة واشاعة مايسر بهاليك انسان و يستره عندك يترتب على افشائه مضرة عليه أولا (قول والاحاديث فيه كثيرة ) اى فمنها ماأخرجه البيهتي بسند حسن عن أبى بكر بن مجد بن عمرو بن حزم مرسلا أنما يتجالس المتجالسان بالامانة فلايحل لاحــدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره وأخرجه ابن لال في مكارم الاخلاق من حديث ابن مسعود ومنها ماأخرجه الديلمي في مسنده عن أسامة مرفوعا المجالس امانة فلايحل لمؤمن ان يرفع على مؤمن قبيحاومنها ما أخرجه أبو داو دمن حديث ابن أبي ذؤ يبعن ابن اخى جا برعن عمه ان النبي ﷺ قال المجالس بالاما نة الا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أوفر جحرام اواقتطاع مال بغير حق وأوله عند العسكرى والديلمي عن علي، ومنها ما أخرجها بويعلى والطبرانى وغيرهاعن أنسان النبي وكالله قالها أنس اكتم سرى تكن مؤمنا ، ومنها ما أخرجه مسلم عن أس قال بعد : ولقد سأ لتني عنه أم سلم فما أخبرتها وأخرج مسلم عن أنس أيضا انالنبي عَلَيْكَ بِعَمْهُ في حاجةً فقا لتله ماحاجتك فقلت انها سرقالت لاتحدثني بسررسول الله ﷺ قال أنس والله لوحدثت به أحداً لحدَّ أَلَحَدَّ ثَتَكَ ياثابت (٣) وأخرج هذا الحديث البخاري في الادب المفردكما سبقت الاشارة اليه فى كتاب السلام ومنها ماأخرجه مسلم وأبوداود عن أبي سعيد مرفوعا إن من أعظم

<sup>(</sup>١) نسخة (أنه صلى عَيَّالِيهِ) (٢) وكذا لم نجده في نسختنا (٣) ينطر هذا الحديث في مسلم . ع

حَرَامٌ إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ أَو إِيذَاءِ ، رَوَيْنَا فِي سَنَنِ أَبِي دَاوِدَ وِالْتَرَمِذِيِّ عَنْ جَايِرٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْكِيْ إِذَا حَدَّثَ الرَّجِلُ بِالْحَدِيثِ جَايِرٍ رَضَىَ اللهُ عَنه قال النَّرْمِدِينُ حَديثٌ حَسَنٌ مَا النَّعْمَةِ قال النَّرْمِدِينُ حَديثٌ حَسَنٌ

﴿ فَصُلْ ﴾ يُكُرُهُ أَنْ يُسئَلَ الرَّجُلُ فَيَ ضَرَبَ أَمْرَأَتَهُ مِنْ غيرِ حَاجَةٍ ، قَدْ رويناً في أُولِ هذا الكتابِ حِفْظِ اللسَّانِ الأَحاديثَ الصحيحة في الشَّكوتِ عَمَّا لا تَظْهَرُ فيهِ المَصلَحةُ وذكر نا الحديثَ الصحيحَ : مِنْ حُسْنِ الشَّكوتِ عَمَّا لا تَظْهَرُ فيهِ المَصلَحةُ وذكر نا الحديثَ الصحيحَ : مِنْ حُسْنِ الشَّكوتِ عَمَّا لا يَعْنيهِ ، وروينا في سنَنِ أبي داودَ والنَّسَائِيِّ وابنِ السلامِ المَرْءِ تَرْ كُهُ مَا لا يَعْنيهِ ، وروينا في سنَنِ أبي داودَ والنَّسَائِيِّ وابنِ ماجَهُ عَنْ عُمْرَ بنِ الخَطَّابِ رضيَ اللهُ عنه عنِ النبيِّ عَيْنِ قال : لا يُسئَلُ الرَّجلُ ما جَهُ عَنْ عُمْرَ بنِ الخَطَّابِ رضيَ اللهُ عنه عنِ النبيِّ عَيْنِ قال : لا يُسئَلُ الرَّجلُ

الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي ألى امرأته وتفضى اليه ثم ينشر سرها في كر ذلك السخاوى ( قوله ضرر ) أى فى النفس أوالمال أوغيرهما (قوله أوايذا • ) أى يتاذى باشاعة ذلك وان لم يحصل منه ضرر فان لم يترتب عليه اذى ولا ضرر كره (قوله يتاذى باشاعة ذلك وان لم يحصل منه ضرر فان لم يترتب عليه اذى ولا ضرر كره (قوله أبو يعلى فى مسنده من حديث أنس كذا في الجامع الصغير (قوله اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي امانة) قال المظهرى أى اذا حدث أحد عندك حديثا ثم غاب عنك صار حديه الحافة عندك ولا يجوز اضاعتها قال الطيبي واظاهر ان اللفت هنا عبارة عن التفات خاطره الى ما تمكلم به فالتفت يمينا وشهالا احتياطا وكذا قال العاقولي المراد من الالتفات الالتفات بوجهه والمعنى ان حديثه عندك امانة اذا التفت بوجهه فلا تضييع امانته فيكيف اذا غاب (قوله فهو ) أى الحديث وفي نسيخة فهي وأنثه مع عوده الى الحديث لانه بمعنى الحكاية \* ( قوله قد روينا فى أول هذا الكتاب حفظ اللسان) بالجر بدل من أول او نعت له و يصح فيه الرفع على انه خبر عن مبتدا محذوف والنصب بتقدير أعنى ( قوله وروينا فى سنن أبى داود الخ ) وكذا مبتدا محذوف والنصب بتقدير أعنى ( قوله وروينا فى سنن أبى داود الخ ) وكذا رواه الامام احمد كافى تسديد القوس والحديث صحيح كاقاله ابن حجر فى تنبيه الاخيار رواه الامام احمد كافى تسديد القوس والحديث صحيح كاقاله ابن حجر فى تنبيه الاخيار رواه الايسأل الرجل ) أى لاحمال ان يكون سبب ذلك مما يستحي من ذكره

فيمَ ضَرَبَ أَمْرُأَتُهُ

﴿ فَصِلْ ﴾ أَمَّا الشَّمْرُ فَقَدْرُ وِينَا فِي مُسنَدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِ لِيَّ بَا إِسنادِ حَسَنَ عَنْ عائِشَةَ رَضَى اللهُ عنها قالَتْ سُئُلَ رسولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ عنِ الشَّمْرِ فقالَ : هو كَلام حَسنَهُ حَسَنُ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ ، قال العلماء مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّعْرَ كَالنَّرِ لَـكِنِ التَجَرُّدُ لَهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَسَنّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

كالامتناع من المطاوعة والتمكين \* (قوله الماالشعر الخ) الشعر كلام موزون قصدا بوزن عربي وحرج بقيد المقصد أي قصد كونه شعرا ماجاء موزونا من الآيات والاحاديث نحو قوله تعالى ان تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ونحو قوله عَلَيْكُمْ انا النبي لاكذب انا ابن عبد المطلب و بقولنا بوزن عربي أي وهو ماكان على وزان أحدالبحور الخمسة عشرأوالستة عشرما كان علىغيرها منابق الأبحرالمولدة فلا يقال فيه شعر بل نظم فالنظم اعم عن الشعر (قوله فقد رو ينا الخ) قال في الامتاع أخرجه البيهقي في السنن الكبير مرفوعا من عدة طرق وقال الصحيح انه مرسل اه ورواه في الجامع الصغير بلفظ الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلاموقال رواه البخاري فىالادب المفرد والطبراني فىالاوسط عن ابن عمر وعبد الرزاق في الجامع عن عائشة مرفوعا و روى عن الشافعي عن عروة مرسلا أي والمرسل حجة عند الشافعي اذا اعتضدوهو هناكذلك للمسند قبله قال ابن عبد البر وجاء موقوفا عن ابن سيرين والشعبي و روي عن الشافعي (قوله حسنه)(١) أي كالمشتمل على التوحيد والزهديات في الدنيا والترغيب في الآخرة ومدح النبى عَلَيْلَةٍ ومدح الاسلاموذمالكفر وهجاء الكفرة وعلى جمع فوائد علمية أو نحو ذلك تما يعود نفعه فهذا حسن لحسن عائدته وجميل فائدته ( قوله وقبيحه ) كهجاءالمسلمين والتشبيب بامرأة أو أمرد معين أومدح الخمرة أو مدح ظالم أو نحوه أو المغالاة في المدح أو نحو ذلك قال الفقهاءالمميز للشعر الجائز من غيره ان مأجازف النثر جاز فىالشعر (٢) ( قوله ان الشعر كالنثر ) أي والمدح والذم انما يدوران مع المعنى ولاعبرة باللفظ موز وناكان أو لا ( قوله لكن التجرد له والا قتصارعليه ) أى

<sup>(</sup>١) فالنسخ اسقاط (حسنه) (٢) نسخة (فالنظم) .ع

مَدْمُومْ ، وقَدْ ثَبَتَتِ الأحاديثُ الصحيحةُ بِأَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكَ مَا سَمِعَ الشَّمْرَ وأَمَرَ حَسَّانَ بنَ ثا بِت بِهجِاءِ الكُفَّا رِ

بحيث يكون الشعر مستوليا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى قال المصنف في شرح مسلم فهذا مذموم في أي شيء كان فأما اذاكان القرآنوالحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلايضره حفظ اليسير من الشعر أي الخالى عن الفعش والقبيح مع هـــذا لان جوفه ليس ممتلئا شعرا (قوله وقد ثبتت الاحاديث بأن رسول الله ﷺ سمع الشعر ) أخرج احمد من رواية جابر بن سمرة قال شهدت رسول الله مُتَطَالِقَةٍ أكثر من مائة مرة في المسجد واصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم عيسية وأخرجه النرمذي وصححه وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير والاحاديث في ذلك كثيرة منتشرة قال ابن عبدالبر ومااستنشده رسول الله عَلَيْكُ وأنشد بين يديه أكثر من أن يحفظ ( قولِه وأمر حسان بن ثابت بهجاءالكفار) في رواية هاجهم وفي رواية صحيحة اهجهم وجبريل معك رواه البخارى في الصحيح عن سلمان إبن حرب و رواه مسلم من أوجه عن شعبة وتقدم فى باب اذكار المساجدحديث ياحسان أجب عن رسول ويُطلِقه اللهم ايده بروح القدس فقال ابو هريرة نعم وكان يوضع لحسان بن ثابت منبر فى المسجد بهجو الكفار عليه وقال له ﷺ لما استأذنه في هجو المشركين كيف تعمل بحسبي ونسيي فقال لاسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين وأنشد حسان في ذلك قصيدته المشهورة التي فيها

هجوت عدا فأجبت عنه وعند الله فى ذاك الجزاء فان أبى و والدتى وعرضى لعرض محمد منكم وقاء الهجوه ولست له بكف فشركما لخديركما الفداء

وذلك (١) ثابت فى الصحيح ثم اعلم ان هجوالكافر إن كان بصيفة عامة فلاخلاف فى جوازه كأيجوز لعن الكافرين على العموم وانكان فى معين فانكان حربيا أومشركا جازوان كان دميا فالمتجه المنقول الحرمة قياسا على غيبته ﴿ وحسان بن ثابت هو أحد شعراء النبي

<sup>(</sup>١) فى النسخ ( قوله وذلك ) . ع

والله ويقال أبو الوليد ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو الوليد ويقال أبو الحسام لمناضلته عن رسول الله عَلَيْكُ وتقطيعه الـكفار بشعره وتمزيق أعراضهم حسان بن ثابت بن المنذر بن حرّام بالراء ابن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمر و ابن مالك بن النجار الانصارى النجارى المدنى وامه الفريعة بنت خالد روينا عن مجد بن اسحق وآخرين بأسانيد قالوا عاش حسان بن ثابت وأبوه ثابت وأبوه المنذر وأبوه حرامكل واحدد من الاربعة مائة وعشرين سنة وهذه طرفة عجيبة لا تعرف في غيرهم كذا قاله أبو نعيم وجماعة من الأئمة وعاش حسان ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الاسلام وتوفى بالمدينة سنة أربع وخمسين وشاركه في هــذا حكيم بن حزام فانه أيضًا عاش ستين في الجاهلية وستين في الاسلام وتوفى سنة أربع وخمسين ولايعرف لها ثالث في هذا والمراد بالاسلام من حيث المشر وشاع في الناس وذلك قبل هجرة النبي عَلَيْكَ بنحو ست سنين روى عنه ابنه عبـ د الرحمن وسعيد بن جبير قال العلماء كان المشركون يهجون الصحابة والاسلام فانتدب لهجوهم ثلاثة من الانصار حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة يعيرونهم بالكفر و بعبادة الاوثان فكان قوله أهون عليهم من قول صاحبيه فلما أسلموا وفقهواكان قول عبد الله أشد عليهم وقال أبو عبيد اجتمعت العرب على ان أشعر أهل المدن أهل يثرب ثم عبدالقيس ثم تقيف وعلى ان اشعر أهل المدر حسان وهب له النبي مُشَكِّلُيَّةٍ جارية اسمها سيرين وهي أخت مارية القبطية كذا في التهذيب للمصنف (قول وثبت أنه مَيْظِيَّةُ قال ان من الشعر لحكمة ٧) رواه مالك وأحمد وأبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا وقال حكماأى بصيغة الجمع وضبطه فى المرقاة بضم فسكون قال أى حكمة قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا أى الحكة ورواه أبو داود أيضامن حديث بريدة (١) كذافي الجامع الصغير وهو عند البخاري في الصحيح من حديث ابن كعب بلفظ أن من الشمر لحكمة قال الجوهري الحكمة الكلام المحكم لفظه الواقع معناه قال شارح الانوار

<sup>(</sup>١) في النسخ (أبي بريدة).ع

السنية ولنذكر شيأ من الشعر (١) الذي فيه حكمة على جهة الامثلة للحديث فمن ذلك ماأنشد القرطي قال أبو العباس الحماني (٧) فأحسن

> ليس في (٣)كل ساعة وأوان تتهيا صنائع الاحسان فاذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعـذرالامكان وأنشد الباجي في الصبر

> > ان الاموراذ النسدت مسالكها لاتيأسن وان طالت مطالبة وأنشد بعضهم في الشكر

فله الحمــد على انعامه وفي العمل الصالح

واذا افتقرت الى الذخائر لم تجد وفي التفويض لله عز وجل

فوض (٥)الله لاتركن الى أحد دعها سماویة تجری علی قدر وفي التوكل على الله عز وجل

توكل على الرحمن في كل حاجة ولوشاءادنی الجذعمن غیرهزها (٦) الیها و لکن کل شیء له سبب وفي التقوى لابي الدرداء

يقول المرء فائدتى ومالى ونقوى الله اولى مااستفادا وفي الافتقار إلى الله سيحانه

فالصير يفتحمنها كلما ارتتجا (٤) اذا استعنت بصبر ان تری فرجا

> ان لله علينا أنعما عجزالوصف عن الحصر لها وله الشكر على الشكر لها

ذخرا يكون كصالح الاعمال

ور الذي يرتجى للضر والبوس لاتفسدنها برأى منك منكوس

ولانؤ ثرن العجز نوما على الطلب ألم تر ان الله قال لمريم وهزى اليك الجذع بساقط الرطب

يريد المرء أن يعطى مناه ويأتي الله الا ما أرادا

<sup>(</sup>١) في النسخ ( الأشعار ) (٢) عله الحماسي (٣) في النسخ ( لي ) (٤) نسخة (ارتجا) (٥) فى النسخ اسقاط (الى) (٦) أى هزها الجذع ، والاولى (هزه) . ع

إلهي لكالحمد العظم حقيقة وما للورى مهمما منعت نقمير وقالو فقــير وهو عندى ٧ حاله 💮 نعم صــدقوا انى اليك فقــير قدم لنفسك توبة مرجوة قبل المات وقبل قبض (١) الالسن بادر بها غلق النفوس. فانها اجر وغنم للمنيب المحسن

الله خسى كفي بالله ليسندا منه الى فلا احصى لها عددا

> فانما خلفك ماتعملم على الذي قدمه يقدم

فالظلم مصدره يفضى الى الندم تدعو عليك وعين الله لم تنم

فاعدل فخير فعال المرء اعدله لاندك منه أعاليه وأسفله

ما تهواه من فرج قریب ولا تيأس اذا ماناب خطب فكم في الغيب من عجب عجيب

هي الدنيا تقول على فيها حذار حذار من بطشي وفتكي فلا يغرركمو حسن ابتسامى فقولي مضحك والفعل مبكي

وفي التو بة قال ابن عبد البر في التمهيد احسن محمود الوراق حيث يقول وفي التحدث بالنعم

> الحمد لله حمدا دائما أبدا كم نعمة سبقت من فضل رحمته وفي المادرة الى الحير

سابقالي الخبر وبادر به وقدم الخير فكل امر*ى*ء وفى ترك الظلم

لاتظلمن ادا ماكنت مقتدرا تنام عيناك والظلوم اعينــه وفي ذم البغي

ياصاحب البغى انالبغي مصرعة فلو بغی جبل ہوما علی جبل وفي اليأس منروح الله

توقع صنع ربك كيف يأتي وأنشد بعضهم فى التحذير من الدنيا وفى فضل العلم قال سابق

<sup>(</sup>١) نسخة (حبس) . ع

العلم يحيى قلوب العالمين كما تحيا البلاد اذا مامسها المطر والعلم يجلى العمى عن قلب صاحبه كما يجلى سواد الظلمة القمر وللفقيه الزاهدا براهيم بن مسعود التبوكى (١)

ان اولى العلم بما فى الفتن تهيبوها من قديم الزمن واستعصموا الله فكان التقى أوفى لهم فيها من اقوى الجن (٢) واجتمعوا فى حسن توفيقه وافترقوا فى كل معنى حسن فعيالم مستبحر عامل يسلك بالناس سواء السنن وبهمة (٣) مخترط سيفه يغمده فى هام أهل الوثن وحابس فى بيته نفسه معتزل مستمسك بالسن وهارب شحا على دينه الى البرارى ورءوس القنن وتائب من ذنبه مشفق يبكي بكاء الواكفات الهنن وصامت في قلبه مقول بالذكر لله طويل اللسن وصامت في قلبه مقول بالذكر لله طويل اللسن في بطاهر وهو من اذكي الناس فيابطن فهم خصوص الله فى أرضه حقا بهم تدرأ عنا المحن فلم خادما وليتني إذ لم أكن لم أكن ومن سواهم فرجال رجوا ان يعبر وا البحر بغير السفن

انتهى ملخصا ،وفى البحرلارو يانى الشعرينقسم الى محرم ومباح ومستحب على قسمين الاول ماحذر من الآخرة كقول على رضى الله عنـــه

ولو انا اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حى ولكنا اذا متنا بعثنا ونسأل بعدذا عن كل شى وكقول الحسن بن على رضى الله عنهما:

الموت خير من ركوب العار والعار خير من دخول النار

<sup>(</sup>۱) من بحر السريع والنونات اكنة (۲) بحذف همزة (أقوى) ، وقوله (أوقى) بالقاف وفى النسخ بالموهو تصحيف (۳) بضم الباء أى شجاع لا بهتدى خصمه من أين يأتيه (٤) في لنسخ (تراه لابله) .ع

و نَبَتَ أَنهُ عَلَيْكِيْ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِيَّجَوْ فُ أَحَدِكُمْ قَيَحًا خَبْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا و كلُّ ذلكَ على حسَبِ ما ذَكَرْ ناهُ

﴿ فَصُلْ ﴾ ومِماً يُنهُى عنهُ الفُحْشُ وبَدَاهِ اللَّسَانِ و الأَحاديثُ الصحيحةُ فِيهِ كَثْيرَةٌ مَعْرُ وفَةٌ ، ومَعْنَاهُ: التَّعْبِيرُ عنِ الأُمورِ المُستَقْبَحَةِ بِعِبَارَةٍ صَرِيحةِ وَإِنْ كَانَتْ صَحيحةً والمُتكَلِّمُ بها صَادِقٌ ويَقَعُ ذلك كثيراً في أَلْفَاظِ الوقاعِ ويحوِها ، ويَذْبَغِي أَنْ يُستَعْمَلَ في ذلك السكناياتُ ويُعبَّرُ عنها بِعبارَةٍ جَمِيلَةٍ وَمَحْوِها ، ويَذْبَغِي أَنْ يُستَعْمَلَ في ذلك السكناياتُ ويُعبَّرُ عنها بِعبارَةٍ جَمِيلَةٍ يَهُمُ بها الغَرَضُ و بهُ نَا القُرْ آنُ العَزيزُ والسَّانُ الصَّحيحةُ المُسكرَّمةُ قال اللهُ تَعَالَى : و أَدِ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْ إلى نِسَائِكُمْ ، وقال تَعَالى : و كَيْفَ اللَّهُ تَعَالَى : و أَدْ فَنَى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ ، وقال تَعَالَى : و إِنْ طَلَقْتُهُ وهُنَّ مِنْ أَنْ خُدُو نَهُ و قَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ ، وقال تَعَالَى : و إِنْ طَلَقْتُهُ وهُنَّ مِنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فالله من هـذا وهذا جاري

والقسم التاني ماحث على مكارم الاخلاق كما حكي عن مالك آنه مر بباب قوم فسمع رجلاينشد

أنتأخى وأنت حرمة جارى وحقيق على حفظ الجوار ان للجار ان تغيب عنا حافظا للمغيب فى الاسرار ما أبالي اكان بالباب ستر مسبل ام بقى بغير ستار

فدق مالك الباب وقال علموا صبيانكم مشل هذا الشعر اه ومن المستحب مدح الذي عَلَيْكِلْيْهِ والصحابة وأهل العلم والتقوى كما لا يحق والقسمان الاخير ان ستأتى أمثلتهما (قوله وثبت انه عِلَيْكِلْيْهِ قال لان يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير له من ان يمتلىء شعرا) رواه البخاري من حديث ابن عمر هكذا ورواه أحمد والشيخان والاربعة من حديث أبى هريرة وقالوا لان يمتلىء جوف أحدكم حتى يريه الخ و يريه بفتح التحتية وكسر المهملة من الورى داه يفسد الجوف وقيل ان يصل الى الرئة و يفسدها ورد بأن المشهور في الرواية الهمز ٧ قال المصنف الصواب ان هذا مجمول على من يكون الشعر غالبا عليه حتى يشغله عن القرآن وغيره من العلوم

قَبْلِ أَنْ تَكَسُّوهُنَّ، والآياتُ والآحاديثُ الصحيحةُ فيذلكَ كَثْيرَةٌ، قال العلماء فينْبَغَى أَنْ يُستَعْمَلَ في هذا و ماأَشْبَهُ مِنَ العِباراتِ التي يُسْتَحْياً مِنْ ذِكْرِها بِصَرِيحِ آسِمِها الكِناياتُ المفهمةُ فَيُكُنى عَنْ جماع المَرْآةِ بالإِفْضاءِ والدُّخولِ والمُعاشَرَةِ والْوقاع و نحوها ولا يُصَرَّحُ بالنَّيْكُ و الجُناع و نحوهما ، وكذلك يُكُني عن البَوْلِ والتَّفَوُ لا يُصَرَّحُ بالنَّيْكُ و الجُناء ولا يُصَرَّحُ بالنَّي عَنْ اللهَ الخَلاءِ ولا يُصَرَّحُ بالخُراءةِ

الشرعية وذكر الله تعالى كما تقدم، وقال الابي الحديث انما يدل على ذم الاكثار منه والمائة والمائتان ليس من الاكثار وقال ابن الجوزى هذا الحديث محمول على من جعل جميع شغله حفظ الشعرولم يحفظ شيأمن القرآن ولامن العلم لانه اذا امتلا الجوف بالشيء لم يبق فيه سعة لغيره وكان الني مَتَنالِقَهِ يسمع الشعر و يستنشده وقد مدحه بقوله أن من الشعر لحكمة وكان الخلفاء الراشدون الاربعة يقولون الشعر وكان على رضى الله عنه اشعرهم اله ﴿ تتمة ﴾ ذكر ابن حزم في رسا لته في مراتب العلوم انه ا داعاني الانسان الشعر فليكن فيها فيه الحسكم والخير قال وينبغي أن يجتنب من الشعرأز بعة أضرب «أحدها» الاغزال فانها العون على عدم الصيانة وتدعوالى الفتن وتصرف النفس الى الخلاعة «التاني» الاشعارالمقولة في التصملك وذكرالحروب فانها تهيج الطبيع وتسهل على المرءموارد التلف «الثالث» اشعارالتغرب وصفات المفاوز والبلدان فانها تسهل التغرب والتحول «الضرب الرابع» الهجاء ، وصنفان من الشعرلا ينهي عنهما نهى تام ولايحض عليهما بل ها عندنا من المباح المكروه وهما المدح والثناء ، قال الاذفوى وماقاله غير جيد وهو مردود بعمل الناسفى كل ورد وصدر وهو ياتى باليسر والذرر والتمزق والحجر (١) وقد سلك في هــذا الباب التعليل لاما يدعيه من اقامة الدليل وهو خلاف طريقته اله ﴿ فَائدَةٌ ﴾ ورد الامر بالاشتغال بأشعار العرب لان بها يعرف معماني الكتاب والسنة ويحفظ الشرع وفي الروضة يكره اشعار المولدين المشتملة على الغزل والبطالة ويباح منهاما ليس فيه سخف ولاشيءمما

<sup>(</sup>۱) کذا ع

والبَوْل ونحو هما، وكذلك ذكر الميُوب كالبَرَص والبَخر والصَّنان وغيرها يُعَـبُرُ عنها بِهِبار ات جَمِيلَة يُفْهِمُ مِنْها الفَرَضُ، ويُلْحَقُ عاذَكُرْ ناه مِنَ الْأَمْدِلَة ما سوَاهُ، والمُحَقِّ عاذَكُرْ ناه مِنَ الْأَمْدِلَة ما سوَاهُ، والمَا أنَّ هذا كُلَّهُ إِدالمْ تَدْعُ حاجَة إلى التَّصْريح بصريح آسْمه ، فإنْ دَعَتْ حاجَة الى التَّصْريح بصريح آسْمه ، المَجازَ أو يَهْهمُ ماجَة الغَرضِ البَّيانِ والتَّعْلِيم وخيفَ أَنَّ المُخاطَبَ يَهْهمُ المَجازَ أو يَهْهمُ عَبرَ المُوادِ صُرَّح حينينَذِ باسْمه الصَّريح لِيَحْصُلُ الْإِفْهَامُ الحَقيقُ وعلى هَـدا غيرَ المُوادِ صُرَّح حينينَذِ باسْمه الصَّريح لِيَحْصُلُ الْإِفْهَامُ الحَقيقُ وعلى هَـدا يُعْمَلُ ما جاءَ فِي الْا تَحاديثِ مِنَ التَّصْريح بِيمُلْ هذا فإنَّ ذاك مَحُولُ على المُحاجَة كَا ذكر نا فإنَّ تحصيلَ الإِفْهام في هذا أولى مِنْ مُراعاة بُحَرَّدِ الأَدب الله التَوْفيقُ \* روينا في كتَابِ الترميذي عنْ عبدِ اللهِ بنِ مَسْهُ و والله التَوْفيقُ \* روينا في كتَابِ الترميذي عنْ عبدِ اللهِ بنِ مَسْهُ دِ

يكره ولا يؤدى الى شرأو تنبيط عن الخيرة الى السيوطى ولى فيه بحث من جهة أن السعار هم يستشهد بها في المعانى والبيان والبديع كاصر حوابه وهى من العلوم الواجبة التي يطلع بها على غرائب القرآن و يدرك إعجازه فينغى أن تكون فى رتبة اشعار العرب من هذه الحيثية اه ولك رده بان المكروه من اشعارهم اعاهو المشتمل على السخف والبطالة كاصر به فى كلام الروضة المفسرة بالسخف والاداه الى الشروالتذبيط عن الخيروهذا شيء قليل بالنسبة الى بقية أشعارهم فلا يلزم من كراهة ذلك القليل عدم الاستشهاد به فى تلك العلوم فالبحث المذكور ليس فى محلوقاله ابن حجر فى تنبيه قال ويباح والتشبب بغير معين يباح وكذا بمين من حليلة لكنه خارم للمروءة ان كان مما والتشبب بغير معين يباح وكذا بمين من حليلة لكنه خارم للمروءة ان كان مما عاجة لفرض البيان الخ ) و يكون التصريح حينئذ سنة بل ربما يجب لان مراعاة الأفهام أولى من مراعاة الأدب الله ظي (قوله وعلى هذا محمل ماجاء فى الاحاديث) العنهم أولى من مراعاة الأدب الله ظي ويتالية قوله لعلك لمست لعلك فاخذت أنكتها الصغيرورواه الامام أحمد والبخاري فى الادب المورد وان حبان والحاكم فى العمدي ورواه الامام أحمد والبخاري فى الادب المورد وان حبان والحاكم فى العامع العمديرورواه الامام أحمد والبخاري فى الادب المورد وان حبان والحاكم فى العامع العمديور واده الامام أحمد والبخاري فى الادب المورد وان حبان والحاكم فى

رضيَ اللهُ عنه قال قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّمَّانِ وَلَا اللَّمَانِ وَلَا اللَّمَانِ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، ورويناف، كِتَابَى وَلَا الفَاحِشِ وَلَا البَدِنْ ، قال الترمذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، ورويناف، كِتَابَى الرّمذِيُّ وَابْنِ مَاجَهُ عَنْ أَنْسٍ رضى اللهُ عَنْهُ قال قال رسولُ اللهِ عَيْدِيْتُهُ مَا كَانَ الْمُهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَمَا كَانَ الْمَهُ فَى شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْمَهُ فَى شَيْءٍ إِلَّا إِنّهُ ، قال الترمذِيُ حَسَنٌ حَسَنٌ

المستدرك كلهم من حديث ابن مسعود وفي المشكاة ورواه البهتي في الشعب من حــديثه أيضا وفى رواية للببهتي ولا الفاحش البذى (قوله ليس المؤمن ) أى الكامل (قوله بالطعان) أى كثير الطعن في الانساب الثابتة (قوله ولا اللعان) أي كثير اللعن بل قد يقع منه لمن يجوز لعنه من الشيطان ونحو الكافر ( قولِه ولا الفاحش )من الفحش أي فاعله أو قائله ففي النهامة البذاءة بالمد الفحش في القول وهو بذي اللسان وقد يقال بالهمز وليس بكثير اه وبمعناه البذي هو (١)من عطف الرديف ولازائدة وتؤيدهالرواية الثانيةعند البيهقيوقيل بليحمل الفحش على العموم و يكون البذي تخصيصا بعد تعمم لزيادة الاهتمام به لانه متعد، وقيل البذي لاحيا. (٧)له وقيل الفحش النطق ما لاينبغي من القول والبذاءة سو. الخلق (قوله قال الترمذي النح) قال ميرك رجاله رجان الصحيحين سوي عهد بن يحيى شيخ الترمذي وثقه ابن حبان والدارقطني ( قوله ورو ينافى كتابي الترمذيوابن ماجه) وكذا رواه الامام أحمدوالبخاري في الأدب المفردكلهم من حديث أنس (قوله ماكان الفحش في شيءالا شانه) محتمل أن تكونكان نامة وفي شيء متعلق به (٣) وأن يكون الفحش في شيء يتصف بشيء من الاوصاف الاصفة الشين والشيء عام في الاعراض والذات ومثله في هذا الاعراب الجملة الثانية وقد تقدم في المتن تعریف الحیاء وما یتعلق به

<sup>(</sup>١) قوله (و بمعناه البذي هو) المناسب ان يقال (فبمعناه البذي فهو) . (٢) عله (من لاحياه) (٣) كذا ولا بد أن يكون هناسقط والاصل «متعلق بها وناقصة وفي

﴿ فَصْلُ ﴾ يَحْرُمُ أَنْتِهِارُ الْوَالِدِ وِ الْوَالِدَةِ وَشَبْهِهِمِا تَحْرِيمًا عَلَيْظًا ، قال اللهُ تَمَالَى : وقضَى رَ أَكَ أَلَا تَمْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وِ بِالْوَالْدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَمُمَا أَفَ إِ

### 🛊 باب تحرم انتهار الوالد والوالدة تحريما مفلظا 🆫

وفى نسخة «فصل بحرم انتهار الوالدالخ» ولفظ تحريم (٤) يدل على أنه من الكبائر وتقديم الوالدفى الذكر لانماشرف ولذاقدمفي الفطرة الملحوظ فيها تقديم الاشرف وكذا في الحج بعد الموت وقوله تحريما منصوب على المفعولية المطلقة بالمصدر قبله فهو من باب انجهنم جزاؤكم جزاء موفورا (قوله وقضى ربك) قال ابن عباس رضى الله عنهما أي أمر( ان لا تعبد دوا إلا إياه) أن مفسرة قال أبو البقاء و يجوز أن تـ كون في موضع نصب أى الزم ربك عبادته (٥) ولا زائدة اه قال أبو حيان وهو وهم بدخولالا على مفعول تعبدوا فلزم أن يكون منفيا أو منهيا ولا تعبدوا نهى واحسا نامصدر معنى الامرعطف مامعنا وأمرعلى نهى كما في قوله: يقولون (٦) لا تهلك أسى وتحمل وقد (٧) اعتنى تعالى بالامر بالاحسانالى الوالدين-حيث قرنه بقوله لاتعبدوا الاايامو بتقديمهما اعتناء بهما على قوله احسانا ومناسبة افتران بر الوالدين بأفراد الله تعالى بالعبادة من حيث انه تعالى هو الموجد حقيقةوالوالدان وساطة فى انشائه وهو تعالى المنع بايجاده ورزقه وهما ساعيان فى مصالحه (وقوله اما يبلغن) قال في الكشاف إما هي أن الشرطية زيدت علمها ما توكيدا لها ويبلغن فعل الشرط وعندك متعلق به وأحدهافاعل يبلغن أوكلاهمامعطوف على أحد وقرئ ببلغان فالا لف للتثنية والفاء في فلا تقل لهما جواب الشرط وأحدهما على هذا بدل من الصمير ،أوكلاهما، وفي هذه القراءة الثانية كلام لصاحب الكشاف في توجيه الاعراب المذكور ولابن عطية فيها كلام بعضه معترض وقد بينه فى النهر ، وأف اسم فعل بمعنى أتضجر ولم يات اسم فعل بمعني المضارع الا قليلا واذا نهى أن يستقبلهما

ثي خبرها والاستثناء من عموم الاحوال اى مايكون الفحش الخ» (٤) عله (تحريما مغلظا) (٥) فى النسخ (عباده) . (٦)، (٧) في النسخ (يقول) (قوله وقد) . ع

ولا تَنْهَرْ هُمَا وَقُلْ لَمُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَآحَفِضْ لَمُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ مِنَ الرَّحَةِ وقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبّيانِي صَغِيراً الآيةَ ،

بهذه اللفظة الدالة على الضجر والتبرم بهما فالنهى عما هو أشد كالمشتم والضرب هو بجهة الاولى وفى أف لغات نظمها الجلال السيوطى وأوردها في قلائد الفوائد فقال

اف لغات خدير. ثم ثلث. مبتداه مشدد أو مخفف وبتنوينه(١)وبالترك أفى(٢) لاتمالا وبالامالة مضعف وبكسر ابتدا وأفى مثلث وزدالها فى أف أطلق لاأف ثم مد بكسر أف واف ثم أفوه احفظ (٣)ودعمايزيف

ولما (٤) نهى تعالى أن يقول لهما ما مدلوله الضجر منه ارتقى الى ما هو من جهة الوضع أشد من أف وهو نهرهما وان كان النهي عن نهرهما اشتمل عليه النهى عن (٥) قول أف أى لا نه اذا نهى عن الادني كان ذلك نهيا عن الاعلى بجهة الاولى والمعني لا ترجرهما عما يتعاطيانه مما لا يعجبك (وقل لهما) بدل قول أف ونهرهما (قولا كريما) أى جامعاً للمحاسن من المبرة وجودة اللفظ ثم أمر تعالى بالمبا لفة فى التواضع معهما بقوله (واخفض لها جناح الذل من الرحمة) قال القفال فى تقريره وجهان أحدهما ان الطائر اذا ضم فرخه للتربية خفض له جناحه فخفض الجناح كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه اه ثم أمره تعالى أن يدعو الله لهما بان يرحمها برحمته الباقية اذ رحمته لافناء لها ثم نبه على العلمة الموجبة للاحسان اليهما والبربهما واسترحام الله تعالى لهما بتربيتهما له صغيرا وتلك الحالة مما تزيده اشفاقا لهما و رحمة اذهى تذكير لهما بحالة احسانهما له وقت أن لا يقدر بالاحسان (٢) لنفسه والظاهر أن الكاف فى كما للتعليل أى رب ارحمهما أن لا يقدر بالاحسان (٢) لنفسه والظاهر أن الكاف فى كما للتعليل أى رب ارحمهما

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) في النسخ (وتنوينه) ، (اتي) ، (افو فاحفظ) ولم يمكنا الا اصلاح هذه السكلمات الثلاثو بتي تصحيف في الابيات ، وقد ذكر في القاموس أربعا وأربعين لغة منها ثنتان وعشرون بضم الهمزة وست عشرة في أف بكسرها وست بفتحها . (٤) في النسخ (قوله ولما) (٥) في النسخ (من) . (٢) عله (على الاحسان) . ع

للربيتهما لى واحسانهما إلى حالة الصغر والافتقار كذا فى النهر ( قوله روينا فى صحيحي البخاري ومسلم ) قال فى الترغيب و رواه أبو داود والترمذى أى كلهم من حديث ابن عمر و بن العاصقال وفى رواية للبخارى ومسلم ان من أكر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قال يسب أبا ويسب أمه فيسب أمه (١) ( قوله من أكر الكبائر (٢) ) أى الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه (١) ( قوله من أكر الكبائر (٢) ) أى لانه من أبلغ العقوق الذى هو من الكبائر ( قوله أن يلعن الرجل والديه ) هذا من الاسناد المجازى لانه سبب للعن والديه واذا نهى عن التسبب للعنها أو امن أحدها أو سبه فالنهى عن مباشرة ذلك بالاولى (قوله وروينا فى سنن أبى داود والترمذى ) فى الترغيب ورواه ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والحاكم بتقدم وتأخير وقال صحيح الاسناد ( قوله فقال النبي و الله تعالى الطلاق من سوء المشرة وأما و الطلاق فباح وقد وقع منه و الله تعالى الطلاق أمر به ابن عمر ولا يامر بالمبغوض الطلاق فباح وقد وقع منه و الطلاق قطيعة رحم أو علم من نفسه انه لا يصبر عنها اه لل الله تواله الداكان فى الطلاق قطيعة رحم أو علم من نفسه انه لا يصبر عنها اه

<sup>(</sup>١) فىالنسخ سقط وتصحيف صحح من الترغيب (٢) هذا لفظ الروابة الثانية لارواية المتن . ع

## ﴿ بَابُ النَّمِي عَنِ الـكَذِيبِ وبِيانِ أَفْسَامِهِ ﴾

قدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوصُ الكِيتَابِ والسَّنَةِ على تَحْرِيمِ الكَذِبِ فِي الْجُملَةِ وهُوَ مِنْ قَبَائِحِ الذُّنوبِ وفَوَاحِشِ العُيوبِ ، وإجْماعُ الأُمَّةِ مُنْفقِدٌ على تَحْرِيمِهِ مَعَ النَّصُوصِ الْمَتَظاهِرَةِ فلاضَرورة إلى نَقْلِ أَفْر ادِها ، وإنها المُهِمُّ بيانُ ما يُسْتَثَنَى مِنهُ والتَّذَبيهُ على دقائِقةِ ويَكُونِي فِي التَّنْفيرِ مِنه الحديثُ المُتفَقُ على صحيحة ، وهو ما رويناهُ في صحيحينها عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ وَالتَّذَبِيهُ المُنافِقِ ثلاثُ إِدَاحِدَّتَ كَذَبَ وإذا وَعَدَ أَخَلَفَ وإذا أَوْ ثَمِن خانَ ، وروينا في صحيحينهما عن عبدِ اللهِ بنِ عَروبِنِ العاصِي وإذا أَوْ ثَمِن خانَ ، وروينا في صحيحينهما عن عبدِ اللهِ بنِ عَروبِنِ العاصِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ الذِي عَلَيْكِةً قال أَربَعُ مَنْ كُنَّ فيهِ

#### ﴿ باب النهي عن الكذب و بيان أقسامه ﴾

(قوله في الجلة) أي فلا يرد جواز بل وجوب بعض الكذب كما سيأتي (قوله وهو من أقبح القباع ٧) أي وان تفاوتن رتب الافبحية بتفاوت الاثر المرتب عليه الكذب فان كان فيه حد أو كان كذبا علي الانبياء أو أحدهم أو يترتب عليه ضرر فهو كبيرة والافصفيرة وصرح الروياني بانه كبيرة مطلقا وان لم يضر فقال من كذب قصدا ردت شهادته وان لم يضر بفييره لأن الكذب حرام بكل حال وروى فيه حديثاً قال ابن حجر في الزواجر وظاهر الأحاديث أو صريحها يوافقه وكان وجه عدو لهم عن ذلك ابتسلاء أكثر الناس به فكان كليية على مامر فيها عن جماعة وقال الأذرى قد تكون الكذبة الواحدة كبيرة (قوله وهومارويناه في صحيحيها) سبق الكلام على تخر بج الحديث وما يتعلق به في باب الوفاء بالوعد (قوله وروينا في صحيحيها) قال في الجامع الصغير ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (قوله أربع) أي خصال أربع أو ربع من خصال فاربع مبتدأ جاز الابتداء به لما ذكر والجلة الشرطية خبر عن

كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ومَنْ كَانَتْ فيهِ خَصلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقِ حَقَّى يَدَعَها : إِذَا أَوْ ثُمِنَ خَانَ و إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ و إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ و إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ، و فَى رواية مسلم : إِذَا وَعَدَ أَخَلَفَ بَدَلَ إِذَا أَوْ ثُمِنَ خَانَ وِأَمَّا خَاصَمَ فَجَرَ ، و فَى رواية مسلم : إِذَا وَعَدَ أَخَلَفَ بَدَلَ إِذَا أَوْ ثُمِنَ خَانَ وِأَمَّا لَمُنْ مَنْ فُقَد رَوَيْنَا فَى صَحيدَ حَى البخارى ومسلم عنْ أَمَّ كُلْنُو مِرضَى الله عَنها أَنْهَا سَمِعَتْ رسولَ الله عَيْمَالِيّة يقولُ : ليْسَ الكَذَابُ الذِي يُصْلِحُ بِيْنَ النَّاسِ

المبتدأ ( قولِه كان منافقا خالصاً ) أى نفاق عمل أو أنالر. إذا اعتبد ذلك (١) خشى أن يجره الى النفاق الحقيقي والعياذ باللهفالمعاصي بريد الـكفر ( قولِه وأما المستثنى منه ) أى من تحريمه والا فهو من جملة أفراد الـكذب إذ هو إخبار عن الشيء بخلاف ماهو عليه فى الواقع لسكن لترتب المصلحة على ذلك جاز تارة ووجب أخرى ( قولِه فقد رو ينا فى صحيحى البيخارى ومسلم ) ورواه الامام أحمد وأبو داود والترمذي كلهم من حديث شداد بن أوس كذا في الجامع الصغير ( قوله عن أم كلثوم ) هو بضم الكاف كما صرح به فىالمغنى وفى نسيخة بفتحهاوفى القاموس أم كاثوم كزنبور اه \* وهي بنتعقبة بنأى معيط القرشية الأموية أخت عُمان بن عفان لامه أسلمت قديما وهاجرت سنة سبع ويقال إنها أول قرشية بايعت النبي عَلَيْتُهُ تُروجها زيد بن حارثه واستشهد يوم مؤتة ثم الزبير بن العوام وطلفها ثم تزوجهاعبد الرحمن بن عوف فمات عنها ثم تزوجها عمرو بن العاص فماتت عنه قيل أقامت عنده شهرا ثم ماتت وهى أم حميد وابراهيم بن عبد الرحمن التابعي المشهور خرج حديثها الستة غير ابن ماجه وليس لها في الصحيحين غير هـــذا الحديث روى عنها أبناؤها ابراهيم وحميد و بسرة بن صفوان ماتت فى خلافة علىرضى الله عنه ( قوله ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ) معناه ليس الكذاب المذموم من يفعل مايأتي بل هذا محسن فالكذاب مرفوع اسم ليس وفي نسخة بالنصب على أنه خبراها مقدم قيل وهوأظهر رواية لانه الحــكوم بهوالظاهر أن الفعال هنا للنسبة كلبان وتمار أى دُوكذب كما قيل به فى قوله وما ر بك بظلام للعبيدأي بذى

<sup>(</sup>١) عله (ذلك منه).ع

فَيْنَمَى خَيْراً أَوْ يَقُولُ خَيْراً ، هـندا القَدْرُ في صحيحيْهما ، وزادَ مسلمٌ في روايَة لهُ : قالت أَمْ كُلْنُوم ولمْ أَسْمَدُه يُرَخُصُ في شَيْءِ مِمّا يقولُ الناسُ إلا في ثلاث ، يَعني الحَرْبَ والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امْرا أَتَه والمَرْأَة وَوْجَها ، فهذا حَديثُ صَريحٌ في إِباحة بَعْضِ الْكذب لِهُ صَلْحة ، وقد ضَبط الْعلَماه ما يُبَاحُ منه ، وأحسنُ ما رأيتُه في ضَبطه ما ذكرَه الإمامُ أبو حامد الغزاليُ ، فقال : المكلامُ وسيلةٌ إلى المقاصد فكلُ مقصودٍ أبو حامد الغزاليُ ، فقال : المكلامُ وسيلةٌ إلى المقاصد فكلُ مقصودٍ عَمُودٍ . يمكن التوصلُ إليه بالصدق والمكذب جميعاً فالكذب فيه حرامٌ العَديم الحاجة إليه وإنْ أمكن التوصلُ إليه بالكذب ولم يُما كذب ولم عُرامٌ المعدق الحَديم المُحاجة إليه وإنْ أمكن التوصلُ إليه بالكذب ولم يُما كُذب ولم عُمْد في الصدق المحديد ولم المحدق المناه المناه المناه وإنْ أمكن التوصلُ إليه بالكذب ولم عُمْد ولم عُمْد ولم المحدق المحديد المحديد ولم المحديد المح

ظلم إذ لا يلزم من ننى المبالغة ننى أصل الفعل والمعنى من كذب الاصلاح بين الناس لايس كاذبا مدموما ( قوله فينمى خيرا أو يقول خيرا ) أى يقول قولا متضمنا للخير دون الشركأن يقول للاصلاح بين يدوعمرو ياعمرو يسلم عليك زيد و يمدحك و يقول أنا أحبه و بجىء الى زيد و يقول له كا قال لعمرو قال فى النهاية يقال عيت الحديث أيميه إذا بلغته على وجه الاصلاح وطلب الخير فاذا بلغته على وجه الاصلاح والميمة قلت نميته بالتشديد هكذا قال أبو عبيد وابن قتيبة وغيرها من العلساء والميمة قلت نميته بالتشديد هكذا قال أبو عبيد وابن قتيبة وغيرها من العلساء مشددة وأكثر المحدثين يقولونها مخففة وهذا لا بجوز ورسول الله ويتنافق لم يكن يلحن ومن خفف لزمه أن يقول خير بالرفع وهذا ليس بشىء فانه ينتصب بنمى يلحن ومن خفف لزمه أن يقول خير بالرفع وهذا ليس بشىء فانه ينتصب بنمى بلحن ومن خفف لزمه أن يقول خير بالرفع وهذا ليس بشىء فانه ينتصب بنمى والحديث ارتفع و نميته و نميته رفعته وعزوته وأعاه أذاعه على وجه النميمة ( قوله والحديث ارتفع و نميته و نميته رفعته وعزوته وأعاه أذاعه على وجه النميمة ( قوله ولم أسمعه يرخص فى شىء مما يقول الناس إلا فى ثلاث الح) قال الفاضى عياض ولم أسمعه يرخص فى شىء مما يقول الناس إلا فى ثلاث الح) قال الفاضى عياض لاخلاف فى جواز الكذب في هذه الصور واختلف فى المرادبالكذب المباح فيها ماهو فقالت طائعة هو على اطلاقه وأجازوا قول مالم يكن في هذه المولوض للمصلحة ماهو فقالت طائعة هو على اطلاقه وأجازوا قول مالم يكن في هذه المولوض للمصلحة ماهو فقالت طائعة هو على اطلاقه وأجازوا قول مالم يكن في هذه المولوض للمصلحة بالمولوث المناس المناس المناس المسلحة المحدود ا

ظَلَكَدِبُ فيه مُبَاحٌ إِنْ كَانَ تَعْصِيلُ دَلكَ المَقْصُودِ مُبَاحًا وَوَاجِبُ إِنْ كَانَ المَقْصُودُ وَاجِبً إِنْ كَانَ المَقْصُودُ وَاجِبًا، فإِدَا آخَتَنَى مُسُلِمٌ مِنْ ظَالِمٍ وسأَلَ عَنْهُ وَجَبَ الْكَدِبُ بِإِخْفَا ثِهِ ، وكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَبْرٍ هِ وَديعة وسأَلَ عَنْهَا ظَالِمٌ بِإِخْفَا ثِهِ ، وكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَبْرٍ هِ وَديعة وسأَلَ عَنْهَا ظَالِمٌ بُرِيدُ أَخْدَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ السَكَندِبُ بَإِخْفَائِهَا حَتَى لَوْ أَخْبَرَهُ بُودِيعَة عِنْدَهُ فَرَيدُ أَخْدَهَا الظَّالِمُ قَهْرًا وَجَبَ صَمَانُهَا عَلَى الْمُودَع

وقالوا الكذب المذموم مافيه مضرة واحتجوا بقول ابراهيم وكالتنتج بل فعله كبيرهم هذا و إنى سقيم وقوله انها أختى وقول منادى بوسف أينها العير آنكم لسارقون قالوا لاخلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب فى أنه لايعلم أبن هو قال آخرون منهم الطبرى لا بجوز الكذب فى شىء أصلا قالوا وما جأ. من الاباحة في هذا فالمراد التورية واستعمال(١)المعاريض لاصريح الكذب مثل أن يعد زوجته أن يحسن اليها و يتوى إن قدر الله تعالى كدلك وحاصله أنه يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه وادا سمى فى الاصلاح نقل عن هؤلاءالي هؤلا. كلاما جميلا ومن هؤلاء الي هؤلاء كذلك ووري وكذا فىالحرب بأن يقول لعدوه مات إمامكم الاعظم وينوى إمامهم في الازمان الماضية ونحوه من المعاريض المباحة فهذا جائز وتأولوا قصمة ابراهيم و يوسف وما جاء على هذا من المعار يض وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به اظهار الود والوعد بمــا لايازم ونحو ذلك فأما المخادعة فى منع حق عليــه أو عليها أو أُخذ ماليس له أو لها فهو حرام بأجماع المسلمين اه قال ابن حجر في الزواجر الذى يتجه عدم وجوبالتورية لان العذر الجوز للمكذب مجوز لترك التورية لما فيها من الحرج ثم رأيت الغزالى صرح بذلك بقوله والاحسن أن يورى (قول هالكذب فيه مباحان كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً) أى كالصلح بين اثنين أورجل وامرأته (قوله وواجب ان كان القصود واجبا) كالمثال الذي ذكره في قوله واذا اختني مسلم من ظالم أى يريد قتله وسأل عنه وجب الكذب بأخفائه لوجوب عصمة دم المعضوم ( قوله وجب ضمانها على المودع ) بفتح الدال اسم

<sup>(</sup>١) فىالنسخ (واشتمال) .ع

مفعول (المخبر)بكسرالموحدةاسم فاعل وذلك لانه عرضها للتلف فضمنها، في شرح الروض وان أعلم بها هولا غيره من يصادر الملك وعين له موضعها فضاعت بذلك ضمن لمنافاته للحفظ بخلاف مااذا أعلمه بها غيره لانه لم يلتزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها وقضية كلامه كأصله أنه يضمن ولو أعلمه بهاكرها لـكن نقل الماوردى عن مذهب الشافعي أنهلا يضمنحينئذ كالمحرم اذا دل على صيد لم يضمنه تقديما المباشرة وقال غيره يضمن لانه بالدلالة مضيع لها قال السبكي وهذا بجب القطع به لليد والنزام الحفظ بخلاف المحرم وقال الزركشي الظاهر أن مراد السبكي أن لا يكون قرار الضان عليه لاأن لا يكون ضامنا أصلا قال في الاستقصاء لو أكره حتى دل عليها فهو على الوجهين اه ( قوله ولو استحلفه عليه لزمهأن يحلف) ولذا أطلق الغزالي وجوب حلفه كاذباً لان الكذب ليس محرما لعينه قال ابن حجر فى الزواجر هذا ضعيف والاصح عدموجو به بل له ذلك وله تركه وفى شرح الروض قال الاذرعي يتجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقا والظالم يريد قتله أوالفجور به (قوله و يورى فى يمينه) أى وجويا اذا أمكنته التورية وكان يعرفها لئلا تحلف كاذبا وذلك بأنينوي بقولهماله عندىحق أى متعلقا بالبدن أو لازما لذمتي ونحو ذلك ( قوله فان حلف ولم يور حنث في الاصح )أى لا نه كاذب فيها وعليه أن يكفر لذلك ( قوله والتورية أن يقصد الح ) هوقريب من قول علما البلاغة اطلاق لفظ له معنيان قريب وبعيد وارادة البعيد منهما (قوله

بِهِبَارَتِهِ مَقَصُوداً صَحَيْحاً لَيْسَ هُو كَاذِباً بِالنَّسْبَةِ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ وَلَوْ لَمْ يَقَصِدْ هَذَا بِلْ أَطْلَقَ عِبَارَةَ الْكَذِبِ فَلْمِسَ بحرامٍ فَى ظَاهِرِ اللَّهْ فَلَا أَنْ يَا خُذَهُ ظَالَمْ وَيِساً لَهُ عَرَضٌ مَقْصُودٌ صَحَيْحٌ لَهُ أَوْ لِغِيرِهِ فَالَّذِي لَهُ مِثْلُ أَنْ يَأْخُذُهُ ظَالِمٌ وَيِساً لَهُ عَنْ مَالِهِ مَقْصُودٌ صَحَيْحٌ لَهُ أَوْ لِغِيرِهِ فَالَّذِي لَهُ مِثْلُ أَنْ يَأْخُذُهُ ظَالِمٌ وَيِساً لَهُ عَنْ مَالِهِ لِيَا خُذُهُ فَلَهُ أَنْ يُنْكُرَهُ ، أَوْ يَسَالَهُ السَّلْطَانُ عَنْ فَاحِشَةٍ بَيْنَهُ وَ بِيْنَ اللّهِ تَعَالَى لَيْ خُرَها وَيَقُولَ مَازَنَيْتُ أَوْمَاشِرِ بْتُ مَثَلًا، وقد أَشْتَهرَتِ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَنْ اللّهِ قُلْ أَنْ يُنْكَرَهُ وَعُو ذَلْكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَالِمُ اللّهُ عَنْ اللّهِ قَلْ أَنْ يُعَالِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ عَنْ كَانَتِ المَاسَدَةُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ قُلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَلْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

مقصوداصحیحا) أى فى نفس الامر ندل علیه العبارة الا أنه بعید من ظاهرها (قوله با انسبة الیه ) أي مقصوده (قوله وان کان کاذبا فی ظاهر اللفظ) اي باعتبار معناه القریب (قوله الیس بحرام) أى لرجحان المصاحة المترتبة علیه علی وصمة الکذب (وکذلك کل ما رتبط به غرض مقصود) أو من شأنه أن يقصد صحيح أو جائز شرعا (قوله و يقول ما زنیت) ستراً علی نفسه (قوله وقد اشتهرت الاحادیت بتلقین الذین أقروا بالحدود الرجوع عن الاقرار) کقوله فی الحبر الصحیح لما عز لعلك لمست لعلك قبلت ففیه جواز الکذب بذلك ستراً علی نفسه ثم تلقین مصدر مضاف لفعوله الاول والرجوع مفعوله الثانی (قوله عن ستراً علی نفسه ثم تلقین مصدر مضاف لفعوله الاول والرجوع مفعوله الثانی (قوله عن ستراً خیه) أی ماأسره و آخفاه اخوه مما يترتب علي إذاعته (۱) ضرر (قوله فان کانت المفسدة فی الصدق) أی بسبب الصدق فی بعنی الظرفیة الا أنها ظرفیة بجاز یة کالنجاة فی الصدق أی باعتبار الفالب فلا ینا فی ماذکر من کون مفسدته اشد ضرراً من مفسدة الدکذب (قوله فله فلا ینا فی ماذکر من کون مفسدته اشد ضرراً من مفسدة الدکذب (قوله فله الدکذب) أی جائز والمراد من الجواز عدم الامتناع فیشمل وجو به تارة و إباحته الدکذب) أی جائز والمراد من الجواز عدم الامتناع فیشمل وجو به تارة و إباحته

<sup>(</sup>١) في النسخ (ايذاعه) . ع

وَإِنْ كَانَ المُبِيحُ غَرَضاً يَتَمَلَّقُ بَنفسِهِ فَيُسْتَحَبُّ أَلاَّ يَكْدِبَ وَمَني جَازَ الحَدِبُ فَإِنْ كَانَ المُبِيحُ غَرَضاً يَتَمَلَّقُ بَنفسِهِ فَيُسْتَحَبُّ أَلاَّ يَكْدُبِ وَمَني كَانَ مُتَمَلِّقًا بغيرِهِ لَمْ تَجُزُ الْسَائِحَةُ بِحَقِّ غيرِهِ ، والحَزْمُ تَرْكَهُ فَى كُلِّ مَوْضِع أَبِيحَ إِلَاإِذَا كَانَ واجِباً ، وآعلُم أَنَّ مَدْهَبَ أَهلِ السَّنَّةِ أَنَّ الحَدْبَ هُو الْإِخبارُ عِنِ الشَّيْءِ بخِللُفِ مَا هُو سَوَ الا تَعَمَّدْتَ ذَاكَ أَمْ جَهِلْتَهُ لَحَنْ لا يَأْتُمُ فَى الجَهْلِ وإنْ عَا يَأْتُمُ فَى العَمْدِ و دليلُ أَصْحا بِنَا تَقْيِيدُ النّبِي عَيْشِيلِهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبُواً أَمْقُمْدَهُ مِنَ النّارِ

أخرى ( قوله وان كان عكسه أوشكحرم عليه الـكذب) بقي ما إذا تساوت مفسدتا الكذب والصدق (١) و مصلحتاها (قوله فيستحب له أن لا يكذب ) أى وان كان فاله بالصدق بعض المهالح ( قوله لم تجز المساحة ) أى فيحرم الصدق حينئذ أى ان كان يترتب عليه إضرار بالغير( قوله والحزم ) أى الجدالذي ينبغي التمسك به ( قوله فى كل موضع أبيح ) بأن ترتب على الكذب مصلحة نعود عليه من غير ضرر بأحد كالكذب لارضاء الزوجة كما تقدم فالحزم أن يترك الكذب حينئد و يتكلم بالصدق والله المين ( قوله واعلم أن مذهب أهل السنة ) قال فى شرح مسلم إنه مذهبالمتكامين من أصحابنا قال وهو مذهب أهل السنة وقالت المعتزلة شرطه العمل به فعلى مذهب أهل السنة من أخبر بشيء على خلاف ماهو عليه وهو يظنه كذلك فهوكاذب وليس باشمم فيتقيدكون الكذب صغيرة أو كبيرة بالعلم ( قوله لايأثم في الجهل ) بالاجماع والنصوص المتظاهرة من الكتاب والسنة ومثله الغلط والنسيان (قوله ودليل أصحابنا الخ)قال في شرح مسلم فانه قيده بالعمل الحكونه قديكون الغاط عمداوقد يكون بهوامع أن الاجماع والنصوص المتظاهرة من الـكتاب والسنة على أنه لا إنم على الناسي وأ لفاظ اه ( قوله من كذب على متعمد ا فليتبوأ مقعده من النار ) هذا الحديث رواه أحمد والشيخان والترمذي وصححه والنسائي (٢)وابن ماجه كامهم من حديث أنس ورواه أحمد والبخاري وأبود او دوالنسائي

<sup>(</sup>١) في النسخ ( توله والصدق) (٣) في النسخ (النسائي) بعذف الواو .ع

وابن ماجه من حديث الزبير ورواه مسلم من حديث أبى هريرة ورواه الترمذي من حديث على ورواه أحمد وابن ماجه من حديث جابر وأى سعيدورواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود ورواه أحمد والحاكم في المستدرك من حديث خالد بن عرفطة ومن حديث زيد بن أرقم ورواه أحمد من حديث سلمة بن الاكوع ومن حديث عقبة (١) بن عامرومن حديث معاوية بن أبي سفيان ورواه الطبراني في الكبير من حديث السائب بن يزيد ومن حديث سلمان بن خالد الخزاعي ومن حديث صهيب ومن حديث طارق بن أشيم ومن حديث طلحة بن عبيد الله ومن حدیث این عباس ومن حدیث این عمر ومن حدیث عتبة بن غزوان ومن حدیث العوس بن عمیرة ومن حدیث عمار بن یاسر ومن حدیث عمران بن حصین ومن حدیث عمرو بن حریث (۲) و من حدیث عمرو بن عبسة (۳) و من حدیث عمرو ابن مرة الجهني ومن حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث يعلى بن مرة ومن حديث أبي عبيدة بن الجراح ومن حديث أبي موسى الأشعرى ورواه الطبراني في الأوسط من حديث البراء ومن حديث معاذ بن جبل ومن حديث نبيط بن شريط ومن حديث أبي ميمون ورواه الدارقطني في الأفراد من حديث أببي رمثة ومن حديث ابن الزبير (٤)ومن حديث أبي رافع ومن حديث أم أيمن ورواه الخطيب من حديث سلمان الفارسي ومن حديث أبي أمامة ورواه ابن عساكر من حديث رافع بن خديج ومن حديث يزيد بن أسودومن حديث عائشة ورواه ابن صاعد (٥) في طرقه من حديث أبي بكر الصديق ومن حديث عمر بن الخطاب ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث حذيفة بن اسيد (٦) ومن حديث حذيفة بن الىمان ورواه أبو مسعود بن الفرات في جزئه من حديث عبَّان بن عفان ورواه البزارمن حديث سعيد بن زيدورواه أصحاب السنن الأربعة (٧) من حديث أسامة بن زيد

<sup>(</sup>۱) في النسخ (عتبة). (۲) قوله «ومن حديث العرس \_ الى قوله \_ عمرو بن حريث ه ساقط من النسخ وزدناه من الجامع الصغير (۳) في النسخ عنبسة (٤) في النسخ (الزبير) عنف ابن (٥) في النسخ (ساعد) بالسين (٦) في النسخ اسقاط (ومن حديث حذيفة بن المعنى (٧) رمز السنن الاربعة في الجامع الصغير هورقم \_ ٤ \_ وفي نسخة الجامع الصغير المعنى (٧) رمز السنن الاربعة في الجامع الصغير هورقم \_ ٤ \_ وفي نسخة الجامع الصغير المعنى (١٩ \_ فوطت \_ ساجم)

## ﴿ بِهِ اللَّهُ عَلَى التَّمْبُتِ فِيهِ يَخْدِيهِ الْإِنْسَانُ والنَّهْيِ عِنِ التَّحْدِيثِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّاللَّا الللَّا

قال اللهُ تعالى: ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعُ والبَصَرَ والفُوَّادَ كُلُّ أُولِيْكَ كَانَ عِنهُ مَسْتُولاً ، وقال تعالى : ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتَيدٌ ، وقال تعالى: إنّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصادِ ، ورويْنا في صحيح مُسْلِم عَنْ حَفْسِ بِنِ عاصِمِ التَّا يِعِيُّ الجَلَيلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النبي عَنْ حَفْسِ بِنِ عاصِمِ التَّا يِعِيُّ الجَلَيلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلَمَ قال: كَفَى بِاللهُ ، كَذِباً أَنْ يُحَدُّثُ بَكُلُّ مَا تَعْدِعَ ،

ومن حديث بريدة ومن حديث سفينة ومن حديث أبى قتادة ورواه أبو نعيم فى المعرفة من حديث جندع بن عمرو ومن حديث سعد بن المدحاس ومن حديث عبد الله بن زغب ورواه ابن قانع من حديث عبد الله بن أبى أوفى ورواه الحاكم فى المدخل من حديث عفان بن حبيب ورواه العقيلى فى الضعفاء من حديث عتبة ابن غزوان ومن حديث ابن أبى كبشة ورواه ابن الجوزى فى مقدمة الموضوحات عن أبى ذر وعن أبى موسى الغافقى ، ذ كره فى الجامع الصغير ، ثم السكذب على النبي عن أبى ذر وهو هفوة ان لم يحمل على المستحل مع علم الحرمة والله أعلم عليه عليه عليه على المتحد على التثبت في الحكيه الانسان والنهى عن التحديث

بكل ماسمع إذا لم يظن صحته

تقدم الكلام على الآية الاولى فى باب (٦) وعلى الثانية والثائثة في أول كتاب حفظ اللسان (قوله وروينا فى صحيح مسلم) ورواه أبو داود فى سننه أيضاً متصلا ومرسلا قال فى المرقاة في كتاب الاسماء ورواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر مرفوعا كني بالمر. اثما أن يحدث بكل ماسمع (قوله كني بالمر. كذبا أن يحدث بكل ماسمع) الباء زائدة فى المفعول وكذبا منصوب على التمييز وأن يحدث مؤول بالتحديث

التي بيدنا لفظ: عد. وهو رمزلا بن عدى في الكامل فليخرر. (٦) بياض بالاصل.ع

ورواهُ مُسْدِلِمٌ مِنْ طَرَيقِينِ أَحدُهُما هذه اوالثانى عنْ حَفْسِ بنِ عاصِم عنِ النبيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ مُرْسَلًا لَمْ يَدْكُرُ أَبا هربرةَ فَتُقَدَّمُ رَوَايَةُ مَنْ أَثْبَتَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ مُرْسَلًا لَمْ يَدْكُرُ أَبا هربرةَ فَتُقَدَّمُ رَوَايَةُ مَنْ أَثْبَتَ أَبا هربرةَ فَإِنّ الرَّيادَةَ مِنَ النَّقَةِ مَقْبُولَة ، وهذا هو المَذْهَبُ الصَّحيحُ المحتارُ اللَّهِ عليهِ أَهْلُ الفقهِ والْأُصولِ والمُحقّقُونَ مِنَ المُحدّثُينَ أَنَّ الحَديث إذارُوي اللّه عليه أَهْلُ الفقهِ والْأُصولِ والمُحقّقُونَ مِنَ المُحدّثِينَ أَنَّ الحَديث إدارُوي مِنْ طَريقينِ أَحدِهِما مُرْسَلًا والآخرِ مُتّصِلًا قُدُّمَ المُتّصِلُ وحَديم بصحةً الحَديث وجاز الاحتيجاج به في كُلِّ شيء مِنَ الْأَحكامِ وغيرِها واللهُ أعلمُ.

فاعل كفي أي كفي الرء من حديث الكذب تحديثه بكل ماسمعه وذلك لانه يسمع في العادة الصدق والكذب فاذا حدث بكل ماسمع فقد كذب لاخباره بما لم يكن وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن الكذب الآخبار عن الشيء بخلاف ماهو ولا يشترط التعمد فيه لكن التعمد شرط في كونه إثما فيكره الحديث بكل ماسمع لذلك فان قلت جاء في رواية أخرى كفي بالمرء اثماً أن يحدث بكـل ماسمع وهو يقتضي حرمة ذلك فكيف قالوا بكراهيتهقات المعنيأن كل من حدث بكلل ماسمع وقع في الـكذب وهو لايشمر فعبر عن الـكذب بالاثم تجـوزا لـكونه ملازماً له غالبا وقرينة التجوز ماعرف من القواعد أن لا إثم في الكذب الا مع التعمد (وقولهرواهمسلم) هذا تفصيل للاجمال فيقوله أولا وروينا في صحيح مسلم فلیس تسکراراً (قوله هکذا) أی متصلامذ کورافیهالصحابی ؛ رواهمسلم هکذاً عن على بن حفصة عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن على بن عاصم (١)عن أبي هريرة ( قوله والثاني عن حفص بن عاصم مرسلا ) رواه مسلم هكذامن رواية معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهـدى كلاها عن شعبة عن خبيب عن على بن عاصم (١) وكذارواه غندر عن شعبة فأرسله قال الدار قطني الصو ابالمرسل عن شعبة كما رواه معاذ بن مهدي وغندر قال المصنف وقد رواه أبو داود في سننه أيضاً مرسلا ومتصلا فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميري عن شعبة ورواه

<sup>(</sup>۱) کذا ع

وروينا في صحيح مسلم عن عُمر بن الخطاب رضى الله عنه قال بجسب المؤاء من الدندب أن يُحَدَّث بكُلُ ما سَمِع وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسفود رضى الله عنه مثله ، والآثار في هاندا الباب كثيرة وروينا في سنن أبي داود بإسسناد صحيح عن ابن مسعود أو حُدَيفة بن اليمان قال تعموت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مَطية الرَّجل وَعَمُوا . قال الإمام أبوسلمان الخطابي فيها رويناه عنه في معالم السنن : أصل هاندا الحديث أن الرَّجل إذا أراد الظَّمْن في حاجة والسَّبر إلى بَلَد ركب مَطِيدة وسار حتى يبلُع حاجة في فسَعبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدم الرجل أمام كلامه ويتوصيل به إلى حاجته من قو لهم رعوا بالمطيّة وإيما يُها رويناه عليه عليه وسلم ما يقدم والرجل أمام كلامه ويتوصيل به إلى حاجته من قو لهم رعوا بالمطيّة وإيما يُها راه عليه وسلم على على الرجل أمام كلامه ويتوصيل به إلى حاجته من قو لهم رعوا بالمطيّة وإيما يُهال رعموا في حديث لاسندله ولا ثبت إيما هو شيء يُحكى على

متصلا عن على بن حفص عن شعبة اله والحاصل أن الدار قطنى رجع بالكثرة والقوة والمصنف نظر الى قبول زيادة الثقة مطلقا فقدم المتصل على المرسل وعليه الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث وقد أفصح المصنف بهذاالذي ذكرناه من البناء فقال ولا يضر كونه روى مرسلا فان الوصل زيادة ثقة وهى مقبولة اله (قوله وروينا في صحيح مسلم) أي موقوفا على عمر (قوله (۱) بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل هاسمع) الباء فيه زائدة وهومبتدأ وأن يحدث خبره أي يكفيه من خلال الكذب تحديثه بكل هاسمع (قوله والآثار في ذلك كثيرة) فروى مسلم عن عبدالله يعنى ابن مسعود قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل فاسمع وهو الذي أشار اليه الشيخ بقوله وروينا في صحيح مسلم عن عبدالله النخ وكذا روى مسلم عن عبدالله النخ ولا يكون اماما أبدا وهو يحدث بكل ماسمع وجاء عن غيره بنحوه (قوله وروينا في سنن أبدا وهو يحدث بكل ماسمع وجاء عن غيره بنحوه (قوله وروينا في سنن أبى داود) ورواه الإمام أحمد وأبو داود عن حذيفة أي من غير شك وروينا في سنن أبى داود) ورواه الإمام أحمد وأبو داود عن حذيفة أي من غير شك

<sup>(</sup>١) فىالنسخ اسقاط ( قوله ) وايصال الكلام بكلام منقول عن موضعه ع

سبيلِ البَـلاع فـندَمَّ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلمَ مِنَ الحديثِ ما هُـنداسبيلهُ وأَمَرَ بالتَّوَثُقِ فيما يَحـكيهِ والتثَبَّتِ فيه فلا يَرْويهِ حتى يكونَ مَعْزُوَّا إلى ثَبَتٍ. هُـندا كلامُ الخَطَابِيُّ واللهُ أعلمُ

## ﴿ بابُ التمر يض والتَّوْريةِ ﴾

أعلم أن هذا الباب مِنْ أهم الأَبوابِ فإنه مِمّا يَكْدُرُ اسْتِهُمَالُهُ وَتَعُمُّ بِهِ البَلْوَى فَيَنْبغى لِنَا أَنْ فَيْتَنِي بَتَحْقَيقِهِ ، وينْبغى لِلْو اقْفِ عليه أَنْ يَتَأَمَّلُهُ ويعمل به ، وقد قدّمْنا ما فى الكذب مِنَ التّحرْبمِ الغَليظِ ومَا فى إطلاقِ اللّسانِ مِنَ الخَطرِ وهُـندا البابُ طَريقُ إلى السلامةُ مِنْ ذلك وأعلم أَنَّ التّوْرِيةَ والتعرْبض معناهُما أَنْ تُطلِق الفظاهو ظاهِرٌ فى مَعْنى و تُريدَبه مَعْنى التّعرْبِ مِنَ النّعرْبِ مِنَ النّعرْبِ مِنَ النّعرْبِ مِنَ النّعرْبِ مِنَ النّعرْبُ مِنَ النّعرْبِ والمُحلِق على السلامةُ شَرْعيةُ و تُريدَبه مَعْنى و النّعرْبِ مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرْبِ مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرْبِ مِنَ النّعرْبِ مِنَ النّعرْبِ مِنَ النّعرْبِ مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرْبِ مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرْبِ والمُحلِق اللهُ المُعلَق المُعرِب مِنْ المُعرِب مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرْبُ مِنْ المُعرَب مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرْبِ والمُعرِب مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرُب مِنَ النّعرُب مِنْ النّه مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَلَوْلُ المُعلِقُ المُعرِبِ مُنْ النّهُ مُنْ مُنْ مُنْ وَيَعْبُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعلَقُ المُعرِبِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه المُعلّم : فالنّ دَعَتْ إلى ذلك مصالحة شَرْعيمة أَنْ والمُلّم المُعلّم اللّه المُعلّم المُعرف اللّه المُعلّم المُعرف المُعلّم المُعرف المُعرف

(قوله (١) فدم النبي وَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ﴿ باب التعريض والتورية ﴾

( قوله و يريدبه معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ ) فان كان ذلك المعنى مماوضع له اللفظ الا أنه بعيد الفهم منه فتورية وان لم يكن كذلك فتعريض و تقدم الفرق بين الكناية

<sup>(</sup>١) كانت هذه القولة في غير موضعها . (٢) بياض . ع

خداع المخاطب أو حاجة لا مَنْدُوحة عنها إلّا بالـكَـدب فلا بأس بالتمريض و إن لم يحك أن شيء من ذلك فهو مكروة وليس بحرام إلّا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حقّ فيصبر حيد نند حراماً. هذا ضا بط الباب فأمّا الاتار الواردة فيه فقد جاء من الآثار ما يبيحه وما لا يبيحه وهي تحمولة على الواردة فيه فقد جاء من الآثار ما يبيحه وما لا يبيحه وهي تحمولة على هـ دا التفصيل الذي ذكر ناه ، فيمّا جاء في المنع مارويناه في سنن أبي داود الميناد فيه ضه فن لكن لم يُضعه أبو داود فيقتضي أن يكون حسنا عنده الماسبق بيانه وعن سمنيان بن أسد (١) بفتح اله من أن يكون حسنا عنده سموت رسول الله عندالته يقول كبرت حيانة أن تحدث أخاك حديثا هو الك به مُصَدِّق وأنت به كادب ، وروينا عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال

والتعريض فى أبواب الغيبة ( قوله فلا بأس بالتعريض )وكذا التورية لانه ليس في كل منها كذب فلا ضرورة به وقد تمكن منها – الى الكذب الصراح ( قوله فهو مكروه ) لما فيه من التغرير والحداع ( قوله الا أن يتوصل به النح ) أى لأن للوسائل حكم المقاصد ( قوله فهماجاء فى المنع مارويناه فى سنن أبى داود ) وكذا رواه البخارى في الأدب المفرد من حديث سفيان بن أسد وأخرجه أحمد والطبرانى فى الكبير من حديث النواس بن سمعان كذا فى الجامع الصغير ( قوله كبرت ) بضم الموحدة و (خيانة) تميز بحول عن الفاعل و ( أن تحدث الخ) هو المخصوص بالذم وقوله ( هو لك به مصدق الخ) في محل الحال من المفعول ( قوله عن سفيان بن بالذم وقوله ( هو لك به مصدق الخ) في محل الحال من المفعول ( قوله عن سفيان بن تحتية بصيغة المصغر الفظ الاسد وعلى الاول بلفظ أسد الحيوان المعروف وهو الحضرى الشامى روى عنه جبير بن نفيرتم أخرج من طريقه هذا الحديث وقال أخرجه الثلاثة يعني أبا نعيم وابن منده وابن عبدالبر اه (قوله و روينا عن وتحد بن سيرين) هو محمد ابن سيرين قيل أصله شير بن بالمعجمة اسم أعجمى ومحمد بن سيرين النصيرين المناحية المسئورين المناحية المناحية النه المناحية النه المناحية المناحية

<sup>(</sup>١) فىالنسخ ( أسيد ) وهو تصحيف . ع

الـكلامُ أوسَعُ مِنْ أَنْ يَـكندِ بَ ظَرِيفٌ \* مِنالُ التعريضِ الْمباحِ ما قالهُ النَّخَعِيُّ رَحِمهُ اللهُ اذا بُلِغَ لِرَجُلِ عنكَ شَيْءٍ قُلْتَهُ فَقُلِ اللهُ يَعلمُ ما قُلْتُ مِنْ ذَلك مِنْ شَيْءٍ فيتَوَهّمُ السامِعُ النَّني ومقصو دُكَ اللهُ يَعلمُ الذِي قُلْتُهُ . وقال النَّخَعَيُّ أَيْضاً لا تقُلُ لا بُنيكَ أَشتَرِي لكَ سَـكَرًا بَلْ قُلْ أَرَايْتَ لوِ اشْـتَرَيْتُ لكَ سَـكَرًا . وكانَ النَّخَعَيُّ أَيْضاً لا تقُلُ لا بُنيكَ أَشتَرِي لكَ سَـكَرًا أَبِلْ قُلْ أَرَايْتَ لوِ الشَّعَبِي مُلَا النَّخَعَيُّ إِذَاطَلَبَهُ رَجِلٌ قال الْإجارِيةِ قُولِي لهُ اطْلُبُهُ في المَسْجِدِ ، وقال غَيْرُهُ خَرَجَ أَبِي في وقتِ قَبْلَ هـٰذِا ، وكانَ الشَّعبِيُ تَخَطُّ دائِرةً ويقولُ وقال غَيْرُهُ خَرَجَ أَبِي في وقتِ قَبْلَ هـٰذِا ، وكانَ الشَّعبِيُ تَخَطُّ دائِرةً ويقولُ النَّاسِ (١) في الْعادَةِ لَيْ اللّهُ على ومقلودُهُ على النَّا على النَّهُ مُوهِمُنا ، ومَشْلُ هـٰذا قولُ النّاسِ (١) في الْعادَةِ لَيْ لا يُطْعامِ أَنَا على انتِيةٍ مُوهِمُنا أَنهُ صَائِمٌ ومقصودُهُ على ونسّة مُوهِمُنا أَنهُ صَائِمٌ ومقصودُهُ على ونسّة مؤهما أَنهُ صائمٌ ومقصودُهُ على ونسّة ولا اللهُ اللهُ كل ومِثْلُهُ أَبْصَرْتَ فلاناً فيقولُ مَا رأيتُهُ أَيْ ما ضَرَّ بُتُهُ في يَعِينِهِ لمْ ونظائِرُ هُذَا كُورَى في يَعِينِهِ لمْ ونظائِرُ هُذَا كُورَى في يَعِينِهِ لمْ

تابعى جليل (قوله الكلام) أي طرق (٢) الكلام لكثرة أنواعها (أوسع من أن يكذب ظريف) اذله مندوحة عنه بالتورية والكناية والمعاريض (قوله ومقصودك الله يعلم الذى الوصول (قوله من شىء) بدل من ذلك باعادة الخافض (قوله ومقصودك الله يعلم الذى قلته من كذا) أى وأنت تتيقن ان الامر كماقلت فتصدق (٣) اما مع الشك فى ذلك فتقدم فى أوائل الباب مافيه (قوله أشترى لك سكرا) أى لانه محتمل (٤) للوعد وقد لا يتبسر وفاؤه (قوله وكان الشعبي) بفتح المعجمة وسكون المهملة عامر بن شراحيل نسبة الى شعب بطن من همدان وقيل من حمير وروى الشعبي عن مائة وخمسين نسبة الى شعب بطن من همدان وقيل من حمير وروى الشعبي عن مائة وخمسين سنة خمسين وقيل سنة اربع ومائة كذا فى اب اللباب (قوله فيقول مارأيته أى ماضر بت رئته) ومن هذا القبيل قول الشاعر

<sup>(</sup>۱) عله (قول بعض الناس). (۲) فى النسخ (قوله أى طريق) وفيها تحريف وسقط (۳) فى النسخ حذف الفاء (٤) فى النسخ (يحتمل). ع

انى رأيت عجيبا في محلتكم شيخاوجارية في طن عصفور

أى قطعر ئة (قوله وهذا اذا لم يحلفه القاضى) أى محل كونه اذا ورى لا يحنث مالم يحلفه الحاكم الشرعى فى دعوى صحيحة بمينا قد توجهت عليه باسم الله تعالى أو بشيء من صفاته (قوله لا نه لا يجوز للقاضى تحليفه بالطلاق) يؤخذ من العلة أنه لو جاز له ذلك بان كان مذهبه يقتضى جواز التحليف قالعبرة بنية القاضى قال ابن حجر وهوالظاهر وكالا يعتبرنية الحاكم فى مسئلة التن لتعديه لا تعتبر فيااذا حلفه بالله تعالى فى غير دعوى صحيحة أو فيها ولم يتوجه عليه فاذا ورى فيهما اعتبرت بنية الحالف (قوله وان طلبه مرات لا يعتاد مثلها فى الكثرة لم يأثم) أى لا يكون كاذبا لما ذكر من انه لا يراد من هدذا اللفظ تفهيم المرات بل تفهيم المبالخة (قوله ودليل الجواز الخ) تقدم الكلام على اسناد الحديث وما يتعلق بمعناه في باب ما يباح فيه الغيبة قال الشيخ ابن حجر فى تنبيه الاخيار: فهم الجلال السيوطى ان قول

لهُ ومعلُّومٌ أَنه كانَ لهُ ثوْبٌ يلْبَسُهُ وأَنه كانَ يَضَعُ العَصَا في وَقْتِ النَّومِ وَعْيرِهِ وباللهِ التوْفيقُ

﴿ بَابُ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَـلُهُ مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلَّامٍ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَـلُهُ مَنْ تَكَلَّمُ بِكَلامٍ قبيح إ

قال اللهُ تمالى: و إِمَّا يَنْزَغَنَـ كَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغَ فَا سَتَعِيدٌ بِاللهِ ، وقال تعالى إِنَّ الدينَ آتَّقُوْ ا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَدَ كَرُو ا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

المصنف قلت ودايل جواز المبالغة النج اعتراض على تفصيل الغزالى ـ أى وانه لا تحرم المبالغة مطلقا ـ فلذا اطلق فقال (١) في اذكار الاذكار وتكره المبالغة كقلت له مائة مرة وليس كما فهم بل هو تقرير له لانه وسيالية لم يقل عهما ذلك الابعد علمه وقوعه منهما فاطلاق الجلال الكراهة ليس في محله اه وأما المبالغة في المدح والاطراء فلا يلحق بالسكذب على الصحيح ولا ترد به الشهادة لان الكاذب يوهم الكذب بخلاف الشاعر انما ذكر صناعة قال في الزواجر وعلى هذا فلافرق بين القليل والكثير قال الشيخان بعد نقلهما ذلك عن القفال والصيدلاني وهذا حسن بالغ اه والله سبحانه وتعالى اعلم

﴿ باب مايقوله و يفعله من تكلم بكلام قبيح ﴾

(قوله و إما ينزغنك الخ) تقدم الكلام عليها فى باب مايقول اذا عرض له شيطان أو خافه وفى باب مايقول اذا مسهم شيطان أو خافه وفى باب مايقول اذا غضب (قوله ان الذين اتقوا اذا مسهم طيف(٢)من الشيطان تذكروا) قال ابن عطية قال الكسائى الطيف اللمم والطائف ماطاف حول الانسان وكيف هذا وقد قال الاعشى

و يصبح عن غيب السرى وكانها ألم بها من طائف الجن اولق اله قال فى النهولا يتعجب من تفسير الكسائى الطائف بماطاف حول الانسان بهذا البيت لانه يصح فيه معنى ماقاله الكسائى لانه ان كان تعجبه حيث خصص الانسان فالذى قاله الاعشى تشبيه لانه قال كانها وان كان تعجبه من حيث فسر بانه ماطاف

<sup>(</sup>۱) فىالنسخ ( قال ) (۲) كذا فى نسخ الشرح وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو وسهّل و يعقوب وعلى ، وقرأ الباقون « طائف » على وزن فاعل . ع

وقال تعالى : والذبن إذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَوُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَاسْتَعَفَرُ وَاللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَاسْتَعَفَرُ وَاللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا

حول الانسان فطائفة الجن يصح أن يقال ماطاف حول الانسان وشبه هو الناقة في سرعتها ونشاطها وقطعها الفيافى عجلة بحالتها اذا ألم بها اولقمن طائف الجن وقرى. طيف مخفف ،من طيف كما قالوا ميت في ميت ثم النزغ من الشيطان اخف من مس الطائف من الشيطان لان النزغ ادنى حرَّكة والمس الاصابة والطائف ما يطوف به ويدور عليه فهو ابلغ لامحالة فحال المتقين في ذلك غير حال الرسول فحيث كان الـكلام للرسول كآن الشرط بلفظ ان الموضوعةللتردد(١)وحيث كان المتقين كان بلفظ إذا(٢)الموضوعة للتحقيق أوالترجيح وعلى هذا فالنزغ يمكن ان يقع وانلايقع والمسواقع لامحالة أومرجح (٣) وقوعه وهو إلصاق البشرة وهوهنا استعارة وفي تلك الجملة امره ميكالية بالاستعاذة وهنا جاءت الجملة خبرية في ضمنها الشرط وجاءالجزاء(٤) تذكرواً فدُل على تمكن مس الطائف حتى حصل نسيان فتدكروا مانسوه فالمعني تذكروا ماأمر به تعالى ومانهي عنه و بنفس التذكر حصل إبصارهموفاجأهم إبصاراك والسداد فاتبعوه وطردوا عنهم مس الطائفواتقوا كل ما يتقى اه بيسير نلخيص ( قوله والذين اذا فعلوافاحشـة ) قال فى النهر نزلت بسبب نهان التمار أتته امرأة تشترى تمرا فقبلها وضمها ثم ندم وقيل ضرب على عجزها قال ابن عباس الفاحشة الزني وظلم النفس مادون ذلك من النظر واللمسة وقوله (ولم يصروا )معطوف على فاستغفروا والاصرار على الذنب المداومة عليه وعدم التو بة منه و يحدث نفسه انهماقدر عليه فعله ولا ينوى تو بةولايرجو وعدا لحسن ظنه ولايخاف وعنيدا على سوء عمله هذا حقيقة الاصرار ومقام هذا العتو والاستكبار ويخاف علىمثل هذا سوء الخاتمة لانه سألك طريقها والعياذ باللهوفى الحديث ما اصر من استغفروان عاد فى اليوممائة مرة وقيل الاصرار اتيان الذنب عمدا اصرارا حتى يتوب منه ، وأصل الاصرار الثبات على الشيء وقيل الاصرار موافقة المعصية اذاهمالعبد بها ذكره ابنرسلان فىشرح جمع الجوامع ( وقولهومن يغفر الذنوب الاالله ) من فيه استفهام بمعنى النفي والجملة اعتراض بين المتعاطفين

<sup>(</sup>١) - الى - (٤) في النسخ ( للجزم ) ، (إن) ، ( ترجيح ) ، (الخبر ) . ع

وهُمْ يَعْلَمُونَ ، أُولَيْكَ جَز اوَّهُمْ مَغْفِرَةٌ مِن رَبِّيمٍ وْجَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِ الْأَنْهارُ خالِدينَ فيها و نِعْمَ أُجْرُ العاملِينَ ، ورويْنافى صحيحى البخارى ومسلم عن أبى هرَيْرة وضي الله عنه أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسَلَّم قال : مَنْ حلَفَ فقال فى حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

فيها ترفيق للنفس وداعية الى رجاء الله وسعة عفوه واختصاصه بغفران الذنب اه وقوله (وهم يعلمون) قال البيضاوي حال من يصروا أي لم يصروا على قبيح فعلهم،عالمين به وقوله ( اولئك جزاؤهم مغفرة من ر بهم النخ ) خبر عن قوله والذن اذا فعلوا فاحشة إن اعرب الذين مبتدا وجملة مستأنفة مبينة لما قبلها ان عطف على المتقين أوعلى الذين ينفقون ولايلزم من اعداد الجنة للمتقين والثائبين جزاءلهم ان لايدخلها المصرون كالايلزم من إعداد النار للمكافرين جزاء لهم ان لايدخلها غيرهموتنكير جنات على الاول يدل على انمالهم دون ما للمتقين الموصوفين بتلك الصفات المذكورة (١) في قوله الذين ينفقون في السراء والضراء الخوكفاك فارقابين القبيلين انه فصل آيتهم بان بين أنهم محسنون مستوجبون لحبة الله تعالى إذ حافظوا (٢) على حدود الشرع وتخطوا الىالتخصيص، كمارمه وفصل هذه الآية بقوله (ونعم أجر العاملين) لانالمتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض مافوت على نفسه وكم بين المحسن والمتدارك والمحبوب والاجير ولعل تبديل لفظ الجزاء بالاجر لهـذه النكتة والمخصوص بالمدح محذوف تقديره ونعم أجر العاملين ذلك يعنى المغفرة والجنان اه ( قوله وروينا فی صحیحي البخاری ومسلم ) ورواه أبو داود والترمذی والنسائي كما في تيسير الوصول (قوله من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لااله الا الله ) قال المصنف أما أمر بقول لااله الا الله لانه تعاطي صورة تعظيم الاصنام حين حلف قال أصحابنا اذا حلف باللات والعزى أو بغيرهما من الأصنام أوقال ان نعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو برىء من دين الاسلام أو نحو ذلك لم تنعقد يمينه بل يجب عليه ان يستغفر الله تعالى و يقول لاالهالاالله

<sup>(</sup>١) فى النسخ اسقاط (المذكورة) (٢) فى النسخ (تعالى وحافظوا).ع

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالَ أَقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدِّقْ ، و أَعَلَمْ أَنَّ مَن تَكَلَّمَ بِحَرَامِ أَوْ فَعَلَهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالُ أَقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدِّقْ ، و آمَا ثلاثَةُ أَركانِ : أَنْ يُقْلِعَ فَى الحَالِ عَنِ الْمَعْصِيةِ وَأَنْ يَنْذَمَ عَلَى مَا فَعَلَ وَأَنْ يَعْزِمَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبِداً فَإِنْ تَعَلَّقَ الْمَعْصِيةِ وَأَنْ يَعْزِمَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبِداً فَإِنْ تَعَلَّقَ اللهِ عَلَى مَا فَعَلَ وَأَنْ يَعْزِمَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبِداً فَإِنْ تَعَلَّقَ المَاعِقِيقِ وَأَنْ يَعْزِمَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبِداً فَإِنْ تَعَلَقَ اللهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ مَعَ عَلَيْهِ مَعَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا

ولاكفارة عليه سوا. فعله أم لاهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة تجب الكفارة في كل ذلك الافي قوله انا مبتدع أو برى، من الني مَرِيَالِلَهُ أُووَالِيهُودية (١) واحتج انالله تعالى أوجب علىالمظاهر كفارة لانهمنكر من القُوُّلوزور والحلف بهذه الاشياءمنكر من القولوزور واحتج اصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث فانه ﷺ أنما أمره بقول لا إله إلا الله فلم يذكر الكفارة ولان الاصل عدمها حتى يثبت فيها شرع واما قياسهم على المظاهر فينتقض بما استثنوه اه وقد تقدم في أوائل باب في الفاظ يكره استعالها فصل يتعلق بهذا المقام فليكن منك ببال والحاصلان منحلف بما ذكر فان أرادتعظيمه كتعظيمه لله عز وجل أو الحروج مما علق الحروج عليه ولو فى الما ل كفر فى الحال ويجب عليه الاسلام وان لم يرد ذلك كان عاصيا بهذا اللفظ الشنيح ووجب عليه التو بة منه (٢)ولاتجب عليه الكفارة في الحالين عند الجمهور (قولِه ومن قال لصاحب تعال اقامرك فليتصدق ) قال العلماء أمر بالصدقة تكفيرا لخطيئته في كلامه بهذه المعصيـة قال الخطابي معناه فليتصـدق بمقـدار ماأراد ان يقامر به والصواب الذي عليــه المحققون وهو ظاهر الحــديث انه لايختص بذلك المقدار بل يتصدق عا تيسر مما ينطلق عليهاسم الصدقة ويؤيده رواية لمسلم من طريق معمر فليتصدق بشيء قال القاضي عياض في الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية أذا استقر في القلب كان ذنبا ويكتب عليه بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب وقدسبق تحقيق السألة ( قوله ان من تكلم بحرام) أى قول حرام صغيرة كان ككذب على غـير النبي عليه ولايترتب عليـه حد

<sup>(</sup>١) نسخة (أو البهردية) (٢) في النسخ (منها) .غ

الثلاثة رابع وهو ردُّ النُّلامة إلى صاحبها أوْ تَعصيل البَرَاءَةِ مِنْها وقَدْ تَقَدَّمَ بَيانُ هُـندا وإذا تابَ مِنْ ذَنْبِ فينْبغي أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَمِيع النَّنُوبِ فَـلمِ التَّوْبةِ مِنْ ذَنْبِ صَحَّتْ توْبتهُ منه منه مُ وإذا تابَ مِنْ ذَنْبِ توْبة القَّيْمَ بالثاني وَوَجَبَعليْهِ التوْبة بَهُ منه منه وَ وَجَبَعليْهِ التوْبة بَهُ منه ولم تَبطُلُ ترْ بتُهُ مِنَ الأُولَ ، هُـندا مذهبُ أهلِ السَّنَّة خِلافاً المُهُ مَن الأُولَ ، هُـندا مذهبُ أهلِ السَّنَّة خِلافاً المُهُ مَن لهُ في المسالَّة بن وباللهِ التوْفيقُ

ولا ضرر ولا مصلحة أو كبيرة من غيبة أو نميمة وتقدم الكلام على ما يتعلق بالتو بة فى كفارة الغيبة والتو بة منهـا ( قوله وهو رد الظلامة ) أي المظلمة ان بقى عينها وان تلفت فبدلها من مثل أوقيمة ( قوله فلو اقتصر على ... ذنب واحد ) أي مع الا صرار على غيره (صحتالتو بة ) عندنا معاشر الاشاعرة قالوا للاجماع علىأن من اسلم تائبا عن كفره مع اصراره على بعض معاصيه صحاسلامه وتو بته ولان حقيقتها ليس الا الاقلاع والندم والعزم وقدوجدت ( قوله توبة صحيحة )بان وجد اركانها من الندم والاقلاع والعزم على عدم العود الي مثل ذلك الذنب ( قوله ولم تبطل توبته من الاول ) أي لانها قدوجدت وتحققت نوجود حقيقها والشيء بعد تحققه لا يرتفع من أصله ( قوله خلافا للمعتزلة في المسألتين )قال في شرح المقاصد شبهة أبي هاشم أي من المعتزلة في قوله شرط صحة التو بة تعميمها لكل معصية ان الندم عليها يجب أن يكون لقبحها وهو شامل للمعاصي كلها فلا يتحقق الندم على قبيح مع الاصرار على قبيح، وأجيب بان الشامل للكل هو القبيح لا قبحها والتحقيق علىماذكرهصاحب التجريدهو ازالدواعي(١٠)الى الندمعن القبائع وان اشتركت في كون الندم على القبيح لـكن يجوز أن يترجح بعض الدواعي بامور تنضم اليه كعظم المعصية أو قلةغلبة الهوى فيها فيبعثه ذلك الترجيح على الندم عن هذاالبعض خاصة دون البعض الآخر لانتفاء ترجيح الداعي بالنسبة اليه ولا يلزم من ذلك

<sup>(</sup>١) في النسخ (الداعي).ع

# ﴿ بَابُ فَى أَلْفَاظِ حُـٰكِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ العَلَمَاءِ كَرَاهَتُهَا وَلَيْسَتُ مَكُرُ وَهَةً ﴾

اعلمْ أَنَّ هـندا البابَ مِمَّا تدعُو الحاجةُ إليه لِئلًا يُعْتَرُّ بقوْلِ

أن يكون الندم على ذلك البعض الذي يتحقق معه الترجيح لالقبحه اذ لايخرج الداعي مهذا الترجيح عن الاشتراك في كونه داعيا الى الندم على القبيح لقبحه وقال بعضهم هذا الذىذكره المعتزلة خر وجعن المعقول ومناب (١) الشرع فان من بدرت منه بوادر وصدرت منه عظائم يصحفى مجرى العادة التنصل من جما هيرها والاعتذار عنها مع الاصرارعلى شيء منها وقال غيره وماقاله المعتزلة مبني علي أصلهم فى التقبيح والتحسين العقلي و برد عليهم قوله تعالى خلطوا عملاصالحا وآخر سيئا وآيات اخرفي معنى ذلك ، وفصل بعض أصحا بنافى ذلك فقال الحليمي تصحالتو بة من كبيرة دون أخرى من غير جنسها ومقتضا معدم الصحة اذا كانت من جنسها وبه صرح الاستاذأ يو بكر الكن قال الاستاذأ بو اسحق يصححتي لو تابعن الزنى بامرأةمع الاقامة على الزنى بمثلها صح قال ابن القشيرى وأباه الاصحاب قال وقال الامام ان كان يعتقد أن العقوبة على إحداهما صحت التوبة من احداهما دون الاخرى ثم قال الصوفية لا تـكون توبة السالك مفتاحا للمقامات حتى يتوب عن جميع الذنوب لان كدورة بعض القلبواسوداده يمنع من السير الى الله تعالى وقال في المقاصد التوبةالصحيحة عبادةلا ببطل ثوامها بمعاودة الذنب والتو بة ثانيــا عبادةً أخري ولم يتعرض فى الشرح لخلاف المعتزلة في هذه المسألة وسيأتى بسط لهذه المسألة في أوائل كتاب الاستغفار والخلاف.في هذه المسألة لبعض أهل السنة نقل عن القاضي أبي بكر أنه ينقض تو بته بواحد من الذنب الذي تاب منه و بهذا يعلم أن قول المصنف هـذا مذهب أهل السنة مراده مذهب جمهورهم المعتمد عليه والله أعلم

﴿ باب فى الفاظ حكى عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة ﴾ أى فى نفس الامرما استدلوا (٢) به للكراهة تارة و بطلانه أخرى ( قوله يفتر بقول

<sup>(</sup>١)نسخة (ومناص )ولعل الصواب (ومقاصد) (٢)عله (لضعف مااستدلوا).ع

بَاطِلُ و يُعُوَّلَ عَلَيْهِ ، واعلَمْ أَنَّ أَحَكَامَ الشَّرْعِ الحَمْسَةُ وهِي الْإِنجَابِ والنَّدْبُ و التَّحرِيمُ والسَّكرِ اهةُ والْإِبَاحةُ لَا يَشْبُتُ شَيْءَ مَنهَا إِلَّا بِدليلِ وأَدِلَّةُ الشَّرْعِ مَعْرُ و فَةٌ ، فَمَا لاَدليلَ عَلَيْهِ لا يُلْتَفَتُ إليه ولا يَحْتَاجُ إلى جَوَّابِ لاَّنه ليْسَ مِحْرُو وَقَدْ ، فَمَا لاَدليلَ عَلَيهِ لا يُلتَفَتُ إليه ولا يَحْتَاجُ إلى جَوَّابِ لاَّنه ليْسَ بِحُجَّةً ولا يُشْتَغِلُ بجوا بِهِ ، ومَعَ هُذَا فَقَدْ تَبَرَّعَ العَلَيْلَ فَي مِثْلِ هُذَا بِذِكْرِ دَلِيلِ عَلَى إِبطَالِهِ ، ومقصودى بهُذَهِ المُقدَّمَةِ أَنَّ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ قَائِلاً كَرِهَهُ دَليلِ عَلَى إِبطَالِهِ ، ومقصودى بهُذَهِ المُقدَّمَةِ أَنَّ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ قَائِلاً كَرِهَهُ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ ولا يُعْلَقُونُ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

باطل و يعول عليه ) يصح في كل من الفعلين أن يقرأ بصيغة المعلوم ومرجع الضمير مادل عليه السياق وهو المسكلف وان يقرأ بصيغة المجهول والظرف فيهما نائب الفاعل ( قوله واعلم ان أحكام الشرع الخمسة ) ان قلت بقى من الاحكام خلاف الاولى والصحيح والباطل والفاسد قلت لعل المصنف جرى على مذهب المتقدمين من عدم الفرق في الاطلاق بين المــكروه وخلاف الاولي فان أول من ذكر الفرق كما قال السبكي هو امام الحرمين ومن قبله كانوا يقولون فيما النهى فيــه مقصود ومخصوص مكروه كراهةشديدة وفي غيره مكروه ، أو يقال خلاف الا ولى داخل في كلامه بان يراد من الـكراهة مايشمله (١) بان يفسر بالخطاب المقتضى لترك (٢) الفعل اقتضاء غير جازم سواءكان بنهى مخصوصوهو المسكروه أولاوهوخلاف. الاولى وأما الصحيح والفاسد والباطل فمن خطاب الوضع والكلام فى أقسام خطاب التكليف (قوله وهي الايجاب الخ) وجه الحصر في الاحكام الخمسة ان الخطابان اقتضى الفعل اقتضاء جازما فايجاب أو اقتضاء غير جازم فندب أو الترك اقتضاء جازما فتحرم أو غير جازم بنهى مخصوص أولا فكراهة وان لم يقتض فعلا ولا تركا فاباحةوقوله لايثبت شيء منهاالا بدليل خبر لان( فولدوأدلة الشرع معروفة ) هي الـكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصحاب ( قوله فما لا دليل عليه ) أي من الادلة الشرعية ( قوله فقد تبرع العلماء ) أى تـكلموا فى رده على وجهالتبرع بالكلاماذ لم يحتاجو االى (٣) االكلام فيه لبطلانه لعدم دليله

<sup>(</sup>١) فى النسخ ( بان يراد من الكراهة المراد من الكراهة مايشمله ) (٢) فى النسخ ( بترك ) (٣) فى النسخ ( فى ) . ع

ثُمُّ قَلْتُ لَيْسَ مَكْرُ وَهَا أَوْ هَـنَدا بَاطِلْ أَوْ نَحُوَ ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إِلَى دَلَيلَ عَلَى الطالهِ وَإِنْ دَكُوْتُهُ كَنْتُ مُتَبَرَّعاً به ، وإِنَّما عَقَدْتُ هَـنَدا البابَ لِا ثَبِنَ الخَطاَ فَبهِ مِنَ الصوابِ لِنَلَّا يُغْتَرَّ بجلالة (۱) مَنْ يُضافُ إِلَيهُ هـنَدا القَوْلُ الباطِلُ واعلَمُ أَنِّي لَا أَسَمَّى القَائلينَ بَكَر اهَ هَ هُـنَدِه الْأَلفاظِ لِنَلاَ تَسَقُطَ جَلَالَتَهُمُ واعلَمُ أَنِّي لَا أَسَمَّى القَائلينَ بَكَر اهَ هَ هُـنَدِه الْأَلفاظِ لِنَلاَ تَسَقُطُ جَلَالَتَهُمُ واعلَمُ القَدْحَ فيهم وإنَّما المَطْلُوبُ التحذيرُ مِنْ أَقُوال بِاطِلَة نَقلَتُ عنهم سَوالا أَصَحَتْ عنهم أَمْ لَمْ تَصِحَ فَإِن صَحَتْ لَمَ القَدْحُ فيهم أَمْ لَمْ تَصِحَ فَإِن صَحَتْ لَمُ القَدَحُ فيهم أَمْ لَمْ تَصِحَ فَإِن صَحَتْ لَمْ القَدْحُ في جلالته مِنْ كَما عُرف ، وقَدْ أَضيفُ بعضها لِغَرَضٍ صحيح بأَنْ يكونَ تَقْدَحُ في جلالته مِنْ كَماعُوفَ، وقَدْ أَضيفُ بعضها لِغَرَضٍ صحيح بأَنْ يكونَ مَا قَالَهُ مُحْتَمَلاً فينظُرُ عَيرِي فيه فلعلَّ نَظَرَهُ يُخَالِفُ نَظرى فيعَتَضِدُ نَظرَهُ عَيرِي فيه فلعلَّ نَظَرَهُ يُخَالِفُ نَظرى فيعَتَضِدُ نَظرُهُ اللهُ عَلَى المُعْلَومُ الله المُونِ المَا الله عَدا الْحَكَم وبالله النوفيقُ ، فعن دَ لكِ ما بقول الإمامُ أَبُو جَعْمَو النحَاسُ في كَتَابِهِ شَرْحِ أَسْمَاءِ اللهِ سبحانَه وتعالى حكامُ الْإِمامُ أَبُو جَعْمَ النحَاسُ في كَتَابِهِ شَرْحِ أَسْمَاءِ اللهِ سبحانَه وتعالى حكامُ الْإِمامُ أَبُو جَعْمَو النحَاسُ في كَتَابِهِ شَرْحِ أَسْمَاءِ الله سبحانَه وتعالى في الله وتعالى في الله الفواد وتعالى في الله وتعالى في الله وتعالى في الله وتعالى في المنابق المؤلِق الله وتعالى في الله والله وتعالى في المنابق المؤلِق المؤلِق الله وتعالى في المنابق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق الله والله وتعالى المؤلِق ا

الشرعى ( قوله أو هذا ) أى ماذكره ذلك القائل ( قوله لابين الخطأ فيه من الصواب )أى أميزه منه ( قوله لئلا يغتر بجلالة من يضاف اليه هذا القول الباطل ) قال المصنف والرد على العالم بعض ماقاله لا ينافى جلالته فكل واحمد يؤخذ من قوله و يرد إلاصاحب الشرع وكذا لا يمنع جلالة العالم من التمكم معه ومطا ابته باثبات دليل ماذكره والا لبطل الاحتجاج مع الاجلاء ( قوله لا اسمى القائلين ) أى غالبا أو اذاكان غلط القول المنقول عنه أو ضعفه كالمتحقق بدليل قوله بعد وقد أضيف بعضها الى ( ) القائل بها واسميه لاحمال قوله للصواب ( قوله لئلا تسقط جلالنهم ) أى عند الجهال ( قوله لم تقدح فى جلالنهم ) أى فى الحقيقة ولذاالسيف ينبو والجواد يكبو ولا يحل ذلك من شرفها فالسكريم من عدت سقطاته وحسبت هفوانه ومن ذا (٣) الذي ترضي سجاياه كلما كفى المرء نبلا ان تعمد معا يبه ومن ذا (٣) الذي ترضي سجاياه كلما كفى المرء نبلا ان تعمد معا يبه ( قوله وقد أضيف عضها ) أى الاقوال المردودة لقائلها ( قوله محتملا ) بفتح الميم أى

<sup>(</sup>١) فى النسخ (بحاله) ( ٢ )عله ( أى إلى ) . ع (٣) فى النسخ اسقاط ( ذا ) . ع

عنْ بعضِ المُدَلِمَاء أَنه كَرِهُ أَنْ يُقَالَ تَصَدَّقَ اللهُ عَلَيْكَ قَالَ لِأَنَّ المَّتَصَدُّقَ برْجوالدُّوَابَ ، قَلْتُ هُدُدَا الحُدِكُمُ خَطَأٌ صِرِيحٌ وجهْدُلٌ قبيحٌ و الاِستِدْلالُ أَشَدُ فساداً وقدْ ثَبَتَ في صحيح مسلم عنْ رسولِ اللهِ عَلَيْكِيْ أَنه قال في قَصْرِ الصلاةِ : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بها عَلَيكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

﴿ فَصِلْ ﴾ و مِنْ ذلك ما حكاهُ النحَّاسُ أيضاً عنْ هذا القائلِ المُتقدِّمِ

محمولا على وجه صحيح على طريق الاحتمال ( قوله لان المتصدق )أى من المكلفين (برجواالنواب)علي صدقته فكره ذلك القائل اطلاق هذا اللفظ في حقه تعالى لئلايتوهم فى (١) حقه لازم التصدق من المُـكلف وهو رجاء الثواب ( قولِه والاستدلال أشد فساداً ) أي وما استدل به أشد فساداوذلك لازالالفاظ تختلف ملزوماتها بلومعانيها بحسب ما تطلق فيه مثلا الاستواءأى فى حق المخلوق التمـكن من الحيز وفى حقه سبحانه الاستيلاء على الشيءعلى وجهالقهروالغلبة وهوالقاهر فوق عباده ، فدعوى ان لفظ تصدق يكر وأن يقال في حقه تعالى \_ لانه نوهم رجاء الثواب له (٢) تعالى الحكونه اذا وقعمن المخلوق يكون لرجاءالثواب ـظاهر الفسادلما(٣) ذكرمن اختلاف معاني الـكلماتولوازمها بحسب مواردها ومواقعها ، فليس المرادمن التصدق في حقه تعالى هذا المعني بل التفضل والاحسان والله أعلم وانما كان الحكم خطأ صريحا لمصادمته النص الصحيح الصريح باطلاق هذا اللفظ في حقه تعالي ولعل القائل بذلك لم يستحضر الحبر وقت بحثه ذلك والله أعلم ( قوله وقد ثبت في صحيح مسلم ) وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي كما في التيسير والحديث عن يعلي بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذن كفروا فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بهاعليكم فاقبلوا صدفته \*

<sup>(</sup>۱) فى النسخ (من) . (۲) فى النسخ اسقاط (له) (۳) فى النسح (ولما).ع (۱) فى النسخ (من) . (۲) فتوحات – سابع)

(قوله لانه لا يعتق ) بضم التحتية وكسر الفوقية ودليله هذا (١) نظير ما تقدم فيا قبله (قوله كحديث من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار) رواه البخارى ومسلم وابن ما جهمن حديث أبى هريرة وتنمته حتى فرجه قال المصنف في الحديث بيان فضل العتق وانه من أفضل الاعمال ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة وفيه استحباب عتق كامل الاعضاء فلايكون خصيا ولا فاقد غيره من الاعضاء وفي الحصى أيضا وغيره الفضل لكن الكامل اولى وافضله اغلاه ثمنا وانفسه ، وظاهر اطلاق الحديث حصول الاعتاق بعتق الكافر لكن جاء في حديث أى امرى أعتق (٧) امرا مسلما كان فكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضوا منه رواه أبو داود والترمذي والنسائى ففيه التقييد بكون كل عضو منه عضوا منه رواه أبو داود والترمذي والنسائى ففيه التقييد بكون أماغير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلاخلاف لكن دون فضل المؤمنة ولذا اجمعواعلى اشتراط الا ممان في عنه الفرة القتل وحكى القاضى عياض عن مالك ان الأغلى ثمنا أفضل وان كان كافرا قال وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم قال وهذا أصح أفضل وان كان كافرا قال وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم قال وهذا أصح اه (قوله وحديث مامن يوم أكثر ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ) رواه مسلم والنسائى واين خزيمة من حديث عائشة قال المصنف في الخديث دلالة والمسلم والنسائى واين خزيمة من حديث عائشة قال المصنف في الخديث دلالة

<sup>(</sup>١) ، (٢) في النسخ ( لهذا ) ، ( عتق ) . ع

أَشْمِ اللهِ لِأَنَّ أَشْمَهُ سُبِحانهُ على كلَّ شَيْءٍ، قال القاضِ عِيَاضٌ وغَيْرُهُ هُـذَا القولُ عَلَطُ ققد ثَبَتتِ الأَحاديثُ الصحيحةُ أَنَّ النبيَّ عَلَيْكِيْمِ قال لِأَصحابِ فَي الْأَضْحِيَةِ الْذَبِيَ عَلَيْكِيْمِ قال لِأَصحابِ فَي الْأَضْحِيَةِ الْذَبِحُوا على الشمِ اللهِ أَيْ قائلينَ باسمِ اللهِ

﴿ فَصُلْ ﴾ ومِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّحَاسُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَحْدِ بِنِ يَحْيِي قَالَ وكانَ مِنَ الفقهاءِ الْأُدباءِ العلماءِ قال : لا تَقَلْ جَمْعَ اللهُ بَيْنَا فَى مُستَقَرَّ رَحْمَتِهِ فَرَحْمَةُ اللهِ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَمَا قَرَارٌ ، قال : ولا تقلِ

ظاهرة فى فضل يوم عرفة وهو كذلك ولو قال امرأني طالق فى أفضل الايام فللا صحاب فيه وجهان أحدها تطلق يوم الجمعة لحديث خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة رواه مسلم وأصحهما يوم عرفة للحديث المذكور ويتأول حديث الجمعة على أنه أفضل أيام الاسبوع ﴿ قُولِهِ هَذَا القُولُ عَلَطُ ) أَى لُورُ وَدَالَّنْصُ بَحْلَافُهُ وفارق ماتقدم من كراهة اجلس على اسم الله بأن فى اللفظ ايهام استعلاءعلى اسم الله بالجلوس عليه وانكان مراده منها معنى الباء لان حروف الجرينوب بعضها عن بعض الا أن اللفظ بشع وذلك مفقود فيما نحن فيه ( قولِه فقــد ثبت في الاحاديث الصحيحة ان النبي عَيْثَالِيَّهِ قال لاصحابه في الاضحية اذبحوا على اسم الله ) رواه مسلم قال المصنف قوله فليذبح على اسم الله هو بمعنى رواية فليذبح باسم الله هذا هو الصحيح في معناه وقال القاضي يحتمل اربعة أوجه أحدها أن يكون معناه فليذبح للموالباء بمعنى اللام والثانى فليذبح بسنة الله والثالث بتسمية الله على ذبيحته اظهاراً للاسلام ومخالفة لمن يذبح لذيره وقمعا للشيطان والرابع تبركا باسمه وتيمنا بذكره كما يقال سرعلى بركة اللهوسر باسم الله وكره بعض العلمآء ان يقال افعل كذا على اسم الله الخ قال القاضي ليس هذا بشيء وهذا الحديث برد عليه والحاصلان ماتوهمه ذلكالقائل مبنى على بقاء على على معناها من الاستعلاء واسم الله تعالى على كل شيء وليس كما توهم بل على فيه اما بمعنى الباء أو بمعنى اللام ﴿﴿ قُولِهِ عَنْ أَبِي بَكُرٍ. مُحَدِّ بِن يحيي ﴾ قال في شرح العباب ومنعه احمد أيضا ( قوله قال لاتقل جمع ألله بيننا في مستقر رحمته ) قال ابن القيم في بديع الفوائد

ارْحَمْنَابِر حْمَتِكَ ،قلتُ لا نعلمُ لِمَا قالهُ فى اللهْظَيْنِ حُجَّةً ولا دليلَ لهُ فيما ذَكَرَهُ فإنَّ مُر ادَ القائِلِ بمُستَقَرَّ الرَّحْمةِ الجنةُ ومعناهُ جَمَعَ بيننَا فى الجنَّةِ التى هى

لايمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديما وحديثا اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك وذكره البخارى في كتاب الادب المفرد عن بعض السلف وحكي فيه الكراهة قال لان مستقر رحمته ذاته وهذا بناء على ان الرحمة هنا صفة وليس مراد الداعى ذلك بل مراده الرحمة المخلوقة التي هي الجنة ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظر دقيق جدا وهو أنه اذاكان المراد بالرحمة الجنة نفسها لم يحسن أضافة المستقر اليها ولذا لايحسن اجمعنا في مستقر رحمتك (١) فان الجنة نفسها هي دار القرار وهي المستقر نفسه كماقال تعالىحسنت مستقرا فكيف يضاف المستقر اليها والمستقر هوالمكان الذى يستقرفيه الجنة(٢) فتأمله ولذا قالمستقر رحمته ذاته والصواب ان هذالا يمتنم وحتى لو صرح بقوله اجمعنا في مستقر رحمتك لم يمتنع وذلك ان المستقر أعم من أن يكون رحمة أوعذابا فاذا اضيف الى أحد أنواعه أضيف الى مناسبه وغيره من غيرهكانه قيل في المستقر الذي هو رحمتك لافي المستقر الآخر ونظير هذا ان يقال اجلس في مستقر المسجد أي المستقر الذي هو المسجد والاضافة في مثل ذلك غير ممتنعة ومستكرهة وأيضا فان الجنة وان سميت رحمة لايمتنع ان يسمى مافيها من أنواع النعيم رحمة ولاريب ان مستقر ذلك النعيم هو الجنة فالداعى يطلب ان يجمعه الله ومن يحب في المكان الذي تستقر فيــه تلك الرحمة المخلوقة في الجنة والله أعلم وحاصله ان الاضافة على الاول بيانية وعلى الاخير لامية وقال بعضهم موجها للقول بالكراهة لعله أراد ان الاستقرار يشعر بالانتهاء ورحمة الله لاانتهاء لها اه ( قوله ارحمنا برحمتك ) المراد من الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى وهي المتوسل بها والباء للقسم الاستعطافي وهو من باب سؤال الفضل بالفضل على أحد الوجوه التي ذكرت في قوله صل على سيدنا عمد كما صليت على ابراهيم ولعل وجه الكراهة توهم كون الباء تكون للاستعانة والظرف حال من فاعل ارحمنا أى حال كونك مستعينا برحمتك وهو عز وجل غنى عن كل شيء لكن هذا الايهام لاعبرة به فقد

<sup>(</sup>١) عله ( مستقر جنتك ) ( ٢) عله ( وهو الجنة ) .ع

دارُ القَرَارِ ودارُ المُقامَةِ وتحلُّ الاستقرارِ وإنما يدْخلْها الداخلونَ برحْمَةِ اللهِ تعالَى ثُمَّ مَنْ دخلها استقرَّ فيها أبدًا وأمِنَ الحَوَادِثُ والْأَكْدارَ ، وإنماحصلَ لهُ تعالَى فكا أنهُ يقولُ : اجْمَعُ بيننا في مُستَقَرِّ ننالُهُ برِحْمَكَ دلك برحْمَةِ اللهِ تعالَى فكا أنهُ يقولُ : اجْمَعُ بيننا في مُستَقرِّ ننالُهُ برِحْمَكَ فلك برحْمَة اللهِ قصلُ ﴿ فصلُ ﴾ رَوَى النحّاسُ عنْ أبى بكر المُتقَدِّ مقال : لا يقل (١) اللهُمَّ أرزُ قنا شفاعة النبي صلى اللهُ عليه وسلمَ فإ نما يَشفَعُ لَن استوْجَبَ النار ، قلتُ هذا خطأ فاحسُ وجَهالةُ بينة ولو لا خوفُ الإغترارِ بهذا الغَلَطِ وكو نهُ قد دُكرَ في كتُب مُصنَّقة لَمَا تَجَاسَرُتُ على حكايته فكمْ مِنْ حديثٍ في الصحيح جاء في تَرْغيبِ المُؤْمِنينَ الكاملينَ بوعْدِهِمْ فكمْ مِنْ حديثٍ في الصحيح جاء في تَرْغيبِ المُؤْمِنينَ الكاملينَ بوعْدِهِمْ شَفاعة النبي عَيْنِينَةً وَكَوْلُهِ (٢) وَاللهُ فَا فَيْ مَنْ قَالُم مِنْلُ مَا يَقَهُ لِهُ اللهِ وَنُ حَلَّ لَهُ أَسْفَاعَتِي

جاء النص الصحيح الصريح بجوازه فقد تقدم في ادعية الكرب ياحي يافيوم برحمتك استغيث ولعل له ملحظا آخر والله أعلم ( غوله وانما يدخلها الداخلون) ايماء الى ان الاضافة لاهية وانهالأدنى ملابسة ﴿ فَوْلُهُ لا تقل اللهم أجرنا من النار سبع هذا يرده حديث مسلم عن أبي هريرة قال قال على المستجار عبد من النار سبع مرات الاقالت النار يارب ان عبدك فلانا استجاره في فأجره الحديث فان الاستجارة طلب الاجارة ومن الفاظها اللهم أجرني من النار وتقدم في باب ما يقال بعد صلاة المغرب اللهم اجرني من النار ( قوله فانما يشفع لمن استوجب النار ) أي ان عذبه النه تعالى على ذبه والانا لنار لا تجب البتة الالمن مات على الكفر ولذا قال بعضهم في رد هدذا القول و زعم ان الشفاعة لا تكون الالله ذبين فسؤ الها سؤال للذب خطأ صريح لانها تكون في رفع الدرجات وقد أجمعوا على طلب سؤال المغفرة وان استدعت وقوع الذب وطلب العفو عنه اه ( فول الا كقوله علي المثل ما يقول المؤدن حلت له شفاعتي ) صريحه وجوب الشفاعة المجيب وان لم يسأل بعده ما يقول المؤدن حلت له شفاعتي ) صريحه وجوب الشفاعة المجيب وان لم يسأل بعده ما يقول المؤدن حلت له شفاعتي ) صريحه وجوب الشفاعة المجيب وان لم يسأل بعده ما يقول المؤدن حلت له شفاعتي ) صريحه وجوب الشفاعة المجيب وان لم يسأل بعده ما يقول المؤدن حلت له شفاعتي ) صريحه وجوب الشفاعة المجيب وان لم يسأل بعده

<sup>(</sup>١) ، (٢) بالبناء للمجهول أو لعله بالفوقية (٣) في النسخ التي بيدنا (لقوله) وهو تصخيف ظاهر . ع

وغير ذلك ، ولقد أحسن الإمام الحافظ الفقية أبو الفضل عياض رحمة الله في قوله : قد عُرف بالنقل المستفيض سُوَّالُ السَّلَف الصَّالِح رَضَى الله عنهم شفاعة نبينا عليه ورغبتهم فيها ، قال وعلى هذا لا يُلْتَفَتُ إلى كراهة مَنْ كره ذلك لِكوْه الا تَكونُ إلَّا الشفاعة الأمُذْنبين الأَنهُ ثبَتَ في الأَحاديث في صحيح مُسلم وغيره إثباتُ الشفاعة الأَقوام في دُخو لهم الجنّة الأحاديث في صحيح مُسلم وغيره إثباتُ الشفاعة الأَقوام في دُخو لهم الجنّة بغير حساب ولقوم في زيادة درجاتهم في الجنّة ، قال : ثُمَّ كُلُّ عاقل معترف بغير حساب ولقوم في زيادة درجاتهم في الجنّة ، قال : ثُمَّ كُلُّ عاقل معترف بالتقصير مُحْتَاجُ إلى العَفْو مَشْفِقٌ مِنْ كُوْنِه مِن المَالِكِينَ ويكرمُ هذا القائلُ أَلَّا يَدْعُو الله السَّف والرَّحَة الإنهما (۱) الأصحاب الذُّنوب وكلُّ هذا خلاف ما عُرف مِنْ دُعَاء السَّلَف والخَلَف والخَلَف

﴿ فَصَلَ ﴾ و مِنْ ذلك ماحكاهُ النحّاسُ عنْ هذا المذْكورِ قال : لا تقُلْ توكَلْتُ على رَبِّى الرَّبِ الحَرِيمِ وقلْ توكَلْتُ على رَبِّى الحَريمِ قلتُ لا أَصْلَ لِمَا قالَ

الوسيلة وقد تقدم في باب اجابة المؤذن نقل ذلك عن بعضهم ولعل هذا من مستنده (قوله لا نه قد ثبت في صعصيح مسلم الح) كحريث عكاشة لما سأل من النه علي العالمة الذين يدخلون الجنة بلاحساب فقال انت منهم وهذا منع لقوله إن الشفاعة لا تكون الاللهذنبين ( وقوله تم قال كل عاقل الح) هذا تنزل على تسليم ان الشفاعة لا نكون الاللهذنبين : همن ذا الذي ماسا ، قط ، ومن له الحسني فقط ، والحكامل كلما علت مرتبته وعظمت معرفته بربه كان أشد في الحوف من ربه والاعظام في الاتهام لنفسه وعدم الرضي عا يصدر عنها كا روى عن بعض العارفين انه كان يصلي في كل يوم الف ركعة ثم يقبل على نفسه و يقول عن بعض العارفين انه كان يصلي في كل يوم الف ركعة ثم يقبل على نفسه و يقول يامأوى كل سوء والله ماارضاك له ساعة واحدة \* ( قوله لا تقل توكات على ربي الرب لان الياء تحذف في اللفظ الرب الكرم ) حدارا من توهم اضافة رب الى الرب لان الياء تحذف في اللفظ

<sup>(</sup>١) في النَّسَجُ ( لا نَهَا ) وحذف الميم تصحيف ع

﴿ فَصِلْ ﴾ و مِنْ ذلك صُمُّنا رمضانَ وجاءَ رمضانُ وما أَشبهَ ذلك إِذَا

لالتقاء الساكنين لكن على هذا الايهام لايلتفت اليه ولا يعول عليه وانه بعينه متأت فيا قاله من قوله وقل توكلت على بي الكريم الاأن يقال لفظ الربختص بالله تعالى ولا كذلك لفظ الكريم فالايهام في ذلك اتم والله أعلم (قوله ماحكي عن جماعة من العلماء) قال المصنف في ايضاح المناسك كره الشافعي ان يسمى الطواف شوطا ودوراً وروى كراهته عن مجاهد قال ابن حجر في حاشية الايضاح تبع الشافعي على ذلك الاصحاب وروى كراهته عن مجاهد أي حيث قال وأكره ما كره محاهدلان الله سهاه طوافا فقال وليطوفوا بالبيت العتيق (قوله والصواب المختار انه لا كراهة فيه) بوافقه قوله في المجموع وهذا استعمله ابن عباس تقدم في قول عاهد ثم ان الكراهة انها تثبت بنهي الشرع ولم يثبت في تسميته شوطا نهي فالمختار انه لا يكره واعترض بأن قول ابن عباس أمرهم ويتاليني ان يرملوا ثلاثة أشواط من قوله فلاحجة فيه بل قوله ويتالين لوتملمون ما في العتمة الحديث لايدل على عدم من قوله فلاحجة فيه بل قوله ويتالين الجواز ويرد بأن الاصل عدم الكراهة كراهة تسمية العشاء بذلك لا نه لبيان الجواز ويرد بأن الاصل عدم الكراهة الالدليل ولم يرد ، والمصنف انها ذكرذلك استئنا ساوكون الشوط الهلاك لا يقتضي الالدليل ولم يرد ، والمصنف انها ذكرذلك استئنا ساوكون الشوط الهلاك لا يقتضى

أريد به الشهر واختُلف في كراهتم فقال جَماعة مِن الْمُتَقَدَّمين : يحرَهُ أَنْ يُقالَ رمضانُ مِنْ غير إضافة إلى الشهر ، رُوى ذلك عن الحَسن البَصْرِي ومجاهد قال البَيه في الطريق إليه ماضعيف ، ومذهب أصحابنا أنه يُحرَهُ أَنْ يُقالَ جاء رمضانُ ودخلَ رمضانُ وحضر رمضانُ ودخلَ رمضانُ وحضر رمضانُ على الله وركم أنا يُقالَ الله الشهر ولا يُحرَهُ إذا دُكرَ معه قرينة تدلل على الشهر كقو له صمت رمضان وقعت رمضان ويجب صوم مرمضان وحضر رمضان الشهر المبارك وشيبة ذلك ، هكذا قالة أصحابنا و نقلة الإمامان أقضى القضاة أبوالحسن الماوردي في كتابه الشامل عن أصحابنا و كندا في كتابه الشامل عن أصحابنا وكذا

عجرده كراهة والظاهر ان الشافعي لم يقصد بالكراهة الا انه ينبغي التنزه عن التلفظ بذلك لاشعاره على لا ينبغي ونظيره كراهتهم تسمية المذبوح عن المولود عقيقة ويؤيد ذلك انه علي المنتفي في شرح مسلم وهدذا قول اصحاب مالك زعم مؤلاء ان رمضان من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره الا بقيد اه و نازع هؤلاء ان رمضان من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره الا بقيد اه و نازع الحطاب المالكي في شرح المختصر في ثبوت ذلك عندهم قال والعجب من الأبي في شرح مسلم والفاكها في شرح العمدة كيف اقرا النووي على ذلك مع كثرة تعقمهما له في أقل من هذا (قوله ومجاهد) قال القرطي قال مجاهد رمضان اسم من اسماء الله تعالى وكان يكره ان يجمع و يقول بلغني انه اسم من اسماء الله عزوجل وعن مجاهداً بيضا قال لا آمن أن يكون من أسماء الله تعالى ثم قال القرطبي بعد كلام طويل وهذا أي حديث البخاري ينفي أن يكون رمضان من أسماء الله تعالى وهو الصحيح اذ قد استقرت القلوب انه اسم واقع على الشهر فارتفع بذلك الاشكال واماان رمضان اسم له تعالى فلم يستقر اذ ليس من الأسماء الواردة ولا في أثر مقطو على بصحته اه (قوله ومذهب أصحابنا) أي أكثر أصحابنا كا عبر به في شرح مسلم بصحته اه (قوله ومذهب أصحابنا) أي أكثر أصحابنا كا عبر به في شرح مسلم

نقدله عَبْرُهُما مِنْ أَصْحابِنا عِنِ ٱلْأَصْحابِ مَطْلُقاً وَلَحْتَجُوا بِحَدِيثِ رويناهُ فَى سَنِ البَيهِ فَي عَنْ أَبِي هُرَيْرَ وَمَى اللهُ عَنه قال : قال رسولُ اللهِ عَيْنِ لا تقولوا رمضانُ فإنْ رمضانَ أسم مِنْ أسماءِ اللهِ تعالى ، ولكنْ قولوا شهر ومضانَ وهـندا الحديثُ ضعيف ضَعَفهُ البَيهِ فَي والصّفف عليه ظاهر ولم يذكرُ أحد رمضانَ في أسماءِ اللهِ تعالى مع كُثرَةِ مَنْ صَنّفَ فيها ، والصوابُ والله أعلمُ ما ذَهَبَ إليه الإيمامُ أبوعبد الله البُخارِيّ في صحيحهِ وغيرُ واحد مِن العلماءِ الحُققين : أنه له كراهة مطلقاً كيفما قال ، لأنَّ الكراهة لا تثبتُ إلّا العلماءِ الحُققين : أنه له كراهة مطلقاً كيفما قال ، لأنَّ الكراهة لا تثبتُ إلّا واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ عنه من الصحيحين وغيرهما أكرَنُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ولوْ تَفَرَّ غُتُ مِنْ النَّ مَا وينا والمؤلف بعديثِ واحدٍ ، ويكنى مِنْ ذلك رَجُوْتُ أَنْ يبلُغَ أحاديثُ مَئِينَ لُكِنِ ٱلْغَرَضُ يَحْصُلُ بعديثٍ واحدٍ ، ويكنى مِنْ ذلك كله ما رويناهُ في صحيحي البخاري ومسلم عن واحدٍ ، ويكنى مِنْ ذلك كله ما رويناهُ في صحيحي البخاري ومسلم عن واحدٍ ، ويكنى مِنْ ذلك كله عنه أن رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم قال : إذا جاءَ في هريرة رضى اللهُ عنه أنَّ رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قال : إذا جاءَ في هريرة رضى اللهُ عنه أنَّ رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قال : إذا جاءَ

(قوله رويناه في سنن البيهقي الح) قال القرطي في شرح أسماء الله الحسني رواه ابن عدى من حديث أبي معشر نجيح عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره الى قوله من أسماء الله، أبو معشر هذا من ضعفه أكثر ممن وثقه ومع ضعفه يكتب حديثه هذا اه (قوله لا تقولوا رمضان الح) ذكره في شرح مسلم «ستند اللقول الأول وهنا مستندا لهذا القول والاول ظاهر وأما هنا فوجهه ان القرينة قامت مقام ذكر الشهر فأغنت عنه (قوله وهذا الحديث ضعيف) أي وأسماء الله توقيفية لا تثبت الا بالكتاب أو المقبول من الصحيح أو الحسن من الحديث وهل يعتبر في ذلك التواتر أولا الأصح الثاني كما تقدم قريبا قال المصنف ولو ثبت انه اسم لم يلزم منه كراهة أي لانه لابد في الكراهة من ثبوت النهي عن ذلك الشيء (قوله ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم) قال المنذري في الترغيب وفي رواية لمسلم ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم) قال المنذري في الترغيب وفي رواية لمسلم ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم) قال المنذري في الترغيب وفي رواية لمسلم

فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبوابجهنم وسلسلت الشياطين ورواه الترمذىوابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والبيهتي كلهــم من رواية أبي بكر بن عياش عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه ولفظهم قال اذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وقال ابن خزيمة الشياطين مردة الجن بغير واو وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناديا باغي الحير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النـــار وذلك كل ليلة قال الترمذي وهو حــديث غريب ورواه النسائي والحاكم بنحو هذا اللفظ وقال الحاكم صحيح على شرطهما اه زاد السخاوي في تكملته نخر بج شيخهوكذا أخرجه أحمد والدارمي فيمسنديهما وكذا رويناهفي رابع المخلصيات وفى رواية للشيخين اذا دخل رمضان وعند مسلم وحده بلفظ اذا كان رمضان ورواه كدلك الامام الكاكن وقفهواخرجا لحديثأبو عوانة في صحيحه مرفوعا ﴿ قُولُهُ فَتَحَتَ أَبُوابِ الْجَنَةُ الْحُ ﴾ قال القاضي عياض يحتمل اله على ظاهره وحقيقته وان تفتيح أبواب الجنسة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول شهر رمضان وتعظيم لحرمته و يكمون التصفيد ليمتنعوا من ايذاء المؤمنين والتهويش عليهم قال و بحتمل أن يكون المراد المجاز و يكون اشارة الى كثرة الثواب والعفو وان الشياطين يقل اغواؤهم وايذاؤهم فيصير ون كالصفدين و يكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء وناس دون ناس قال المصنف و يؤ بدهذا قوله في الرواية الثانية فتحتأ بواب الرحمة قال القاضي ويحتمل أن يكون فتح الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهرالتي (١) لا تقع في غيره عموما كا لصيام والقبام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالفات وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لهاوكدا تغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات قال ابن المنير والاول أوجهاذ لاضرورة تدعو الىصرف اللفظ عن ظاهره واماالر وابة التي فيها أواب الرحمة فالمرادبه الجنة بدليل مايقا بله اه ومعني صفدت غللت والصفد

<sup>(</sup>١) في النسخ (أي) بدل (التي). ع

وفي بعض رواياتِ الصحيحينِ في هُـذا الحديثِ: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ ، وَفَى رَوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: إِذَا كَانُ رَمَضَانُ ، وَفَى (١) الصحيح ِلاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ ،

بفتحتين الغل بضم الغين اه قال الحليمي يحتمل أن يكون المراد ان الشياطين مسترقو السمع منهم وقد منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ و محتمل أن يكونالراد انالشياطين لانخلصون من افسادالمؤمنين الى ما يخلصون اليه في غــيره لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوة و بقراءة القرآن والذكر وقال غيره المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة بدليل ماجاء عنسد النسائي ويغل فيه مردة الشياطين وقال القرطي بمد أن رجح حمل الحديث على ظاهره من منع الشياطين من الوسوسة فيه فان قلت فكيف نرى بعض الشر ور المعاصي واقعة في رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك فالجواب انها أنما تغلى الصائمين الذين حافظواعلى شروطه وراعوا آدابه قال او المصفد بعضهماى المردة لا كلهم والقصد (٢) تقليل الشر و رفيه وهذا أمر محسوس فانها (٣) فيه اقل منه فى غـيره او يقال لا يلزم من تصفيد جميعهـم ان لايقع شر ولا معصية لان لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الانسية اه (قوله وفى رواية للصحيحين) وهكذا هيءندالنسائي فىالصغرى (قولهوفى الصحيح) روادالشافعيوأحمد والشيخان وأبوداودوالنرمذي والنسائى وابن ماجه والاسماعيلي وأبوعوانة والبرقانى وأبو نعيم والبيهتي وغيرهم (٤) قاله القلقشندي في شرح العمدة زاد السخاوي فقال في تكلته ورواه أنو داود السجستاني والدارمي في مسنديهما ورواه عبدالله بن الامام أحمد والدارقطني من طريق آخر عن أبي هريرة (قوله لا تقدموا رمضان) تمام الحديث بصوم يوم أو يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه وتقدموا أصله تتقدموا بتاءين حذفت احداها تخفيفا لتماثل الحركةين فيهما ومنه ولا تيمموا الحبيث قالاالبرماوى ويروى لاتقدموا بضمالفوقية مضارع قدم

<sup>(</sup>١) فى النسخ التى بيديا اسقاط الواو من (وفى). (٢) نسخة (والتصفد) (٣) فى النسخ (فأن )(٤)فى النسخ (وغيره). ع

وفى الصحيح : ُبنِيَ ٱلإِسلامُ على خُس منها وَصوْمُ رمضانَ ، وأشباهُ هُـــــــــــا كثيرَةُ ممر وفة ﴿

﴿ فصل ﴾ و مِنْ ذلك ما نُقِلَ عَنْ بعضِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَهُ يُكرَهُ أَن يقولَ سورةَ البَقَرَةِ سورةُ الدُّخَانِ والعنكجبوتِ والرُّومِ والأَحْرِ ابِ وشِبهَ ذلك قالوا و إنها يُقالُ السُّورةُ التي يُذكرُ فيها البقرةُ والسُّورةُ التي يُذكرُ فيها النقرةُ والسُّورةُ التي يُذكرُ فيها النقساء وشبهُ ذلك قلتُ وهُ نَد اخطأ مُخالِفٌ لِلسُّنَةِ فقدْ ثَانَ فَى الْأَحاديثِ استِهْمالُ دَلك فيما لا يُحْصلي مِنَ المَواضِعِ

إما بمعنى تقدم فيكون كالاول وإمالأن المعنىلاتقدموا صومافبله والمفعول محذوف ويكون قوله بصوم نومأو نومين كالتفسير لذلك الصوم المنهى عن تقدعه أى تقدموا صوما على رمضان بإن تصوموا وماأو ومين ورمضان منصوب على انه مفعول به وسمى رمضان لانه يحرق الذنوب كماجاء ذلك في خبرَعن أنس مرفوع بسندضعيف والاعتراض عليه بان التسمية به ثابتة قبل الشرع وحرق الذنوب به انما ثبت بعد الشرع ضعيف فان من الجائز أن يكون حرقه للذبوب سابقا على بعثه عَيْنَاتُهُ في علمه تعالى غايته ان ظهو رذلك كان بعد بعثته عِيْسَالِيَّةِ نظيرماذكروه في الجمع بين ماورد من حديث تحريم ابراهيم لمكة وحديث ان مكة حرام ومخلق الله السموات والارض الحديث والله أعار ( قوله وفي الصحيح )رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن خزيمة وأبوعوا نةُمن حديث ابن عمر ورواه جرير بن عبدالله البجلي وغيره من الصحابة عن النبي عليه ( فوله واشباه هذا كثيرة أي كحديث أبى هر يرة رضى الله عنه من قام رمضان ايما ناوا حتسابا غفرله مانقدممن ذنبه أخرجه الشيخان وعندهما فىرواية أخرى من صام رمضان الخيد ( قوله ومن ذلك ما نقل عن بعض المتقدمين الخ ) نقله في التبيان عن بعض السلف وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك في كتتاب أدب التلاوة و بيان ذكر وجه الةائل بالكراهة ( قوله فيما لا يحصى من المواضع ) قال الحافظ ابن حجر الذي ثبت من ذلك صر بحا ومقدرا لا يبلغ المرفوع منه من لفظ النبي عِلْمُعَلِّمَةُ خمسين

حديثا وقد تقدم ثمة بيان جملة منها قال وأماعن الصحابة ومن بعد هم فكثير جدا اه (قوله كقوله على المحلال المعلى الحديث سنداو متنافى اذكار المساء والصباح وقوله ماجاء عن مطرف ) بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء المهملتين وهو ابن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور (قوله وهذا ليس بمقبول ) قال في التبيان هذا الذي انكره مطرف خلاف ماجاء به القرآن والسنة ونقلته الصحابة ومن بعدهما هوما استدل به من أن المضارع الخ يجاب عنه ان هدا أصل وضعه وحقيقته وقد يراد به الاستمرار نحو فلان يقرى الضيف أي مستمر على ذلك ومنه ما نين فيه اذ قوله تعالى كلامه القديم الذي لا يحد برمن ولا يحد بحرف ولا صوت (قوله وفي صحيح مسلم الخ) رواه عن أبي كرب عن أبي معاوية عن الاعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر وقد رواه عن الأعمش وكيع كا عند الاعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر وقد رواه عن الأعمش وكيع كا عند مسلم ورواه أحمد والحاكم من حديث همام عن عاصم ومن حديث منصور عن ربعي كلاهما عن المعرور به نحوه ذكره السخاوي (قوله وفي صحيح البخاري) وكذا

## ﴿ كِتَابُ جامعِ الدُّعَوَاتِ ﴾

أعلم أنَّ غَرَضَنَا بهذا الدكتابِ ذَكُرُ دَعُواتِ مُهِمَّةٍ مُستَحَبَّةٍ في جَمِيع الْأُ وْقَاتِ عَبِر نُحْتَصَةً بوَقْتِ أوْ حالِ مُحْصوصٍ ، وأعلم أن هذا الباب واسم جدًّا لا يُمْكن أستِقْصاؤُهُ ولا الإحاطَةُ بمِمْشارِهِ ، ولَكني أشيرُ إلى أهم المُهم مِنْ عُيُونِهِ ، فأ وَّلُ ذلك الدَّعُواتُ المَندكوراتُ في القُرْ آنِ التي أخبرَ الله وسلامةُ عليهم وعن أخبرَ الله سبحانه و تعالى بها عن الأنبياءِ صَـاوَاتُ الله وسلامةُ عليهم وعن

## رواه أحمد ومسلم والدارمي وأبوعوانة والنسائي وابن خزيمة والله أعلم ﴿ كُتَابِ جَامِعِ الدَّعُواتُ ﴾

جمع دعوة بفتح الدال وسكون العين المهملة المرة الواحدة من الدعاء وسيأتى فى باب آداب الدعاء الحلاف فى أنه هل الافضل الدعاء أوالاستسلام ( قوله مهمة ) بضم الميم وكسر الهاء وأهميتها لكونها من الجوامع ( قوله أوحال مخصوص ) أي من سروراً وخبر ترح ومن يسرأ وعسر ( قوله فاول ذلك ) أى أهمالمهم ( قوله الدعوات المذكورات فى القيران ) همنها ربنا اعتنافى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النارر بنالا تؤ اخذنا إن نسينا او اخطأ الآيات ربنالا تزغ قلو بنا بعد اذ هديتنا الآيتين ربنا ما خلقت هذا باطلا الآيات ربنا وارحمنا وانت خير الفافر من ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ءاتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم الآيتين ربنا هب لنا من أزواجنا و درياننا قرة أعين واجعلنا للا تقين إماما رب أو زعنى أن أشكر همتك التي أنهمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك في عبادك الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذر بتى انى تبت البك و انى من المسلمين و تقدم أول الكتاب صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذر بتى انى تبت البك و انى من المسلمين و تقدم أول الكتاب

أَلْاَخْيَارِ وهِ يَ كَشَيرَةُ مَمْرُوفَةُ ، و مِنْ ذلك ما صَحَّ عَنْ رسولِ اللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهُ فَعَلَمُ أَوْعَلَّمَ أَوْعَلَّمَ أَوْعَلَّمَ أَوْعَلَّمَ أَوْعَلَّمَ أَوْعَلَّمَ أَوْعَلَّمَ أَوْعَلَّمَ أَلِي أَدْعِيمَةِ اللّهُ آوْعِلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهَا عَنِ النّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهَا عَنِ النّهُ عَنْهَا عَنِ النّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهَا عَنِ النّهُ عَنْهَا عَنِ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ ؛ الدُّعَاءَ هُو العَبَادةُ ، عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ ؛ الدُّعَاءَ هُو العَبَادةُ ،

عن المصنف ان الاشتغال بغيراذ كارالكتاب والسنة لابأسبه غيرأن الخير والفضل انماهوفي اتباع المأثورفي الكتاب والسنةوهذاأي غيراذ كارهما ليس كذلك وفهما مايكفي السالك في سائر أوقاته وقال الطرطوشي من العجب العجاب أن تعرض عن الدعوات التي ذكرها الله تعالى في كتابه عن الأنبياء والاوليـــاء والاصفياء مقرونة بالاجابة ثم تقتفي الفاظ الشعراء والكتاب كانك في زعمك قد دعوت بجميع دعوانهم ثم استعنت بدعوات من سواهم ( قولِه ومن ذلك ) أي أهم المهم ( قوله رو ينابالاسانيد الصحيحة الخ )كذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال في السلاح والحاكم وابنحبان فيصحيحيهما وقال الحاكم صحيح الاسنادوقال السخاوى بعد تخريج الحديث من طرق هذا حديث حسن أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود الطيالسي والبيخاري في الأدب المفرد ورواه الدارقطني في الافراد من طريق اخرى عن النعمان وقال انه غريب من هذا الوجه قال السخاوي وفي الباب عن أنس والبراء وابن عباس مما رواه مجاهد عنه اه وفي الحرز و رواه السخاري فى تلريخه والطبراني فى كتاب الدعاء له كلاهما من حديث النعمان أيضاً ورواه أبر يعلى في مسنده عن البراء الله وستأتي ترجمة النعان في الإحاديث التي خميها المصنف الكتاب ( قوله الدعاءهو العبادة ) أى دعاء العبد ر به هوالعبادة أى عبادة الخلق وأتى بضمير الفصل والحبر المعرف باللام ليدل على الحصر في أن كبادة ليست غير الدعاء مبالغة ومعناه ان الدعاءمعظم العبادة كما قال عَلَيْنَاتُهُ الحَجِ عرفة أى معظم أركانه الوقوف عرفة كذا ذكره ميرك قال في الحرز والا ظهر أن

قال المرمدي على حديث حَسَنُ صحيح \* وروينا في سننِ أبي داود بإسسناد جَيَّةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عنها قالت

الحصرحقيقي لا ادعائي فإن اظهار العبدالعجز والاحتياج من(١) نفسه وٱلاعتراف بان الله قادر على اجابته سواء استجاب له أولم يستجب كرم غنىلابخل لهولااحتياج به الى شيء حتى يدخر لنفسه وعممه من عباده هو عين العبادة ومخها كما رويعن أ نس أن النبي ﷺ قال الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي وقال حــديث غريب من هذا الوجه لآيعرفالا منحديثا بن لهيمة (٢) كذا في الترغيب الحافظ المنذري ومخ الشيء خالصه وما يقوم به كمخ الدماغ الذي هو نصه (٣) ومخ العين شحمها ومعناه ان العبادة لاتقوم الا بالدعاء كما ان الانسان لايقوم الا بالمخ وقال القاضيأي هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالته على الاقبــال على الله والاعراض عما سواه اه وفي شرح المشكاة لابن حجر اتى بحصرين مبالغة في انه لبس غيرها اي فالحصر أدعائي وقول شارح أتى بضمير الفصــل والحبر المعرف باللام ليدل على الحصر وان العبادة ليست غير الدعاء فمقلوب وصوابه وان الدعاء ليسغير العبادة كافررته بلهوالعبادة الحقيقية التي تستأهلأن تسمى عبادة لدلالته على ان الداعي مقبل بسره على ربه معرض عماسواه لا يرجوالا إياه (٤) ولا يخشي الامنه فالمراد منالعبادة هنا معناها اللغوى او المعنى الشرعى والمراد آنه متضمن لغايتها المقصودة منهوهىالتذلل والافتقار اى الدعاء ليسالا اظهار غايةالتذال والافتقار والاستكانة والخضوعاذالعبادةماشرعتالاللخضوعاليالبارى والافتقار اليه اه (قوله قال الترمذي حديث حسن صحيح) وفي بعض نسيخ الترمذي الاقتصار على قوله حسن ( قوله روینا فی سنن أبی داود)و رواه الحاکم منحدیث ابی هریره کما فی الجامع قال السخاوی بعد تخریج الحدیث هذا حدیث حسن اخرجه احملہ وابو داود وفی سنده ابو نوفل ن ابی عقربوهو الذی روی الحدیث عن عائشة وقد اختلف في اسمهوفي أبي عقرب هل هو أبوه أو جــده وهو ثقة أخرج له

<sup>(</sup>١) ، (٢) في النسخ (عن)، ( أبي لهيعة )( ٣)عله(نفسه) (٤) في النسخ ( هو ) . ع

رسولُ اللهِ عَيِّطِيِّتِهِ يَستَحِبُّ الجَوَامِعَ مِنَ النَّعَاءِ ويَدَعُ مَا سَوَى فَلْكَ \* وَرُويِمَا فِي كِتلُولِهِ فِي كِتلُولِهِ فَي كِتلُولُهُ عَنه عَنِ النّهِيُّ وَلَيْكُولُهُ فِي كِتلُولُهُ عَنه عَنِ النّهِيُّ وَلَيْكُولُهُ فِي كِتلُولُهُ

هسلم وكدا البخارى في الادب المفرد وكان شعبة يسأله عن الفقه وأبو عمر و بن العلاء عن العربية ( قولِه كان يستحب الجوامع من الدعاء ) مقتبس من قوله في ذكر ما اختص به وأوتبت جوامع الكلم واختصر لىالكلام اختصارا فهيماقل لفظه جدا وكثرت معانيه كثرة تحير ارباب البــــلاغة وفرسان الفصاحة فيها تحر سؤال الفلاح والعافية فانكلا منهما يشمل طلب حصولكل خير دبني أو دنيوي وكمذا ربنا ءاتنا في الدنياحسنة وفي الآخرة حسنة ومن ذهب الى تعيين كل من تيثك الحسنتين فقد قصر اللفظ على بعضافراده من غيردليل كما تقدم قال بعضهم الوجه ان المراد بحسنة الدنيا كلمافيه ملاءمة للنفس مما تحمد عاقبته و بحسنة الآخرة كل ما يليق الداعي (قوله و بدع ماسوى دلك) أي من الادعية الخاصة (٧) بطلب أمو رجز ثية كارزقني زوجة حسنةفان أولى منه ارزقني (٣) الراحة في الدنيا فانها تعم الزوجة الحسنة وغيرها من كل ملائم للنفس للم قــد تتعلق النفس بمحبة شيء نخصوص بحيث يستغرق وجودها فلا ينطق لسانها بغديره كمن ابتلى بمرض مخصوص فانه يكنثر ابتها له فى التنصيص عليــه في دعائه ولا يقنع بشمول العافية له ومع ذلك فاتباعه ويتلاتي في الاتيان بالجوامع ونوفى هذه الحالة أفضل كماهوظاهركما فى فتح الاله ( قولِه و رو ینا فی کتاب الترمذی وابن ماجه عناً بی هر یرة) قال السیخاوی بعد تحريجه حديث حسن غريب وأخرجه البهتي في الدعاء وغيره والحديث غريب انفرد به عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة وقد صرح بهذا التفرد الامام الترمذي والعقيبي في الضعفاء حيث أورد هذا. الحديث فى ترجمته وقال انه لا يتا بع عليه بهذا اللفظ ولا يعرف به قال السخاوى وهو ممن

<sup>(</sup>۱) عله (كتابي). (۲) فى النسخ ( الخالصة ) (۳) فى النسخ ( وارزقني ) والواو من زيادة النساخوقوله ارزقنى المخ جملة مقصود لفظها وهواسم إن ع

قال: ليسَ شَيْءَ أَكرَمَ على اللهِ تَعالى مِنَ الدَّعاءِ \* وَرَوْيِنا فِي كِيتابِ الترمِدْيِّ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ

اختلف فيه توثيقا وتضميفا والحق انه كما قال البيخاري صدوق مهم ونحوه قول الدارقطني كان كثيرالخا لفةوالوهموممن وثقهابن حبان وقال الحاكما نهصدوق واخرج كل منهما حديثه في صحيحه اله وفي الحرز و رواه من حديث أبي هر برة كذلك أحمد والبخارى في الادب المفرد ورواه الحاكم في المستدركو قال صحيح الاسناد وابن حبان في صحيحه ولفظهم وآحد قال السخاوى ومن شواهده حديث أبى هريرة مرفوعا ان أفضل العبادة الدعاء (قوله أكرم) بالنصب أى أكثر كرامة ( قوله على الله ) أى حمده ( من الدعاء ) وذلك الاشتماله على التضرع والثناء والمعني لبس شيء من أنواع العبادات القولية التي شرفت لغاياتها اكرم عنده تعالى من الدعاء لم\_ا تقرر انه منح العبادة أى خالصها وخالص الشيء أشرف مافيه فاشرفيته ليست لذاته بل لما يتضمنه من التــذلل بين مدى الله تعالى واظهار الافتقار لما عنـــده والإعراض عن كل ما سواه وحينئذ فلا ينافى هذا ان قراءة القرآن والذكر المخصوص وبحو الصلاة أيمرف منالدعاء لان هذه شرفت لذاتها ولاكذلك الدعاء قال ابن حجر في شرح المشكاة وهذا كله وان لم أر من ذكره الا أنه واضح من القواعد وكلامهم قلت و به يندفع قول الحنفي في شرح الحصن هذا الحديث بظاهره ينافي قوله تعالى أن أكرمهم عند الله اتقاكم ( قَوْلِه و رو ينا في كتاب الترمذي) وكذا رواه الحاكم من حديث أبي هريرة أيضا وأورده في السلاح منحديث سلمانمرفوعا من سرهأن يستجابله عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء رواه الحاكم وقال صحييح الاسناد وقال السخاوى بعد تخريج الحديث عنأبي هريرة مرفوعا حديث حسن أخرجه الترمذي عن مجمد بن مرزوق عن عبيد وقال إنه غريب قلت بل أخرجه الطبراني فى الدعاء من حديث معاوية بن صالح عن أبى عمرو الالهانى عن أبى هريرة به مرفوعا ومن أجــل ذلك حسنته والافعبيد ضعيف وشهر يعني ابن حوشب الذي خرج السخاوي يعني الحديث عنه عن أبي هريرة مرفوعا فيه مقال وقد أخرج له مسلم

سَرَّهُ أَنْ يَستَجيبَ اللهُ تَعَالَىٰ لهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْـكُرَبِ فَلْيُـكَثِرِ الدُّعَاءَ فَى الرَّخَاءِ، وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضى اللهُ عنهُ قال: كانَ الرَّخَاءِ، وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنسٍ رضى اللهُ عنه وفي الآخر والمُحمَّ آنِنا في الدُّنْيا حَسنَةً وفي الآخر وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسالمَ اللهُمُّ آنِنا في الدُّنْيا حَسنَةً وفي الْآخر وَ

واستمر الامر على توثيقه لاسها وللحديث أيضا شواهد منها عن شداد بن أوس رفعه اذا ذكر العبد ربه في الدعاء أغاثه عند البلاء أخرجه الطبراني في الدعاء اه (قولهسره) أى أعجبه وأوقعه فىالفرحوالسرور (أن يستجيبالله) فاعل سره ومفعول يستجيب محذوف أي دعاءه وقوله ( عندالشدائد ) ظرف للاستجابة أي حصول الامورَ الشديدةمن المكروهات (والكرب) بضم ففتح جمع كربة وهي الغم يأخذ بالنفس وكذا الكرب بفتح فسكون كما في الصحاح وقوله (فليكثر الدعاء الح) جواب الشرط و (الرخاء) بفتح المهملة و بالمعجمة ممــدود حال سعة العيش وحسن الحال وآنما كان كذلكلان اكثاره فىوقت الرخاءيدل علىصدق العبد فيعبودبته والتجائه الى ربه في جميع أحواله وانه يشكره في الرخاء كما يشكره في الشدة ويتوجه اليــه بكليته ليكُون له عــدة وأى عدة فلذا استجيب أدعيته اذا حق اضطراره وتوالت النعم عليه وسبقت(١)النجاة اليه وأمامن يغفل عن مولاه في حال رخائه ولم يلتجيء اليه حينئذ بقوة توجهه ورجائه فهو عبد نفسه وهواه البعيد عن بابه الحقيق بان لا يستجاب له عند الشدائد لكفرانه نعم ربه في حال شيخوخته وشبا بهفهوكمن أخبر عنهم تعالى فىحال خشية الغرق يدعون الله مخلصين له الدين فأذا تجاهم من ذلك عادوا لكفرهم واشراكهم والحاصل أن من شأن المؤمن الحازم أن ير يش السهم قبل الرمى ويديم الالتجاء إلى الله سبحانه فىكل أحيانه بخلاف الكفار وأرباب الغفلة فانهم كما قال تعالى واذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه وادا مسـه الشر فذو دعاء عريض ( قوله وروينا في صحيحي البخاري ومسلم) ورواداً بوداودوالنسائي وغيرهما كماتقدمالكلام(٢) علىمعنىالذكر في باب

<sup>(</sup>١) عله (وسيقت) (٢) عله (معالكلام).ع

حسنةً وقينا عَـندابَ النارِ ، زادَ مُسلِمٌ فَى روايتهِ قال و كانَ أنس إذا أرادَ أنْ يَدْعُو بَدُعاءِ دعا بهافيه \* وروينافي أنْ يَدْعُو بَدُعاءِ دعا بهافيه \* وروينافي صحيح مسلم عن آبنِ مسعود رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يقولُ : اللهم إنِّى أَسْأَ لُكَ الهُدَى والتُّقُ والعَفَافَ والغَنِي \* وروينا فى صحيح مسلم عن طارِق بنِ أَشْبَمَ آلاَشْجَعِيُّ الصَّحابيُّ رضى الله عنه أمرَهُ قال : كانَ الرَّجلُ إذا أسلم علمه النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلاة مُ المَرَهُ قال : كانَ الرَّجلُ إذا أسلم علمه النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلاة مُ المَرَهُ

دعاء الكرب ( قوله زاد مسلم) وكذا زاده أبوداود الطبيا لسي في مسنده وأحمــد وابن حبان كما تقــدم في ذلك الباب ( قوله ورو ينا في صحيـح مسلم ) وكذا رواه الترمذي وابن ماجه ولفظهم واحد كما في السلاح قال السخاوي ور. اه أبو داود الطيالسي وأحمد في مسنديهما وفي الباب عن أنس وغيره كابي عنبة عند البيهقي في الدعوات اله وتقدم الكلام على معانى ألفاظ الذكر في آخر باب الدعاء بعــد التشهد ( قوله وروينا في صحيح مسلم ) تقدم الكلام على تخر بجه وما يتعلق بمعناه في باب مختصر في فضل الذكر غير مقيد في الكلام على حديث سعد بن أبي وقاص وقال السخاوى بعد تخريج الحديث بنحو ماذكره المصنف هـذا حديث صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه ورواه مسلم فى صحيحه وابن خزيمة واستدركه الحاكم وقال انه صحیح علی شرط مسلم ووهم فی استدراکه فان مسلما خرجه بذلك الاسناد الذي أخرجه بهالحاكم وألخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدريوأخرجه الحاكم عن مسدد كلاهما عن عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الاشجعي عن أبيه اه ( قوله عنطارق بن أشبم الاشجعي ) هو والد أبي مالك الاشجعي واسم أبي مالك كما سبق في باب فضل الذكرسعد (١)وأشيم نفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح التحتية وطارق معدودفىالكوفيين روىعنه ابنهمالك فقط أخرج ابن الاثع فى أســد الغابة عن أبى مالك عن أبيه أنه سمع النبى عَمَالِلَيْهِ قال من وحــد الله

<sup>(</sup>١) سقط في النسخ لفظ (سعد) والتصحيح من مراجعة باب فضل الذكر ع

وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل أخرجهاالثلاثة يعنى ابن منده والمديني ٧ وَابْن عبد البر اه أخرج عنه مسلم حديثا واحدا يقال لم يرو عن النبي عَيْنِيْنَةٍ غيره وروى عنه الار بعة خلا أبا داود ( قوله وفي رواية أخرى لمسلم الخ ) أي باسقاط قوله اهدني وزيادة فان هؤلاء الخ وقد تقدم في كلام الحافظ فىبابفضل الذكر أن الحديثعند مسلم عن ابن طارق(١)فى رواية اللهم اغفرلى وارحمني واهدني وارزقني ويقول بأصابعه الاربعة ريقول هؤلاء يجمعن لك دنياك وآخرتك وفي رواية أخرى لمسلم عافني بدل ارزقنى وأثبت الخمسة فىرواية اه وخرجهالسخاوىمن طريق عبد الواحدبالسندالمذكورآنفا الي طارق بن أشبم قال سممت رسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ عِلْمُ مَن أَسَلَمُ يَقُولُ قُلُ اللَّهُمُ اغْفُرُلِّي وارحمنىوارزقني قال وهؤلاء يجمعن لكخير الدنيا والآخرة وأخرجه منطريق أخري عن طارق أنه سمع رسول الله ﷺ وأتاه رجل فقال يارسول الله كيف أقول حـين أسأل ربى قال قل اللهم اغفرلى وارحمني وعافني وارزقني وجمـع أصابعه الاالابهام فان هؤلا. يجمعن لك دينك ودنياك وخرجــه من طريق أخرى الى طارق قال كنا نفدو الى رسول الله ﷺ فيجي، الرجل وتجي، المرأة فيقول يارسول الله كيف أقول إذا صليت قالَ قلَ اللهم اغفرلى وارحمني واهدنى وارزقني فقد جمعن لكدنياك وآخرتك ( قوله ورو ينا فيه)أى في صحيح مسلم وكذا رواه النسائى كما في السلاح زاد السخاوى ورواه أحمــد وأبو عوانة والطبراني في الدعاء وابن حبان في صحيحه وفي البـاب عن الاعمش عن أبي

<sup>(</sup>١) هو سعد بن طارق ، وفي النسخ ( أبي طارق ) وهو تصحيف . ع

وسلمَ اللهُمَّ مُصَرِّفَ القلوبِ صَرَّفْ قلوبَنا على طاعَتِكَ ، وروينا في صحيحي البخارِيُّ ومسلمٍ عنِ أبي هُريرةَ رضى الله عنه عنِ النبيِّ عَلَيْكِيْهِ قال : تَمَوَّذُوا باللهِ منْ جَهْدِ البَلاَءِ

سفيان عن أنس أخرجه الترمذي وغيره وحسنه الترمذي وأشار إلى أن بعضهم رواه عن الاعمش فجعله من حديث جابر لاأنس وكذا هو عند البيهق فىالدعوات والاول أصح وهو عند الطبراني في الدعاء عن يزيد الرقاشي عن أنس وكذا في الباب عن نعيم بن هماز أشار اليه الترمــذي أيضا وعن النواس بن سمعان عنـــد النسائي والطبراني في الدعاء أيضا وعن أسماء ابنة يزيد عند الطبراني في الـكبير وعن عائشة في تفسير ابن مردوله مطولا وفي الدعاء للطبراني مختصرًا وعن أم سلمة عند الترمذي وقال آنه حسن في آخرين آه ( يُحولِه مصرف القلوب) منادي عند سيبويه لما تقدم أن مذهبه ان اللهم لا يوصف لان ضم الميم الى الجلالة منع من وصفها وقال الزجاج بل هو صفـة لان يا لا تمنع من الوصف فبدلها كـذلك وأيد أبوعلى الاول لانه ليس في الاسماء الموصوفة شيء على حـــد اللهم لانه صار كجهل ٧ فى كونهما صارا بمنزلة صوت مضموم لاسم قبله فلم يوصف وعلى كل فتقدير النداء هنا أنسب بالسياق لانه أنسب بمعنى الاستعانة بهاللهم ٧ إطنابا لانه الاليق بمقام التذلل والدعاء (قوله صرف قلو بنا على طاعتك) جمع القلوب لبيان مَز مِد شَفَقِتِه عَلَيْكِيْ وَرَحْمَتُه بِأَمْتُه حِيثُ أُدرجِهِم فِي عِدادِه وَدَعَا لهُم كما دَعَا لنفسه وتنبيها على أنَّ بني آدم أي المذكور في الحديث قبله في قوله انقلوب بني آدم كلمًا بين أصبعين من أصابع الرحمن كقاب واحد يصرفها كيف يشاء يشمل الانبياء أيضا بل هم بكمال المعرفة أعظم خشية وأشد خوفا وتواضعا وأكثر التجاء اليــه وافتقارا (قوله وروينا في صحيحي البخاري ومسلم ) ورواه النسائي ( قوله من جهد البلاء) قال ابن الجزرى هتح الجيم وروى بضمها وقسد روى عن ابن عمر أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال وقيل الحالة الشاقة قيل لابد فى تفسير ابن عمر من قيد مع عدم الصبر ووجود الجزع والفزع ائلًا يشكل بأكثر أحوال الانبياء والاولياء وكذا قوله الحالة الشاقة والافأشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل

ودَرَكِ الشَّقَاءِ وسُوءِ القَضَاءِ وشَمَاتَةِ آلْا عُدَاءِ ، وفي روايَةٍ عنْ سَفْيَانَ أَنه قال في الحَديثِ ثَلَاثُ وزدْتُ أَنا وَاحِدَةً لا أَذْرِى أَيَّنَهُنَّ .

فتأمل وقيل هو مايختار المؤت عليه قلت وعلى تفسيره بالحالة الشاقة فانظاهو أنه على رواية ضم الجيم استعير فى محل مفتوحها ففي النهاية الجهد بالضم الوسع والطاقة وبالفتح المشقة وقيل المبالغة والغاية وهما لغتان فى الوســع أما فى المشقة فالفتح لاغير ومنه حديث أعود بك من جهد البلاء أي الحالة الشاقة اه ( قوله ودرك الشقاء) قال فىالسلاح بفتح الراء واسكانها فبالفتح الاسم وبالاسكان المصدروفي النهاية الدرك هو اللحوق والوصول الى الشيء يقال أدركه ادراكا ودركا وقال ابن الجوزى٧ المحفوظ فتحالراء وروى باسكانها والشقاء والشقاوة بالفتح نقيض السعادة على مافى الصحاح وقال الحافظ ابن حجر الشقاء بالمعجمة والقاف الهلاك وقد يطلق على السبب المؤدىاليه ( قوله وسوء القضاء) يحتمل في الدين والدنيا والبدن والمال والاهل ومحتمل في الخاتمية وقال بعضهم سوء القضاء مايسوء الانسان أو وقعه في المكروه وقال ابن بطال المراد بالقضاء المقضى لان حِكم الله كله حسن لاسوء فيه فالرضاء بالقضاء واجب مطلقا وبالمقضى تارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وقيل القضاء الحكم بالكليات على سبيل الاجمال في الازل والقدر الحكم يوقوع الجزئيات التي لنلك الكليات على سبيل التفصيل وقيل بعكس ذلك والله أعلم ( قوله وشماتة الاعداء ) هي فرح العدو ببلية تنزل بعــدوه من شمت يشمت كعلم يعلم ( قولة لاأدرى أيتهن) قد بين الاسماعيلي في روا يته نقلاعن سفيان أن الجملة التي زادها من قبله هي جُملة شماتة الاعداء قال السيخاوي وقع تعيينها وانها شماتة الاعداء عنــد الجوزقي من حديث عبد الله بن هاشم وعنــد الاسماعيلي من حديث ابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة وتحوه عن شجاع بن مخلد عن ابن عيينة عند الاسماعيلي أيضا حيث اقتصر على الثلاثة دونها وكأن نسيان تعيينها طرأ لسفيان بعــد أن حفظ عنه اله ووقع فى الحرز جلالة سفيان تمنعه أن يزيد من قبل نفسه مايدرج في لفظ النبوة بل إنما هي زيادة يوايتمه على

وفى روايَة قالسَفْيانُ : أَشُـكُ أَنَى زِدْتُ وَاحدَةً مِنها \* وروينا فى صحيحيْمِ الْحَنْ أَنَسٍ رضَيَ اللهُ عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْنَةٍ يقولُ : اللهُمْ إِنِّى أَعُوذُ إِكَ مِنَ الْمَجْزِ والسَكَسَلِ والجُبْنِ والْهَرَمِ والبُخْلِ وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَـذابِ

سائر الرواة وزيادة الثقة مقبولة وجاء اثبات هــذه الجملة في حديث آخر من غير طريق الصحيحين اه ومااستدل به في غير محله فقد صرح سفيان كما في البخاري بأنه زاد واحدة و بعد التصريح لا يعول على ذلك الاحتمال وقد وقع الادراج في المرفوع عن كثير من الاكابر ومجيئها في حديث آخر لايدل على أنها عنــده في هــذا الحديث من المرفوع وما أحسن قولُ الشيخ زكريا في تحفة القارى في اثناء كلام إن سفيان كان يعرف تلك الزيادة بعينها حال زيادتها ثم اشتبه ذلك بعد ( قوله وفى رواية ) أي لمسلم كما قال السخاوى ونقلها شيخ الاسسلام زكريا عن نسخة للبخاري فقال وفي نسخة من البخاري أشك أنى زدت واحــدة منها قال ويشهد لذلك أن البخارى روى عنــه الحديث في كتاب النذور وأسند الارجة للنبي ﷺ جزماً بلا تردد فيحتمل أنه شك في وقت هل فيها زيادة اه والله أعلم (قوله وروين في صحيحيهما )ورواه أبو داود والنسائي ورواه الحاكم في المستدرك وان حبان فى صحيحه وزاد فيــه والقسوة والغفلة والعيــلة والمذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسوء الاسقام ، افظ الحاكم ، وقال صحيح على شرط الشيخين كذا في الســـلاح وكـذا رواه الطبراني فى الصغير كما في الحصن كلهم عن أنس وقال السخاوى وللحديث طرق عن أنس بل وفي الباب عن غــيره من الصحابة وقوله اللهم اني أعوذ بك من العجز أى في العبادة والكسل أي التثاقل في الطاعة على مالا ينبغي فيه وتقدم بسط الكلام في ذلك فى باب أذكار المساء والصباح ( قولِه والهرم) بفتحتين داءطبيعي يعرض للانسان عند كبره لادوا. منه قال في الحرّز والمراد منه صير ورةالرجل خرفا من كبر السن على ماذكره المظهرى بحيث لا يميز بين الأمور المعقولة والمحسوسةوالمنقولة (قوله

القَبْرِ وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيْدَنَةِ الْحَيْا والْمَاتِ ، وَفَى رَوَايَةٍ : وَضَلَمَ الدَّيْنِ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَالْمَاتُ الْحَيَاةُ وَعَلَمْ وَالْمَحْيَا وَالْمَاتُ الْحَيَاةُ وَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَالْمَاتُ الْحَيَاةُ وَالْمَوْتُ \* وَرُويْنَا فَى صحيحَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُرُو بِنِ العَاصِى عَنْ أَبِي تَبْرُ الصَّدِّينِ وَعَى اللهُ عَنْهُم أَنّه قال لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيدٍ عَلَمْ وَعَالَمُ اللهِ عَلَيْكِيدٍ عَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ اللهِ عَلَيْكِيدٍ عَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ اللهِ عَلَيْكِيدٍ عَلَمْ اللهِ عَلَيْكِيدٍ عَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ اللهِ عَلَيْكِيدٍ عَلَمْ وَعَلَمْ اللهِ عَلَيْكِيدٍ وَاللّهُ عَلَمْ وَاللّهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ وَعَلَمْ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ عَلَمْ وَلَا اللهُ وَعَلَمْ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمْ اللهُ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ وَعَلَمْ وَاللّهُ وَالْكُولُولُوا اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وفتنة الحيا والمات) أى فتنة الحياة والموت فالمصدران الميميان وضعا موضع اسم المصدر وهو ما اقتصر عليه الشيخ المصنف واختلف في المراد بفتنة الموت فقيل فتنة القبر وقيل الهتنة عند الاحتضار وقيل انها اسم زمان أى من فتنة زمن الحياة وزمن الموتمن أول النزع وهلم جراقال ابن بطال هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة و ينبغى للمرء أن يرغب الى ربه فى دفع (١) ما ترل به ودفع مالم ينزل به ويستشعر الافتقار الى ربه فى جميع ذلك وكان عين الميه من الدعاء (قوله وفى رواية لهما) وهى أمته وتشريعاً لهم حيث بين لهم صفة المهم من الدعاء (قوله وفى رواية لهما) وهى عند أحمد وأبى داود والترمذى والنسائى كلهم من حديث أنس بلفظ اللهسم الى أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والسكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ، وضلع الدين من المعجمة واللام هو ثقله وهو فى الاصل الاعوجاج والميل أي ثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء والاعتدال وحاصله كثرة ديون العباد بحيث أن شغله و تمنعه عن حضو رالعبادة وحصول الاستقامة بسبب كثرة المطالبة الواقعة في أي ثقله و تمنعه عن حضو رالعبادة وحصول الاستقامة بسبب كثرة المطالبة الواقعة في الذمة ولذاو رد لاهم إلاهم الدين قوله و روينا فى صحيحيمها) تقدم الكلام على ما يتعلق بتخر يجه ومتنه فى باب الدعاء قبل السلام (قوله روى كثيرا بالمثلثة و بالموحدة) قال بتخر يجه ومتنه فى باب الدعاء قبل السلام وصريحه ان الروايتين لمسلم فقط وتقدم في السلاح روى في مسلم بالمثلثة و بالموحدة وصريحه ان الروايتين لمسلم فقط وتقدم

فى أَذْ كَارِ الصلاَةِ ، فَيُستَحَبُّ أَنْ يَقُولَ الدَّاعِى كَثِيراً كَبِيراً يَجْمَعُ بِينَهُما ، وهندا الدُّعالِ وإِنْ كَانَ ورَدَ فى الصلاةِ فهو حَسَنْ نَفْيسُ صحيحُ فَيُستَحَبُّ فى كُلُّ مَوْ طَنِ ، وقدْ جاء فى روايةٍ : وفى بيثى \* وروينا فى صحيحيهما عنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْمُرِيُّ رضى الله عنهُ عن النبي عَيْنِينَ أَنه كَانَ يَدْعُو بَهِ لَذَا الدُّعاءِ : اللهُمُ آغَفِر لَي خَطَيئَتَى وحَبُ لِي

نحوه فى كلام الحافظ ابن حجر ثمة ( قولِه وقدجاً فى رواية ) هى لسلم ولفظها أدعو بها في صلاتى و بيتى (فوله و روينا في صحيحيهما) و روي ابن أبي شيبة في مصنفه منه الى قولهوما أنتأعلم بهمني قال السخاوى ورواهأى الحديث بجملته أنوعوانة في مستخرجه وابن حبان في صحيحه والاسماعيلي في مستخرجه ومدار الحديث علىأني اسحاق عنأبي هريرة (١) عن أبيه رواه هكذا جماعة منهم الشيخان الاأن البخاري علقه من طريق ووصله من أخرى فقال في الطريق الموصولة بعد ذكر أبي بردة أحسبه عن أبي موسى ور اه أبو عوالة وفي حديث قال أبان بن تعلية له أي لابي اسحاق سمعته من أبي بردة قال حدثنيه سعيد بن أبي بردة عن أبيــه قال الحافظ ابن حجر و به ظهر ان أبا اسحاق داسه قال السخاوي أنو عوانة انما رواه عن شيخيه مذا كرةو نصر رواية عن أبيه على انه انمارواه عن كتاباً بيه وجادة وفى ثبوته معذلك والتعليل بهلمافى الصحيحين توقف وإنأشاراليه الاسماعيلي فقال سمعت بعض الحفاظ يقول انأ بالسحاق لم يسمع هذا الحديث من أبي بردة واعاسمه من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال إن شيخا يعني الحافظ قد (٢) قال عقب كلام الاسماعيلي وهذا تعليل غيرقادح فانشعبة كانلاير ويعن أحدمن المداسين الامايتحقق انهسمعه من شيخه اه ( قوله خطيئتي)أى ذنبي و يجوز تسهيل الهمزة فيقال خطيتي بالتحتية المشددة (قوله وجهلي)أى ماصدرمني من أجلجهلي وفيه ايماء الى قوله انما التو بة على الله للذين يعملونالسو، بجها لة قال البغوى أجمع السلف على أن من عصى الله فهوجاهل

<sup>(</sup>١) عله ( عن ابن أبي بردة ) (٢) في النسخ ( وقد ) .ع

وإسرافي في أمْرِي وما أنت أعلم به مِني اللهُمَّ آغْفِر لِي جدًى وهَرْلِي وخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَاكَ عَنِدى ، اللَّهُمُّ آغْفِر لِي مَا قَدَّمْتُ ومَا أُخَرْتُ ومَا أَسْرَرْتُ ومَا أَعْلَنْتُ ومَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ لَمْؤَخَرُ وَأَنْتَ لَوْخَرُّهُ وأَنْتَ على كُلِّ شَيْءٍ قدِيرٌ \* وروينا في

( قوله واسرافي) أي مجاوزتي عن الحدوقوله (في أمري) يحتمل تعلقه عاقبله و بجميع ماتقدمه (قولِه وماأنت أعلم به مني) أي من المصاصى والسيئات والتقصير في الطاعاتوهو تعميم بعد تعميم (٧) ( قوله جدى وهزلى) ها ضدان ووقع في بعض نسخ الحصن هزلى وجدي وهو أنسب بمراعاة الفواصل ( يُولِه وخطئي) نقيض الصوابوقد يمد والخطء الذنب علىماني الصحاح كذاوقع في نسخ الاذكار خطثي بلفظ المفرد ووقع عند أكثررواة البخارى خطاياى كمآنبه عليه ميرك قال الحافظ ابن حجر في رواية الكشميهني خطئي وكذا أخرجهالبخاري في الأدب المفرد بالسند الذي في الصحيح وهو المناسب لذكر العمد والكن جمهور الرواة على الاول والخطايا جمع خطيئة وعطف العـمد علمها من عطف الخاص على العام فان الخطيئة أعم من أن يكون خطأ أو عمدا أو من عطف أحــد المتقابلين على الآخر أه والمعني أنه اعتبر المغايرة بينهما باختلاف الوصف كما في قوله تعــالي تلك ءايات الفرءان وكتاب مبين ( فوله وكل ذلك عندى ) أى ءوجودومتحقق كالتذييل للسابق أى أنا متصف مذه الأشياءفاغفرها لىقاله عليالله نواضعاوعن على رضى الله عنه عد فوات الكمال وترك الاولي ذنباوهذا هو آلا على و بالاعتبار أولى فان حسنات الابرار الطالبين سيئات الابرار المقربين وقوله اللهـم اغفرلي ماقدمت الح تقدم الكلام عليه في باب مايقول اذا استيقظ من الليل وفي باب الدعاء قبل الســــلام ( قوله وأنت على كل شيء قدير ) جملة مؤكدة لمعنى ماقبلها وعلى كل شيء يتعلق بقدير وهو كما تقدم فى باب فضل الذكر فعيل بمعنى فاعل مشتق من القدرة وتقــدم ثمة بسط تام في هذا المقام ( قولِه و رو ينــا في

صحيح مسلم عنْ عائشةَ رضى اللهُ عنها أنَّ النبيَّ عَيَّلِيَّةٍ كَانَ يقولُ في دُعاقِهِ اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بُكَ مِنْ شَرَّ ما عَمِلْتُ و مِنْ شَرَّ ما لَمْ أَعْلَ \* ورَوَيْنا في صحيح مسلم عن آبنِ عُمَرَ رضى اللهُ عَنْهُما قال : كَانَ مِنْ دُعاءِ رسولِ اللهِ عَيْنَا لَهُ عَنْهُما قال : كَانَ مِنْ دُعاءِ رسولِ اللهِ عَيْنَا لِلهُ عَنْهُما قال : كَانَ مِنْ دُعاءِ رسولِ اللهِ عَيْنَا لِلهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَ اللهِ نَعْمَتِكَ

صحيح مسلم ) وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وفي رواية للنسائي من شر ماعلمت ومن شر مالم أعلم كدا في السلاح قلت وتلك الرواية عندابن أبي شيبة في مصنفه أيضا كما في الحصن وقال السخاوي بعد تخريجه حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأشار السخاوي الى أن الحــديث عند جماعة آخرين والى اختلاف في سنده فالاكثر رووه عن هلال بن سباق عن فروة بن نوفل الاشجعي قال قلت لعائشة يا أم المؤمنين حدثيني بشيء كان عَيَالِلَّهُ يدعو به فقالت كان يدعو يقول اللهم الخور واه آخر ونبدون ذكر فروة والمحفوظ كما قال المزى الاول اهر قوله اني أعوذ بكمن شر ماعملت ومن شرمالم أعمل) قيل استعاذ من النظر الىالعمل والركون اليه خشية العجب بنفسه وممالم يعمل خشية أن يعمــل في المستقبل مالا يرضي إنه لايامن مكر الله الا القوم الخاسرون أو خشية أن يعجب بنفسه في ترك القبائح وسأل ربه أن يديم له شهود أن توفيقه للطاعات من محض فضل ربه نقله ميرك ( قوله وروينا فى صحيح مسلم )ورواه أبو داود والنسائي ولفظهم سواء الا أن عند أبي داود وتحويل عافيتك كذا في السلاح وهو عندهم كلهم من حديث ابن عمر وقال السيخاوى رواه مسلم عن أبى زرعة الرازى وليس لا مى زرعة عند مسلم فى صحيحه سواه واستدركه الحاكم ووهم في تخريجه ورواه أبو عوانة وكل رواته متفقون على وصله وخالفهم حفص ابن ميسرة فرواه عن موسى بن عقبة وأرسله ولم يذكر الصحابي ولا من رواه عن الصحابي وهو عبدالله بن دينار أخرجه أبو نعيم في المستخرج والحاكم في المستدرك والاول أصح وفي البــاب عن ابن عباس عنــد الطبراني في الدعاء اه ( قوله نعمتك) يكسر النون وسكون العين المهملة لين العيشولذا قيل لريح الجنوب

و تَحَوَّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيمِ سُخْطِكَ \* وروينا في صحيح مسلم عَنْ زَيدِ بِنِ أَرْفَمَ رضى اللهُ عنه ُ قال: لا أقولُ لـكُمْ إلّا كما كان رسولُ اللهُ عَنْ زَيدِ بِنِ أَرْفَمَ رضى اللهُ عنه ُ قال: لا أقولُ لـكُمْ إلّا كما كان رسولُ اللهُ عَلَيْكِ فَلَا يَقُولُ اللهُمُ إِنِّى أَعُودُ لَا بَكُمْ العَجْزِ والـكَسَلِ والْجُـبْنُ والبَخْلِ وَالْمَمُ وَعَـندابِ القبرِ اللهُمُ اللهُمُ وَعَـندابِ القبرِ اللهُمُ اللهُمُ

النعائم لابن هبوبها وسميت النعامة لابن مشيها وأنعم الله عليه بالغ فى الفضل عليه والنعمة هنا مفرد فىمعنى الجمع وهو نعم الظاهر والباطن واختلفهل لله نعمة على الكافر فاثبتها المعتزلة ونفاها غيرهم( قولَة وتحول) بفتح الفوقية والمهملة وتشديدالواو وعند أبي داود تحويل علىو زن تفعيل للتعدى والتفعيل للمطاوعة لكن الثاني أوفق وممقا بلة الزوال أحق فانقلت ماالفرق بينالزوالوالتحول قلت الزوال يقال في شيء كانثا بتائم فارقهوالتحول تغيرالشيءوا نفصاله عنغيره فمعنىزوال النعمةذها بهامنغير مدل وتحول العافية إبدالالصحة بالمرضوقال ابنالجزرى تحول بضم الواو المشددة يعني تحولها وانتقالهاقال العلقمي والعافية ضدالمرض والاولىأن برادبا أعافية السلامة من جميع مكاردالدارين ( قوله و فجاءة نقمتك )الفجاءة بضم الفاءو بفتح الجيم ممدودة من فحبًّاه مفاجأة اذا جاءهمن غير سبب تقدم و روى بفتح الفاءواسكان الجيم من غير مدنقله ابن الجزرى في مفتاح الحصن والنقمة بكسر النون وسكون القاف بوزن النعمة وفيدالاستعادة من حلول النقمة ، ومنه موتالفجأة أن يموت بعتة من غير تقدم سبب نحو مرض ( قوله وجميع سخطك ) يحتمل أن يكون المراد الاستعادة (١) بالله من جميع الأسباب الوجبة لسخط الله تعالى واذا انتفت الأسباب المقتضية للسخط حصلت اضدادها فان الرضى ضد السخط كما جاء أعوذ برضاك من سخطك نقله العلقمي عن ابن رسلان و يحتمل أن تحكون الاستعادة من السخط نفسه المرادبه الانتقام أو ارادته ( قوله و روينا في صحيح مسلم ) وكذا رواهالنزمذى والنسائى وابن أبي شبيبة في مصنفه كذا في الحصن وقال السخاوي ورواه أحمد وأبو عوانة والطبراني في الحبير وقوله اللهم اني أعوذ بك الى قوله وعذاب القبر تقدم

<sup>(</sup>١) في النسخ (بالاستعادة).ع

آتِ نَفْسِي تَقُو اَهَاوِ زُكِّمِهِ أَنْتَ خَبْرُ مَنْ زَكَاهِ أَنْتَ وَلِيمُهُا وِمَوْلَاهِ اللَّهُمُّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعُو َ قِ لَا يُسْتَجَابُ هُمَا

الكلام عليه في اذكار المساء والصباح ( قول آت ) بالهمزة المفتوحة الممدودة والفوقية المكسورة أمرهن الايتاء(١) أي اعط ( قوله تقواها ) أي توفيقها بألهامها القيام بها قال ميرك ينبغي أن بفسر التقوى بما يقابل الفجور فىقوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها وهى الاحترازعن متابعة الهوي وارتكاب الفجور والفواحش لان الحديث هوالبيان للا ية ( قوله و زكرا ) دعاء من الزكية أي طهرها من الذنب ونقها من العيب وقوله ( انت خير من زكاها ) كالتعليل لما قبله وفيه إيماء إلى قوله قد أفلح من زكاها و إشارة إلى أن ضمير (٧) الفاعل في زكاها راجع إلى من يستقيم (٣) أنت خير من زكاها ما اذاكان راجعا الى الله تعالى فيتعين انه تعالى هو المزكى لاغير على ماهوفي الحقيقة كذلك وان الاسناد الىغيره مجازى كذا في الحرز ( قوله أت وليها ) أي المتصرف فيها ومصلحها ومر بيهاوقوله ( ومولاها ) أى ناصرها وعاصمها وقال الحنفي عطف تنسيري ( قولِه من علم لا ينفع ) أي بان لا اعمل به ولا أعلمه ولا يهذب الاخلاق والاقوال والافعال أو بان لم يرد فى تعلمه اذن شرعى قال بعضهم العلم لايذم لذاته بل لأحد أسباب ثلاثة إما لكونه وسيلة الى أيصال الضرر والشركعلم السجر والطلسمات واما لكونه مضرا بصاحبه فىظاهر الاس كعلم النجوم وأقل مضاره انه شروعهما لايعني و إما لكونه دقيقا لايستقل به الحائض فيه كالبحث عن الاسرار الالهية ( قوله ومن قلب لا يخشع ) أي من المواعظ أو لا يطمئن بذكرالله تعالى ولا يسكن بما قدره وقضاه وأمر، ونهاه ( قوله ومن نفس لا تشبيع ) أي عا آ تاها الله تعالى حيث لا تقنع ولا تفتر عن الجمع لشدة مافيها من الحرص أو يراد بها المهمة وكثرة الاكل والمبالغة فى حصول الشهوة ( قوله ومن دعوة لا يستجاب لها) الضمير عائد الى الدعوةواللام زائدةوفى جامع

<sup>(</sup>۱) فى النسخ (الاتيان) (۲) قوله (أنضمير) لعل بين الكامتين سقطا والاصل (ع) فأشارة الى أن النزكية قد تنسب الى العبد، وضمير) فتأمل (٣)كذا.ع

ورَوَ يْنَافِي صحيح مُسلم عِنْ عَلِيٍّ رضى اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رسولُ اللهِ عَيْمِيِّكِيِّهِ: قلِ اللَّهُمَّ

الاصول دعوة لاتستجاب قاله ميرك وتعقبه في الحرزبان الاستجابة قد تعمدي باللام قال تعـالى فاستجاب لهـم وليس مافي جامع الاصول نصا على المقصود ويحتمل أن يكون من باب الحذف والايصال وكذا ماورد هنا في مصنف ابن أبي شيبة ودعاء لا يستجاب على انه يجوز تقدير له في هــذا المقام والله أعلم اهـ قال بعض العلماء اعلم ان في كل من القرائن الار بع ما يشعر بان وجود، مبنى على غايته وان الغرض منه تلك الغاية وذلك ان تحصيل العلموم انما هو للانتفاع بها فاذا لم ينتفع بها لم يخلص منها كفافا بلكان عليه وبالا ولذا استعاذ من ذلك وان القلب أنما خلق ليتخشع للرب(١)و يغشر ح بذلك الصدر و يقدف فيه النور فاذا لم يكن كذلك كان قاسيا فيجب أن يستعاذمنه قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وانالنفس يعتد بها اذا تجافت عندار الغروروأنابت الى دار الخلود فهي اذا كانت منهومة لاتشبع وحريصة على الدنيا لا تقنع كانت أعدى عدو المر ، فاولى شي . (٧) يستعاذمنه هى وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله ولم يخشع قلبه ولم تشبع نفسه والله أعلم (قوله و روينا في صحيح مسلم ) المقام للضمير بان يقال فيه ولم يظهر وجهالعدول عنهالى الظاهر الاانكانمز يدالأظهارقالالسيخاوي بعد تحريجه من طريق شعبة عن عاصم بن كليب سمعت أباهر يرة يقول سمعت عليارضي الله عنه يقول كنت مع النبي عَلَيْكُ في بيت فقال ياعلى سل الله الهدي واذكر بالهدى هدا يتك الطريق وسل آلله السدَّاد واذكر بالسداد نسديدك السهم حديث صحيح رواه ابو عوانة في مستخرجه وأحمد ولفظه قل اللهم اني أسألك الهدى والسداد وهو عنــد مسلم باللفظين وللحديث طرق أيضا عن عاصم فرواه أحمد عن محمد بن فضيل ومن طريق خالدين عبدالله الواسطى الطحان وأبو عوانة ورواه غيره من حديث أبي الاحوص اربعتهم عنه وكذا رواه مجد بن منصور عن ابي عيينة عن عاصم لكنه جعله عن أبى بكر بن أبى موسى بدل أبى بردة أخرجه النسائي وهو وهمو روله مؤمل عن شعبة فقرن مع عاصم جابراوهو ابن يزيد الجعفي كلاهما عن أبي بردة

<sup>(</sup>١) نسخة (لأن يتخشع للقربِ ) (٢) في النسخ ( الشيء )

أُلْخِرْجِه البيهقيَّ فَيْ الدَّعَوَاتَ وَابِّن منده في الاول من غَرَّائب شعبة واستغربه عن جابر بخصوصه ورواه جماعة عن أبى خالد الاحمر عن شعبة عن عاصم فجملوه عن زيد بن جيش ٧ بدل أبي ردة أخرجه ابن منده أيضا من حديث بعضهم وصوب الاولاه (قوله اهدني) أي الى مصالح أمرى أو تبتني على الهداية الي الضراط المستقيم الي نهاية الحاتمة وقوله (وسددني) دعاء بصيغة الامرمن التسديد وهو التوفيق والتأبيد وقال إن الجزري من السداد بالفتح وهو الاستقامة اهو لعله أزادالمعنى اجملني علىالسدادومنه قوله تعالي يأيها الذين بامنوا انقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الطيبي فيه معنى قوله تعالى فاستقم كما امرت واهد باالصراط المستقيم أى اهدى هداية لا اميل بها الى طرفي الافراط والتفويط (قوايدوف, واية) هي أسلم وتقدم انها عند أحمد أيضا (قول الهدى) أى في أمرالعقبي (والسداد) أى في أمر الدنيا بأن يكون لي مايسدتي عن الحاجة الى غير المولى (توله وروينا في صحيح مسلم الح ) تقدم الكلام على بحر يج الحديث ومايتعلق بمعناه في باب فضل الذكر غير مقيد بوقت وقال السخاوي بعد تخريجه وزاد فيه قال ابن نمير قال موسى ألماعافني فأنا أتوهم وما أدري حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو نعيم في المستخرج وليس عند مسلم وأبي عواناً وعافق نعم ذكر مسلم عن ابن نمير أحد شيخيه قول موسى وقد رواهعن موسى أيضا بدونها جعفر بن عون وحديثه فى المستخرج لا بى نعيم وعلى بن مسهر وحديثه عند مسلم لكن قداخرجهالبيهقى في الدعوات من حديث جعفر من عون و يعلى كلاهما عن موسى باثباتها وأخرج مسلم من طريق يرمدبن هارون عن الى مالك الاشجعى قلت وتقدم في هذا الباب بيانه وراوهأ بونعيم بلفظ اللهم اغفرلي وارحمى وارزقني وزادفي طريق آخر اهدني قبل قوله ارزقني و رواه أبو عوالة من حديث يزيد بن هارون كذلك وكذا ر واهمن حديث سعيد بن سلمة بن هشام بن عبدالملك عن أبى مالك ورواهمن وجهين عن عبدالواحد عن اللي مالك افتصر في احدهما (١) على الثلاث كابي نعيم و زادفي الآخر واهدني واما

<sup>(</sup>١) في النسخ (احداهم) ،ع

البيهق فاخرجه من طويق عبد الواحد بلفظ اهدنى وارزقنى وعافنى وارحنى والله المستعان اه وتقدم بسط لهذا المقام فى كلام الحافظ في باب فضل الذكر (قوله و روينا في صحيح مسلم) انفرد به وكذا حديث على (٢) السابق قر بباعن غيره من باقي الستة وغيرهم قال السيخاوي بعد نحر يبج حديث الباب وقدضاق ٧ مخرجه على أبي عوانة فأخرجه فى مستخرجه عن مسلم نقسه وفى الباب عن أبى برزة بلفظ كان والله فأخرجه فى مستخرجه عن مسلم نقسه وفى الباب عن أبى برزة بلفظ كان والله الذا صلى الصبح قال اللهم اصلح لي ديني الخ وقدذ كره الشيخ فيا مضى وأملاه الحافظ هناك وأشار لهذه الحديث اه (قوله الذى هو عصمة امرى) أى ما يعتصم به فى جميع اموري والعصمة على مافى الصحاح المنع والحفظ فقيل هو هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل قال الطبي هو أى الحديث من قوله تعالى واعتصمو المجبل الله جميعا أى بعهده (قوله وأصلح لي دنياى) اصلاح الدنيا عبارة عن الكفاف فيا محتاج اليه و بأن بكون حلالا ومعينا على الطاعة والمعاش أى مكان العبش و زمان الحياة (قوله واصلح لي آخرتي) اصلاحها باللطف والتوفيق لطاعة الله وعبادته الحياة (قوله واصلح لي آخرتي)

<sup>(</sup>١) فى النسخ ( الحديث على ) . ع

والمعاد مصدر رميمي أو اسم مكان من عاداذار بجع ( قوله واجعل الحياة ) أي طول العمر (قوله زيادة لي في كل خير ) أي من اتقان العلم واتقان العمل (قوله واجعل الموت) أى تعجيله( راحة لي من كل شر ) أى من الفتن والحن والابتلاء بالمعصية والففلة وقال زين العرب بأن يكون الموت على شهادة واعتقاد أى فيترتب عليه الراحة الدائمة وقيل فيطلب الراحة بالموت إشارة الىحديث واذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون وهــذا النقصان الذي يقابل الزيادة في القرينة السابقة ومجمله اجعل عمرى مصروفًا فيما تحب وجنبني عما تكره فهذا الدعاء من الجوامع أيضًا قاله الطيبي (قوله و رو ينافي صحيحي البخاري ومسلم) ثم اللفظ المذكور لفظ مسلم كما فى السلاح ولفظ البخاري ان النبي مَيِّلاللهِ كَان يقول أعود بعزتك الذي لا إله إلاأنت الذىلاتموت والجن والانسيقوتون ورواه النسائى كمافى الحصن وحديث البابرواه أبوعوانة وأبو نعيم وابن حبان كماقاله السخاوى وقوله اللهم لكأسلمت الى قوله و بك خاصمت تقدم الكلام عليه في باب مايقول اذا استيقظ من الليل في بيته (قولِه بعزتك) أي بقوتك وقدرتك وسلطانك وغلبتك (قوله أن تضلني) أى من أن تضلني وهو متعلق باعوذ وكلمة التوحيد معرضة لتأكيد العزة ( قوله والجن) لعل الراد به مايشمل الملائكة (والانس) وكذا اتباعهم من الحيوانات والحشرات (بموتون) (قوله وروينا فی سنن أبی داود والترمدی والنسائی وابن ماجه ) وروا، أحمد وابن حبّان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن أبي شيبة في مصنفه أوقال الحاكم صحيح على شرط الشبخين قال الحافظ أبو الحسن على

الله صلى الله عليه وسلم سميم رجلاً يقولُ: اللهُمُ إِنِّى أَسَا لُكَ بَا نَيْ أَشْهَدُ أَنْكَ أَنْتَ اللهُ عَلَيْ وَلَمْ يَلِيدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ أَنْتَ اللهَ حَدُ الصَّمَدُ الذِي لَمْ يَلِيدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُنُولًا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِذَا سُئِيلً بِهِ أَعْطَى لَهُ أَخَلَ اللهَ عَمَالَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى إِذَا سُئِيلً بِهِ أَعْطَى وَإِذَا مُنْكِلً اللهِ أَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ابن المفضل المقدسي اسناده لايطعن فيه ولا اعلم انه روى في هذا الباب حَدَيث أجود اسنادا منه نقله عنه فى السلاح وقال السخاوى بعد تخريج الحــديث حدیث حسن ر واه أحمد فی مسنده وأبو یعلی وذکر باقی(۱) المخرجینالمذکورین ثم قالورواه أحمدوأ بوداودوالنسائىوابن خزيمةفى صحيحهوابن أبيعاصموغيرهم من حديث أبي بريدة لكن عن حنظلة بن على عن محجن بن الادرع عنرسول الله ﷺ وزادأن تغفر لي ذنو بي الك الغفور الرحيم ( قوله سمع رجلًا ) هو أبو عياش الزرقي واسمهز بد بن صامت كندا في مسندا لحارث بن أبي اسامة والطبراني وأحمد ذكره السخاوي ( قوله أسألك بأنك ٧ أنت الله الح ) قسم استعطافي أى أسألك باستحقاقك لتلك الصفات الثبوتية والسلبية ولم يذكر المسئول لعدم الحاجة اليه والاسماء الثلاثة تقسدم الحكلام على شرحها في شرح الاسماء الحسني ( قولِه كفوا ) أي مماثلا ولانظيراً في ذاته ولافي صفاته ولافي افعاله بوجه من الوجوم ولاباعتبار من الاعتبارات ( قوله الذي اذا سئل به اعطى واذا دعى به اجاب ) قال في فتح الأله الظاهر ان الجملة الثانيــة مؤكدة الاولى قال وقال العليبي إن الثاني ابلغ لان إجابة الدعاء تدل على شرف الداعي و وجاهته عند الحبيب فتنضمن أيضا قضاء حاجته بخلاف السؤال فانه قد يكون مذموما ولذا ذم السائل وكثر في الاحاديث مدح المتعفف عنه على أن في الحديث دلالة على فضل الدعاء على السؤال اه قال وفيه نظر ظاهر لان الـكلام في سؤال الحق وهو دعاؤه فلا فرق بينهما هنا أصلا ومن ثم جاء ادعوني استجب لسكم سلوني اعطكم، وقوله أن السؤال قد يكون مذموما يرده أن الدعاء قد يكون مذموما كما في الدعاء بأثم أوقطيعةرجم أونحو ذلك : ودم السائل نما هوفى سائل غير الله اما الله تعالى

<sup>(</sup>١) في النسخ (وذكرنا في ).ع

وفى رواية لقَدُ سَأَلْتَ اللهَ بَاسْمِهِ ٱلْأَعْظَمِ. قال النَّرَمَذِيُّ حَدَيْثُ حَسَنٌ \* وروينا في سَنَنِ أَى داودَ والنَّسَائِيُّ عَنْ أَنْسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ

فممدوح دائمااذا سأل بمااذن له فيه ،وقوله على ان الح ممنوع بل الذى في الحديث عكسه لانه قدم السؤال على الدعاء ومن عادة العرب تقديم الاهم والاشرف ولذا استدلواعىأشياء(١) بتقدمها فىالقرآن (قوله وفى رواية)أي (٢) أخرى لابى داود والافلفظ الحديث كله لابىداود كمافى السلاح ولم ينبه السخاوى فى هذا المعنى٧ على تخريجه ( قول لقدسا لباسم الله الاعظم ٧ ) قال في فتح الاله يحتمل انه أراد بالاسم الاعظم مجموع الاسماء ويحتمل انه أراد واحدا منهآ وعليه فالأظهر انه الجلالة لانه الاسم الاعظمعند أكثر العلماء ولا ينافيهأن كثيرين يدعون بهولا يستجاب لهم لان ذلك لخلل في دعوتهم لكونها نحو قطيعة رحم أو لـكونهم لم يستوفروا شروط الدعاء التي منها أكل الحلال واعلم انه كثر اختلاف العلماء في تعيين الاسم الاعظم كما كثر اختلافهم فى تعيين ليلة القدر وساعة الاجابة يوم الجمة والسبعة الاحرف التي نزل عليها القرآن قال بعضهم أعظم هنا يمعني عظيم كاكبر بمعنى كبير قال ابن حجر الهيتمي و برد بان الاعظمية هنــا ليست من حيث المسمى لاستواء الاسماء والصفات كلها من هذه الحيثية وانما هي من حيث الدلالة ولاشك ان بعض الاسماء والصفات قد تفيد من حيثالدلالة معانى ولاتفيدهاالبقية وفارق أعظم أكبر بأن مفاد أعظم امتاز على غيره من الاسماء والصفات بخصوصية لبست فى البقية وهذا لا محذور فيه كما تقرر بان بقى على صيغته وأما أكبر فمفاده ان غير الله تعـالى شاركه فى كبريائه وهذا غـير واقع فوجب تأويل أكبر بمهنى كبير حتى لا يوهم ذلك اه وقال بعضهم قيـل أعظم بمعنى عظيم لان كل اسمائه عظيم وليس بعضها أعظم من بعض وقيل بل هولاته ضيل لأن ما كان أكثر تعظيالله فهو أعظم كالرحمن أعظم من الرحيم والله أعظم من الرب لان رب استعمل فى غير الله كرب الدار ( قولي وروينا فى سنن أبى داود الخ) قال فى السلاح رواه الاربعة والحاكم وابنحبان في صحيحيهما واللفظ لابي داود وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وعندابن

<sup>(</sup>١) عله ( على فضل أشياء ) . ( ٢) في النسخ اسقاط ( أي ) . ع

أَذَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جالساً ورجلٌ يُصَلَى نُمْ دَعا: اللَّهُمُّ إِنِّى أَساً لكَ بأن بَدِيعُ السَمُواتِ وَالْأَرْضِ إِنِّى أَساً لكَ الحَدَ لا إِلَه إِلَّا أَنْتَ المَنَّانُ بدِيعُ السَمُواتِ وَالْأَرْضِ اللهُ أَسالًا للهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : لقَدْ دَعا اللهُ تَعالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : لقَدْ دَعا اللهُ تَعالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : لقَدْ دَعا اللهُ تَعالَى اللهِ المَظْهِمِ الدِي إِذَا دُعِيَ بِهُ أَجابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهُ أَعطَى \*

ماجه لا إله الا أنت وحدك لاشريك لك المنان وفي رواية ابن حبان الحنان المنان وقال السخاوي حديث حسن و رواه أحممه والبخاري في الأدب المفرد والضياء فى المختارة وعمرو ابن أخىأنس بن مالك الراوى عن أنسونقه الدارقطنىوغيره وقال أبو حاتم انه صالح الحديث مع انه لم ينفرد بهذا الحديث بل رواه ابن ماجه من حديث أبي خزيمة عن أنس بن سيربن عن أنس رفعه بنحوه و رواه الطبراني (١) في الدعاء عن حماد بن سلمة عن أبان بن أبي عياش عن أنس لكنه قال عن أبي طلحة وذكر نحوه أيضا وفي الباب عن أبي الدردا، رويناه من حديث ابراهيم ابن أبى عبلة عنهوهو منقطع اه ( قوله كانمعرسول الله ﷺ جالسا) يحتمل أنْ يكون الظرف خبر (٢) كان و يكون قوله جا لساحالاو يحتمل العكس ( قوله و رجل يصلي ثم دعا) قال الخطيب هو أبو عياش زيد بن صامت الزرقي الانصارى قال فى السلاح وأبو عياش بالتحتية وبالشين المعجمة وقد فسر السخاوي الرجل المبهم في الحديث ألسابق بابي عياش هذا ( قول بان لك الحمد ) أي كله بطريق الحقيقة فليس لغيرك منه شيء الا بطريق العبورة المجازية لاغير لانك المولى المنع حقيقة وغيرك ليسله من ذلك شيء (قوله المنان) أى كثيرالمنة وهي النعمة أوالنعمة الثقيلة والمنةمذمومة (٣) من المخلوق لا نه لايملك شيئامن النهمالتي بمن بها محمودة من الخالق لانه المالك لما أنع به على الحقيقة وباقى الاسماء تقسدم شرحها في شرح الاسماء الحسني ( قوله لقد دعا الله باسمه العظيم ) أورده في المشكاة بلفظ الاعظم وأخذ منه شارحها تأييدقول الاكثرين ان الاسم الاعظمهو الجلالةو بسطف بيانه ورد ماقاله المصنف من أنه الحي القيوم (قوله (٤) الذي اذادعي به أجاب الح)

<sup>(</sup>١) نسخة (الدار قطني ) (٢) في النسخ (حين) (٣) بمعنى تعداد النبع لا يمعنى نفس النعمة (٤) في النسخ اسقاط ( قوله ) . ع

وروينا فى سنَنِ أبى داود والترمذي والنَّسائي وآبنِ ماجه بالأَسانيدِ الصَّحيحة عنْ عائِشة رضى الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يَدْعو بهولاً الصَّحيحة عنْ عائِشة رضى الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يَدْعو بهولاً الكلماتِ الله مَ إِنِي أُعوذُ بك مِنْ فِتنَة النَّادِ وعَذَابِ النَّادِ ومِنْ شَرَّ النبي والفَقرِ . هذا لَهُ فُلُ أَبى داود . قال الترمذي نُ : حديث حَسَنُ صحيح .

ان قلت الدعاء ان كان بمقدر فهو حاصل وان لم يدع وان كان بغيره لم يحصل فما فائدة الاسم الاعظم قلت ان كان الدعاء عقدر فقد يفيد زيادة تعجيله أو بغير مقدر فبأعطاء بدله عاجلا تارة بواسطة الدعاء بالاسم الاعظم وآجلا أخرى فالحاصل ان الاسم الاعظم قديفيد أصل التعجيل أو زيادته أوكمالا في المستجاب أوفى بدل المدعو به أو نحو ذلك (قوله وروينا فى سنن أبى داود الخ) قالاالسخاوى بعد تخريج الحديث بطوله وفيه هــذا الدعاء ما لفظه حديث صحيح رواء البخاري ومسلم وأصحاب السنن الاربعة وأبو عوانة وأبو نعيم والحاكم فى المستدرك وعند الطبراني في الدعاء وقدسها الشيخ حيث لم يعزهالصحيحين كما أن الحاكم استدركه عليهما وقال انه صحيح على شرطها مع كونه فيهما ولذا تعقبه شيخنا لكن مقتصرا على انه فى مسلم اه ( قول منشر ٧ فتنة النار ) أى فتنة تؤدى الى النار والفتنة فى الاصل الامتحان والاختبار ( قوله ومن شر الغـني ) مثــل الاشر والبطر والشح بحقوق المال وانفاقه فيما لا يحل من اسراب وباطلومفاخرة ( قول والفقر ) أى ومن شر الفقر كالسخط وقلة الصبر والوقوع فى الحرام والشبهة للحاجة ذكره ابن الجزري قال بعض المحققين قيد بالثہ لان كلا منهما فيــه خير باعتبار وشر باعتبار فالتقييد فى الاستعادة منــه بالشر يخرج مافيه من الخير قال فى الحرز وقد بين هذا المعنى قوله تعالى كلا انالانسان ليطغى أن رءاه استغنى وقال مَتَلَالِيَّةٍ كَاد الفقر أن يكون كفرا ثم قيــل المراد فقر النفس وهو الذى لايرده ملك الدنيـــا بحذافيرها وليس في الحديث مايدل على تفضيل أحدهما على الآخر قال بعضهم لان كل ماهو مانع عن الحضور من فقر أو غني فهو شؤم عنــد أهل السرور نم

وروينا في كِيتابِ المرمذي عن زيادِ بنِ عِلاَقَةَ عنْ عَهْ وهو قُطْبَةُ بنُ مَالِكِ رضى اللهُ عنه قال كانَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم َ يقولُ : اللهم ۗ إني أعوذُ بك مِنْ

الفقر إسلم من الغني حيث بجرالغني الى الطغيان والسلطنة والفقر الى الغني(١)والمسكنة ولذا وقعت تربية الله تعالى لاكثر الانبياء ولعامة الاولياء نوصف الفقر الظاهر والغنى الباطن دون أرباب الدنيا حيث ابتلوا بالغنى الظاهري والفقر الباطني ولذا قال بعض شراح الحديث عند قوله ومن شرفتنة الفقر (٢) كالحسد على الاغنياء والطمع في أموالهم والتذلل لهم بما يتدس به العرض وينثلم به الدين وعــدم الرضى عا قسم الله له الى غير ذلك ممالا تحمد عاقبته قال الغزالى فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحمله على أن يكتسبه من غير حله ويمنعه من واجبات انفاقه وحقوقه وفتنة الفقر (٣) يراد به الفقر الذي لا يصحبه صبر ولا و رع حتى يتو رط صاحبه بسببه فيما لايليق باهل الدين والمروءة ولا يبالى بسبب فاقته على أى حرام وثب نقله النور بشتى ( قوله وروينا في كتابالترمذي ) قال في السلاح ورواه الحاكم وابن حبان في صحيحهما وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وزاد في آخره والادواء اه وقضيتهان لفظ والادواء ليسعند الترمذي لكن في الحصن عزوها الى رواية الترمذي وكذا في الجامع الصغير قال في الحرز ولعله عنــدكل واحد منهما يعنى الحاكم والترمذي اه قات الأولى في الجمع أن يقال لعل نسخ الترمذي مختلفة ففي بعضها زيادة الادواء وهو مافى الحصن والجامع وليسفى بعضها وهو ما يفهـم من السلاح وقال السخاوي بعـد نخر يجه هذا حديث حسن وأخرجه الطبراني في الدعاء ( قوله زياد بن علاقه ) بكسر الزاي و بالتحتية و بعدها الالف وعلاقة بكسر المهملة وزياد تابعي ير وى عن عمه وعن جرير البجلي خرج عنه أصحاب الكتب الستة ماتوقد قارب المائة ، سنة مائة وخمسة وعشرين كذافي الكاشف للذهبي ( قوله عن عمه ) وهو قطبة بن مالك وهو الثعلمي و يقال الثعلي والصواب الثعلبي من بني بُعلبة بن سعد بن دينار و يقال الديليمن أهل الكوفة

 <sup>(</sup>١) عله (الفناء) (٢) ، (٣) فى النسخ ( القبر ) . ع

مُنْـكُرَ اتِ الْأَخلاقِ و الْأَعْمالِ و الْأَهْوَ امِ . قال النرمذيُّ : حديثُ حسَنَ \* وروينا في سننِ أَبي داودَ والنرمذي والنَّسانِي عنَ شَكَلِ بنِ خَميدِ رضى اللهُ عنه وهو بفتح الشبنِ المُعْجَمَةِ والـكاف\_ قال قلتُ يا رسولَ اللهِ علمَّني

وقال ابن عقدة انهم بني ثعل قال ابن الاثير والناس يحالفونه قال في السلاح وليس لقطبة في الستة سوي حديثين أحدهما هذا والتانيان، ﷺ صلى بقافوالقرآن الحبيد الحديثر واهمسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه اه (قوله منكر ات الاخلاق) قال الطيي الانكار ضد العرفان والمنكر كل فعل تتفق في استقباحه العقول وتحكم بقيحه الشريعة أى مرت سيء الاخــلاق البــاطنة كالحسد ونحوه وقال زين العرب منكر الخلق ما لم يعرف أصله من جهــة الشرع أو ما عرف قبحه من جهته قال العلقمي وقد يقال في كل منهما منكر الحلق وان كان الثاني صريحا في ذلك اه ( قوله والاعمال أي منكرات الاعمال أي الافعال الظاهرة (قوله والاهوام) اي ومنكرات الاهواء وهو بهمزة مفتوحة جمع هوی مصدر هو یه (۱) اذا احبه ثم سمی بالهوی المشتهی محمود اکان أو مذموما ثم غلب على غير المحمود قاله في المغرب قال الطيبي الاضافة في القرينتين الاوليين من اضافة الصفة الي الموصوف وفي النا لثمة بيانية لان (٧) الاهواء كلها منكرة اه وهُو مبني على غلبة العرف و يمكن ان يبني على أصل المعنى اللغوى بمعنىالمشتهيات النفسية فحينئذ تكون مشتملة على المنكرات والمعروفات اذ قد نوافق الهوى الهدى قال تعالي ومن أضل عمن اتبع هواه بغير هدى من الله والانسب ان تسكون القرائن على طبق واحد (قوله وروينا في سنن أبي داود الخ) وكذا رواه الحاكم فى المستدرك (قوله عن شكل بن حميد) وهو بفتح الشين المعجمة والكاف قال ابن الاثير هو العبسى قال في السلاح ليس لشكل في الكتب الستة سوى هذا الحديث

<sup>(</sup>١) بكسرالواو ، وفي النسخ ( هوام ) وهو تصحيف(٢) في النسخ (إلا أن).ع

دعاء قال : قل اللهم إلى أعوذُ بك مِنْ شَرِّ تَسَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرى وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قالِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي . قال الترمديُّ : حديثُ حسنُ \* وَرِوْ يِنا فِي كِتابَى أَبِي داودَ والنَّسَائِي بإسناد بْن صحيحينِ عَنْ أَنَسِ رضي اللهُ عنه أَنَّ النهي صلى اللهُ عليه وسلم كان يقولُ اللهم إلى أَنِي أُعوذُ بك مِنَ البَرَصِ والجُنُونِ والجُنونِ والجُندامِ وسنَّيّ الْأَسْقامِ ،

(قوله دعاه) ي جامعا (قوله من شر سمعي ) أي بأن اسمع كلام الزور والبهتان والغيبة وسائر أسباب العصيّان أوبان لا أسمع كلمة الحق أوبأن لا أجــد الاس بالمعروف والنهي عن المنكر ( قوله ومن شر بصري ) اي بأن انظر الى محرم أو أرى (١)الي أحدبعين الاحتقار اولاا تفكر في خلق السموات والارض بنظر الفكر والاعتبار (قولهومنشر لساني ) أي بأناتكلم فيما لا يعنيني أواسكت عما يعنيني (قوله ومن شر قلبي) أي باشتغاله بغير أمر ربي (قولهومن شر منهما) أي بأن أوقعه في غير محله او يوقعني في مقدمات الزني من النظر واللمّس والعزم وأمثال ذلك ووقع فى روايةً إلى داود يعني فرجه وقال بعض العلماء الني جمع المنية وهي طول|الامل قال ابن الجزري المني ماء الرجل يريد وضعه فيما لابحل وتعقب بأن الاولى من حيث المعني ان لا يخص المني بما • الرجل على مافي المهذب لان هذا الدعاء أيضا شامل للنساء وايضا شره ليس منحصرا فيا ذكره بل يم مقدماته ايضا كما تقدم (قول قال الترمذي الخ) لفظ الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث سعد بن او يسءن بلال بن يحني ءن ستير بن شكل عن ابيه اه (قوله و روینا فی کتابی آبی داود والنسائی )ورواه ابن آبی شیبة فی مصنفه کا في الحصن (قوله الحنون) (٢) أي المزيل للمقل الذي هو منشأ الخيرات العامية والعملية ومن ثم قيل أنَّه أفضل من العلم ( قوله والحذام ) في القاموس الجذام كفراب علة تحدث من انتشار السوداء في البدن فتفسد مزاج الاعضاءوهيأتها وربما انتهى الى

<sup>(</sup>١) عله (ارنو) (٢) في النسخ اسقاط (الجنون). ع

تأكل(١)الاعضاء وسقوطهاعن تقرح اه والحاصل انهلا استعاذ مما يشوهالصورة الباطنـة من زوال العقل والصورة الظاهرة من الجذام عمم في استعاذة من كل مؤذ للنفس أو البدن على سبيل الاجمال في قوله وسبى. الاسقام أي كالعمى والفالج وأنماقيد الاسقام بالسيىء لان الامراض مطهرة للسيئات ومرقية للدرجات وأكَثَر الناس بلا. الانبياء ثم الاولياء فالتعوذ من جميع الاسقام ليس من دأب الكرام كذا في الحرز وفيه انالشارع أمر بسؤال العآفية من كل بلاء قبل حلوله والصبر على ما يقع من البلاء عند نزوله ، قال ابن الجزري سي. الاسقام قبيحها وقال ميرك نقلا عن المظهري إن الاضافة ليست بمعني من كما في قولك خاتم فضة بل هي من اضافة الصفة الى الموصوف أي الاسقام السيئة ولم يستعد من الاسقام على الاطلاق لان منها ما اذا تحامل الانسان فيه على نفسه بالصبر خففت مؤنته مع عدم ازمانه كالحمى والصداع والرمد وانما استعاد من المزمن المنتهى بصاحبه الى حالة يفر منها الحميم ويقل فيها التداوى مع مايورث الشين منها الجنون الذي يزيل العقل ولا يأمن صاحبه القتل ومنها البرص والجذاموهما علتان لازمتان مع مافيهما من القذارة والبشاعة وتغير الصورة والله أعلم ( قولِه وروينا فيهما ) قال فى السلاح ورواه الحاكم فى المستدرك وقال صحيح الاسناد (عن أبىاليسر ) بفتح التحتية والسين المهملة واسمه كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو ابن سوادبن غنم بن كعب بن سلمة وقيل كعب بن عمرو بن عباد بن تميم بن شداد بن غنم بن كعب بن سلمة الانصاري السلمي شهد العقبة وبدراوكان عظيم الغارة يوم بدر وغيره وهو الذي اسر العباس بن عبــد المطلب وهو الذي انتزع راية المشركين يوم بدر وكانت بيد عزيز بن عمر ثم شهدالمشاهد مع رسول الله عَلَيْكِيْ مُم شهد صفين مع على توفى أبو اليسر بالمهدينة سنة خمس وخمسين اخرجه أبو عمر وأبو موسى كذا فى أسد الغابة روى عنه مسلم أو اخر

<sup>(</sup>١) في النسخ (أكل) . (٢) في الاصابة وقيل كعب بن عمرو بن غنم بن كعب بن سلمة وقيل كعب بن سلمة . ع

الصَّحَابِيِّ رضَى اللهُ عنهُ ـ وهُو بَفَتْحِ اليَّاءِ الْمُنَّاةِ تَعْتُ والسِينِ الْمُهَـلَةِ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم كَانَ يَدْعُو اللهم إنِّى أَءُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وأُعوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّى وأُعوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ والْحَرَقِ والْهَرَمِ وأُعوذُ بِكَ

صحیحه حدیثا واحدا فیه أحادیث له ( قوله من الهدم ) بسکون الدال سقوط البناه و روی بالفتح اسم لما انهدم منده قال ابن رسلان بحتمل ان براد بالهدم المستعاذ منه هنا هدم البناه المهقود أوالسقف لما يترتب عليه من فساد ما بحصل الهدم عليه من أثاث (۱) وحیوان وغیره و بحتاج مالکه الی کلفة فی عمارته والسعی فیه ولا یخفی مشقته ( قوله من البردی ) بفعل الهدم أوهو الهلاك او المراد (۲) السقوط ببئر أو مهواة قال ابن الجزری الهدم باسکان الدال هدم البیت وغیره یعنی الموت بالهدم والزدی بفتح الفوقیة والراه و تشدید المهملة مکسورة من تردی اذا سقط فی بئر أو تهور (۳) من جبل اه ( قوله من الغرق ) بفتح المجمة والراه المهملة مصدر غرق (٤) وهو الذي غلبه الماه فأشرف علی الهلاك ولم یغرق فاذا غرق فهو غریق و یحتمل انه أراد و قوع النار فی زرع و نحوه من المال فانه اذا و قع فی ذلك تحادر (۷) الی مالا نهایة له کما فی بیوت الخشب واستعاذ من الهلاك مهذه الاسباب مع مافیه من نیل الشهادة لا نها بحبه ده مقلقة لا یکاد الانسان یصبر علیها و یثبت عندها فر با نهز الشیطان منه فرصة فحمله علی مایخل بدینه ولانه یعد فجاه توهی اخذة الاسف انتهز الشیطان منه فرصة فحمله علی مایخل بدینه ولانه یعد فجاه توهی اخذة الاسف

<sup>(</sup>۱) فى النسخ ( اساس ) (۲) فى النسخ (والمراد) (۳) عله ( هوى ) أو (انهوى) أى سقط (٤) هنا سقط قطعا ولعل الاصل (مصدر غرق فهوغرق وهو الذى الخ (٥) لعل هنا سقطا والاصل ( فقتح الراءاسم مصدر من أحرقه فهوحرق وحريق وهو الذى الخ ) لكن فى النهاية ماخلاصته ان الحرق بالتحريك لهب النار وقد يسكن والحرق بكسر الراء والحريق الذى يقع في حرق النار فيلتهب (٢) عسكه ( فيلتهب ) (٧) لعله ( تحدر ) بتشديد الدال أى تنز ل أوأسرع . ع

أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشيطانُ عِنْدَ المَوْتِ وأَعُو ذُبِكَ أَنْ أَمُوتَ فَى سَبِيلِكَ مُدْبِراً وأَعُودُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغاً . هٰذا لَفْظُ أَبِي داودَ ، وفي روايةٍ لهُ : والغَمَّ ،

قال الطبيى لعل الاستعادة منها انها في الظاهر مصائب ومحن كالامراض المستعاد منها وترتب الثواب والشهادة عليها ملنا (١) علىانالله تعالى يثيب علىالمصائب. حتى الشوكة التي يشاكها ومع ذلك فالعافية أوسع مع ان ظاهر هذه المذكورات مشعر بالغضب (٢) صورة وقال بعضهم الشهادة متمنى كل مؤمن ومطلوبه وقد يجب توخى الشهادة وقصدها نخلاف النردى فالاحتراز عنه واجب ولوسعي فيه عصى (قوله ان يتخبطني الشيطان ) قال التور بشتي المعنى أعوذ بك أن يمسني الشيطان عنـــد الموت بنزغانه التي تزل بها الاقدام وتصارع العقول والاحلام وقال الخطابي هو أن يستولى عليه عند مفارقة الدنيا و يحول بينهو بين التو بة أو يعوقه عن اصلاح شأنه و الخروج من مظلمة تكون قبله أو يؤيسه من رحمة الله تعالى أو يكرهه الموت و يؤسفه على الحياة فيختم له بالسوء والعياذ بالله تعالى اه ( قول وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا ) أي فارا من الزحف أو تركا للطاعــة أو مرتكبا للمعصية أورجوعا الى الدنيا بعــد الاقبال على العقبي واختيار الغفلة والهوى الى السوى عن الحضور مع المولى قيل هــذا وأمثاله تعليم للامة والا فرسول الله عليلته لا يجور عليه الخبط والفرار من الزحف ونحوها وفى الحرز الا ظهر ان هذا كله تحدث بنعمة الله وطلب الثبات عليها والتلذذ بذكرها المتضمن لشكرها الموجب لمزيد النع المقتضى لازالة النقم ( قوله لديغا ) بالمهملة المكسورة والتحتية الساكنة والغين المعجمة أي ملدوغاً، في القاموس لدغتــه العقرب والحيــة وتقدم في باب اذ كار المساء والصباح الفرق بين اللدغ بالمهملة والمعجمة وعكسه والاستعادة مختصة بان يموت عقب اللدغ فيكون من قبيل موت الفجاءة و إلا فصح انه عَيْنَاتُهُ مَاتَ شَهِيدًا مِن أَثْرَ أَكُلُّ الشَّاةِ المسمومة لليهودية وكذا موت الصديق الاكبر من أثر لسع الحية في الغـار ( قوله وفي رواية له)أي لابي داود وكذا

<sup>(</sup>١) في نسخة (ملفا) فتأمل (٢) نسخة ( بالنصب) . ع

وروينا فيهما بالإسناد الصحيح عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ كانَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم يقولُ اللهم أني أعودُ بك مِن الجوع فإنهُ بئسَ الضّجيعُ وأعودُ بك مِن الخيانةِ فإنها بئسَت البطانةُ . وروينا في كِتاب العرّمدي عن عليّ رضى الله عنه أن مُكاتباً جاءه فقال : إني عَجَرْتُ كِتاب العرّمدي عن عليّ رضى اللهُ عنه أن مُكاتباً جاءه فقال : إني عَجَرْتُ عن كِتاب قل عن عنى قال : ألا أعلّماك كلمات علمنيهن رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم أو كان عليك ميثلُ جَبَل دَيناً أدّاهُ عنك قل اللهُ مَدى عديث حسن . عن حَرامك وأغنيني بفضلك عَمَّنْ سواك ، قال الترمدي عديث حسن . وروينا فيه عن عُران بن الحُصين رضى اللهُ عنهُما أنَّ النبي صلى اللهُ عليه وروينا فيه عن عُران بن الحُصين رضى اللهُ عنهُما أنَّ النبي صلى اللهُ عليه وروينا فيه عن عُران بن الحُصين رضى اللهُ عنهُما أنَّ النبي صلى اللهُ عليه

رواه الحاكم كا(١) في السلاح (قوله و روينا فيهما بالاسناد الصحيح) و رواه الحاكم من جملة حديث عن ابن مسعود (قوله من الجوع) اى المفرط (٢) أى المانع من الحضور (وقوله فانه بئس الضجيع) أى المضاجع وهو الذي ينام معك في فراش واحد تعليل للاستعادة أى بئس المصاحب لانه يمنع استراحة البدن و راحة القلب فان الجوع القوى يثير أفكارا ردية وخيالات فاسدة فيخل بوظائف العبادات ومن ثم حرم الوصال (قوله من الحيانة) أى فيما اؤتمنت عليه من حق جوار الحلق (قوله فانها بئست البطانة) أي الحصلة الباطنة قال ابن الجزرى البطانة بكسر الموحدة خاصة الرجل و يحتمل أن يراد خلاف الظهارة أى (٣) خلاف ما يظهره واستعاذته من خمده الاشياء لتكل صفاته في كل أحواله و تعليما لامته وارشادا لهم ليقتدوا فيحصل لهم خير الدنيا والآخرة اه وفي الحرز الاظهر ان المراد بالاستعاذة هنا طلب الثبات والاستقامة على صفات الكال في كل حال وللاعلام بان هذه أوصاف ذميمة فمن وجدت فيه فليعالج في ازالتها ومن فقدت فليحمد الله على ذلك و يطلب منه ثباتها (قوله روينا في كتاب الترمذي على رضي القدعنه) نقدم الكلام على ما يتعلق ثباتها (قوله روينا في كتاب الترمذي على رضي القدعنه) نقدم الكلام على ما يتعلق ثباتها (قوله روينا في كتاب الترمذي على رضي القدعنه) نقدم الكلام على ما يتعلق ثباتها (قوله روينا في كتاب الترمذي على رضي القدعنه) نقدم الكلام على ما يتعلق ثباتها (قوله روينا في كتاب الترمذي على رضي القدعنه) نقدم الكلام على ما يتعلق ثباتها (قوله روينا في كتاب الترمذي على حيات على رضي القدعنه) نقدم الكلام على ما يتعلق في المه المناته المناته المناته المناته المناته المناتها و المناته المناته الكلام على ما يتعلق المناته ا

<sup>(</sup>١) في النسخ إسقاط (كما) (٢)، (٣) في النسخ اسقاط (أي) . ع

وسلم علم الما أباه حُصَيْناً كَلِمَتَيْنَ يَدْعُو بَهُما: اللهُمَّ أَلِمْهِ يَنْ شُرِّ عَيْنَ مِنْ شَرَّ اللهُمَّ أَلِمْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلِقِ . وروينا في اللهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَقِ . وروينا في اللهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَقِ . وروينا في كِتَابِ النَّرِمْدَى عَنْ شَهْرٍ بِنِ حَوْشَبِ قَالَ قَلْتُ لِا ثُمِّ سَلَمَةً رضى اللهُ عنها يَا أُمَّ المؤمنينَ مَا أَكْثَرُ دُعَاءِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ إِذَا كَانَ عَنْدَكِ ؟ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ إِذَا كَانَ عَنْدَكِ ؟ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ مِ سُولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ إِذَا كَانَ عَنْدَكِ ؟ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ مِ سُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِذَا كَانَ عَنْ شَيْرٍ فَيْ مُقَلِّبُ القَلُوبِ ثَبَيْتُ قَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى دَينِكَ . قالَ عَنْدَكِ ؟ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءُهِ يَا مُقَلِّبُ القَلُوبِ ثَبَيْتُ قَلْمُ يَعْلَى دَينِكَ . قالَ عَنْ عَنْهُ إِنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُهُ عَنْهُ إِنْهُ وَلَيْكُ وَلَاتُ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءُهِ فِي اللهُ القَلُوبِ ثَنَاقً عَنْهُ الْمُؤْمِنِ فَاللَّهُ عَنْهُ القَلْمُ القَلْوبِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى دَينِكَ . قالَ عَنْهُ اللهُ وَلَاتُ عَنْهُ الْقُلُوبُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ الْعُلُوبُ الْمُعْمَلُ الْعُلُوبُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى دَيْنِكَ . قالَ المُعْرَعِيْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ إِنْهُ الْمُؤْمِ اللهُ عَلْمُ لَا عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى دَيْنِكَ . قالَ المُعَلَّذِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلُولُ عَلَالَ عَلَيْهُ عَلَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

به تخريجا ومتنا فى باب مايقوله اذا كان عليه دين وعجز عنه ( قوله ألهمنى) دعاء من الالهام و (رشدى) بضم فسكون وفى نسخة بفتحهما وهما لفتان قرىء بهما مما علمت رشدا و فى القاموس رشد كنصر و فرح رشد و رشداً و رشادا اهتدى واما ماذكره الحنفى من أن الرشد بضم الراء وفتحها مع سكون الشين و بفتحتين أيضاً والرواية هنا على الأول فوقع فى غير محله فان الفتح مع السكون غير صحيح والرواية غير منحصرة فى الاول ( قوله وأعذبى ) سؤ الودعاء من الاعاذة أى أجرني واحفظنى منحصرة فى الاول ( قوله وأعذبى ) سؤ الودعاء من الاعاذة أى أجرني واحفظنى عزوه لابى داود ( قوله من الشقاق ) بكسر الشينا أى الحلاف والعداوة (والنفاق) عزوه لابى داود ( قوله من الشقاق ) بكسر الشينا أى الحلاف العداوة (والنفاق) المسبئة فهو من عطف الغاهر الباطن دنيا وديانة (وسوء الاخلاق) أى من الاخلاق ( ) على الخاص تنبيها على أن الشقاق والنفاق أعظمها ضر را لانه يسري ضر رهما الى الغير ( قوله و روينا فى كتاب الرمذى ) و رواه أحمد من حديث أم سلمة أيضا و رواه النسائى من حديث عائشة وأبو يعلى والحاكم فى المستدرك من حديث بأبر وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم و رواه ابن ماجه من حديث أنس ( قوله جابر وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم و رواه ابن ماجه من حديث أنس ( قوله بالمقلب القلوب ) أى يامحولها من حال الى حال (ثبت قلى على دينك ) قال النرمذى بامقلب القلوب ) أى يامحولها من حال الى حال (ثبت قلى على دينك ) قال النرمذى

<sup>(</sup>١) عله (من باقىالاخلاق). ع

الترمديُّ حديثُ حَسَنُ. وروينا في كِتابِ الترمدِي عِنْ عائشةَ رضَى اللهُ عنها قالتُ كانَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ يقولُ : اللهُم عافِني في جَسَدِي وعافِني في بَصَرى و آجْهَلهُ الْوَارِثَ مِنِي لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ الحَليمُ السَكَرِيمُ سُبْحانَ اللهِ ربِّ العَرْشِ العَظیمِ و الحمدُ للهِ ربِّ العالمِبنَ ، وروینا فيه عن أبي الدُّرْداء رضي اللهُ عنهُ قال : قال زسولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ كانَ مِنْ دُعاءِ داودَ صلى اللهُ عليه وسلمَ : اللهُمَّ إني أساً لُكَ حُبُكَ وحُبُّ مَنْ بُحِينُكَ دُعاءِ داودَ صلى اللهُ عليه وسلمَ : اللهُمَّ إني أساً لُكَ حُبُكَ وحُبُّ مَنْ بُحِينُكَ

قالت يعنى أم سلمة فقلت يارسول الله ما لأكثر دعائك يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك فقال ياأم سلمة انه ليس آدمي الا وقلبه بين أصابع الرحمن فهن شاء أقام ومن شاء ازاغ ر بنا (۱) لاتزغ قلو بنا بعداد هديتنا (قوله و ر و ينا فى كتاب الترمذي ) و ر واه (قوله (۲) عافني فى حسدى) أى من جيبع الا مراض (قوله وعافني فى بصرى ) أي بان تديم لي سلامته من العمى أو بان توفقنى للنظر به فى مصنوعاتك (قوله واجعله الوارث منى ) أي اجعله آخر ما يسلب منه الانتفاع من البدن وتقدم لهذا ور واه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد وفي آخر الحديث عندها قال ور واه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد وفي آخر الحديث عندها قال وكان رسول الله عن البشر أهل عصره و زمنه أو برادمنه انه أشكر الناس قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وعلى الثانى فالمراد منه غيره اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وعلى الثانى فالمراد منه غيره المحلوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وعلى الثانى فالمراد منه غيره أو المرك واجتناب نواهيك أو حبك اياى بارادتك التوفيق لى الى الطاعة في الدنيا وبحسن الثناء والاثابة في العقبي وهذا هو الاصل النافع كما يشير اليه قوله تعالى يحبهم و يحبونه (قوله وحب من يحبك) الاظهر انه من اضافة المصدر الى مفعوله يحبهم و يحبونه (قوله وحب من يحبك) الاظهر انه من اضافة المصدر الى مفعوله

<sup>(</sup>١) نسخة (أزاغ معاذ ربنا) (٧) في النسخ اسقاط (قوله) . ع

والعَمَلَ الذِي يُبَلِّفُنُ حَبْكَ ، اللهُمَّ اجْعَلَ حُبَّكَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسَى وِأَهْدِلِي وَمِنَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(قوله والعمل) بالجرعطف على من يحبك و بالنصب على المضاف أى أسألك العمل (الذي يبلغنى) أي بتشديد اللام و يجو زتخفيفها أي يوصلنى المي حبك إياك أي حبى إياك (أحبائي من نفسى وأهلى) أى من حبهما قال الفاضى عدل عن اجعل نفسك أحب الى من نفسى مراعاة للادب حيث لم يرد ان يقابل نفسه بنفسه عز وجل والنفس تطلق عليه على سبيل المشاكلة وين قوله تعالى تعلم مافى نفسك و تقدم في أوائل المكتاب أن من (٢) منع اطلاق قوله على المناكلة في النفس قال لا نهامن النفس فتح أوليه ومن أجازه قال من النفيس (قوله ومن المائلة في النفس قال لا نهامن النفس بفتح أوليه ومن أجازه قال من النفيس (قوله ومن المائلة في البارد) أى ومن حبه وفيه اشعار انه كان يجبه حباً بليغا قال بعض العارفين اذا شر بت عذباً باردا أحمد ربى من صميم قلبي وقال بعضهم اعاد من ليدل على استقلال الماء البارد في كونه يحبو با وذلك في بعض الاحيان قانه يعمدل بالروح للانسان الماء البارد في كونه يحبو با وذلك في بعض الكلام عليه في باب دعاء الكرب (قوله ان يكون العباس المذكور في الخبر بعده و يحتمل أن يكون العباس المذكور في الخبر بعده و يحتمل أن يكون العباس المذكور في الخبر بعده و يحتمل أن يكون غيره رقوله العافية ) أى السلامة من كل مؤلم ومكدر ظاهر أو باطن ديني أو دنيوى

<sup>(</sup>١) في النسخ اسقاط (كما) . (٢) في النسخ اسقاط (أن من) .ع

والمعافاة فى الدُّنياوا لآخرة ، ثم أتاه فى اليوْم الثانى فقال بارسول الله أيُّ الدُّعاءِ أَفضَلُ فقال لهُ مِثْلَ دَلك ، ثم أتاه فى اليوْم الثالث فقال لهُ مِثْلَ دَلك ، قال فإذا أعظيت العافية فى الدُّنياوأ عظيتها فى الآخرة فقد أفلَحْت ، قال الترمدي حديث عسن \* وروينا فى كيتاب الترمدي عن العباس بن عبد المُطلّب رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله علم فى شيئاً أسا لهُ الله تعالى (١) قال سَلُوا الله تعالى الله تعالى أله تعالى فقال يا عبداً أياماً ثم جنت فقلت يارسول الله علم فى شيئاً أساكه الله تعالى فقال يا عبداً س يا عم رسول الله سكوا الله العافية فى الدُّنيا والآخرة \* قال النزمدي هذا حديث صحيح . وروينا فيه عن أبى أمامة رضى الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعاء كثير لم تحفظ منه الله عنه قال دعا رسول الله دعوت بدعاء حكيم له تكفظ منه شيئاً ، قال فقال الله قال الله دعوت بدعاء حكيم لم تكفظ منه شيئاً ، قال قال الله قال الله دعوت بدعاء حكيم له تعالى فقال الله قال الله دعوت بدعاء حكيم له تعالى فقال الله قال الله دعوت بدعاء حكيم له تعالى فقال الله قال الله دعوت بدعاء حكيم له تعالى فقال الله قال الله دعوت بدعاء حكيم الله عليه وسلم مدعاء كثير لم تحفظ منه شيئاً فقال شيئاً ، قلت يارسول الله دعوت بدعاء حكيم الله عليه وسلم منه شيئاً منه شيئاً فقال شيئاً ، قلت يارسول الله دعوت بدعاء حكيم الله في الله قال الله ديم الله دعوت بدعاء حكيم الله الله ديم الله دعوت المناء الله ديم الله دعوت الله الله دعوت الله الله دعوت الله الله دعوت اله دعوت الله دعوت الله

فهى متضمنة للعفو وشاملة لما فى قوله ( والمعافاة في الدنيا والآخرة ) أى ان يعافيك الله من الناس و يعافيهم منك أي يسلمك من أذاهم والافتقار اليهم ويسلمهم من اذاك والافتقار اليك فانك لا تعينهم وقيل من أن تعفو عنهم و يعفوا عنك ( قوله اذاك والافتقار اليك فانك لا تعينهم وقيل من أن تعفو عنهم و يعفوا عنك ( توله قال ) أى بعد أن ذكر له سل الخ ماهو كالنتيجة لما مر من السؤال المكر ر ثلاثا (فاذا أعطيت) أي فاذا استجيب (٢) لك بان أعطيت الخ (قوله فقداً فلحت) أى ظفرت مملو باتك اذ الفلاح الظفر بالبغية ولذا قيل ليس فى الشر يعة كلمة أجمع منه الا العافية ( قوله ادع الله ) بالجزم على انه جواب الدعاء وفى نسخة ادعو بالرفع بتقديرانا (قوله فكت٧) بفتح الكاف وضمها أى لبث ( قوله اسأله) بالجزم جواب الدعاء وقيل بالرفع صفة شيئا ( قوله ياعباس) بالضم ( قوله ياعم رسول جواب الدعاء وقيل بالرفع صفة شيئا ( قوله ياعباس) بالضم ( قوله ياعم رسول الله ) أتى به بعد ندائه باسمه إيماء الي انه باضافته الى هذا الرسول الكريم يستحق الدلالة على اسنى طرق الخيرات ففيه اشارة الي أنه يطلب منه تلقى ما يلقيه عليه من

<sup>(</sup>١) عله (أدع الله) كافي الشرح (٢) فى النسخ (استجبت) . ع ( ١٥ ـ فتوحات ـ سابع )

ألا أَدُلَّكُمْ لاما يَجْمَعُ دلك كَلَّهُ تقولُ اللهُم إِنَى أَسالَكُ مِنْ خَبِرِ مَا سَأَلُكَ مَنْهُ نَبَيْكَ عُدُ صَلَى اللهُ عليه وسلم و تَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَسْتَمَادَكَ مِنْهُ نَبِيْكَ عُدْ صَلَى اللهُ عليه وسلم وأنْتَ المُستَمانُ وعَلَيْكَ البَلاَغُ ولا حوْلَ نبييتُكَ محد صلى اللهُ عليه وسلم وأنت المُستَمانُ وعلَيْكَ البَلاَغُ ولا حوْلُ عَنهُ قَالَ قَالَ اللهِ مَلَى اللهُ عليه وسلم : أَيْظُوا بِيادَا الجَلالِ عنهُ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيْظُوا بِيادَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، ورويناه في كِتَابِ النَّسَائِيُّ مَنْ روايَة ربيمةً بَن عامر الصَّحابِي وَاللهُ عنه قال الحاكِمُ حديث صحيحُ الإسسنادِ . قلتُ أَيْظُوا بِكَسْرِ ورضيَ اللهُ عنه قال الحاكِمُ حديث صحيحُ الإسسنادِ . قلتُ أَيْظُوا بِكَسْرِ ورضيَ اللهُ عنه قال الحاكِمُ حديث صحيحُ الإسسنادِ . قلتُ أَيْظُوا بِكَسْرِ ورضيَ اللهُ عنه قال الحاكِمُ حديث صحيحُ الإسسنادِ . قلتُ أَيْظُوا بِكَسْرِ ورضيَ اللهُ عنه قال الحاكِمُ حديث صحيحُ الإسسنادِ . قلتُ أَيْظُوا بِكَسْرِ وروينا في سننِ أَبِي داودَ والترمَدِي وابنِ ماجه عنِ ابنِ عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهُ اللهُ عليه وسلم يَدْعُو يقولُ : رَبِّ أَعِيُّ وَاللهُ عَلَيْهُ عليه وسلم يَدْعُو يقولُ : رَبِّ أَعِيُّ عَلَى اللهُ عليه وسلم يَدْعُو يقولُ : رَبِّ أَعِيُّ والْكَانَ النَّبُيُّ صَلَى اللهُ عليه وسلم يَدْعُو يقولُ : رَبِّ أَعِيُّ

غير توقف عليه (قوله الا ادلكم على ما يجمع ذلك كله) فقيه ان هذا المذكور من الجامع (١) الذي ينبغي الاكثار من الدعاء به (قوله وانت المستعان) المسئول منه العون (قوله وعليك البلاغ) ما يتبلغ و يتوصل به الى الشيء المطلوب (قوله و روينا عن أنس رضي الله عنه) (٢) (قوله و رويناه في كتاب النسائي) أى فى الكبرى وكذا رواه من حديث ربيعة الامام أحمدوالحا كم فى المستدرك وقال صحيح الاسناد (قوله من رواية ربيعة بن عامر بن بجاد بالموحدة والجيم قاله ابن فقطة يعدفى أهل فلسطين قاله ابن منده وأبونعيم وقال أبو عمر ربيعة ابن عامر بن نالهادى الازدى و يقال الاسدى يعنى بسكون السين و يقال انه ديلى من رهط ربيعة بن عامر ورواه ابن أبى داود والترمذى وابن ماجه ) وكذا رواه النسائى والحاكم وابن حبان فى صحيحيهما كما فى السلاح و رواه ابن أبى رواه النسائى والحاكم وابن حبان فى صحيحيهما كما فى السلاح و رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه كما فى الحصن (قوله يقول )بدل مما قبله (قوله رباعنى) أى (٣) على

<sup>(</sup>١) فى النسخ (الجوامع) (٢) كذا فهذا بياض بالاصل (٣) فى النسخ اسقاط (أى).ع

ولاتُمِنْ عَلَى وَ الْصُرْنِي ولا تَنْصُرْ عَلَى وآمْكُرْ لِي ولا تَمْكُرُ عَلَى و آهْدِ بِي و يَسَّرُ هُ هُذَايَ و آنْصُرْ نِي على مَنْ بَغَي عَلَى ، رَبِّ آجْعَلْنِي لاكَ شاكِراً لَكَ دَا كِراً لكَ را هِماً

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما في حديث آخر ( ولا نعن على ) أي من يمنعني عن ذلك ، و يحتمل أن يكون المراد اعنى على أعدائك الذين يريدون قطعي عنك ولا تعن أحدا منهم على وعليه فيكون قولة ( والصر في ولا تنصر على ) تأكيدا لما قبله أومن عطف الخاص على العام لان الاول في الاعداء المقاتلين وغيرهم والثاني في المقاتلين وعلى الاول فقوله وانصرني أي (١) على نفسي وشيطا ني وسائر أعدائي ولا تنصر على أي (٢) أحدامن خلقك من عطف العام على الخاص (قوله وامكر لي ولا تمكر على) هذا مما استعمل في حقه تعالي والمراد غايتــه كما هو القــاعدة في كل هااستحالت حقيقته على الله تعالى اذ المكر الحـداع وهو ابطال الحيلة للغــير حتى ينفذ فيــ ما يريده به من الشروهــذا محــال على الله عز وجــل اذ لايفعل ذلكالاعاجز عن الاخذ مقاهرة ولكن غايتــه ايقاع البلا. بالعدو من حيث لايشعر أو استدراجه بالطاعـة حتى يظن انه على شيء وليس على شيء ومن ثم قال بعض العارفين في قوله تعالي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نظهرهم الكراماتحتي يظنوا أنهم من الاولياء ثم نأخذهم على غرة فقوله: امكر لي ، أى أوقع البلاء بالاعداء من حيث لا يشعر ون، ولا تمكر على، بالاستدراج بالطاعةوتوهم انها مقبولة وهي مردودة (قوله واهدني) أي دلني على عيوب نفسي وأوصلني الي المقامات الكريمة (ويسرلي الهدى٧) أي سهل أسبا به لي أى لا جلي (قوله على من بغيعلى) أىظلم وتعدي وطغى وهذاتاً كيدلقوله اعنى الح ( قولِه الك) أي وحدك كاأفاده تقديم المعمول وكدافي الباقي فتقديم الصلات (٣) لذلك و الإهمام وقوله (شاكرا) أى بلساني وجناني وأركاني بأن أصرف ذلك كله الي ماخلفته لاجله من دوام الذكر وشهود الجلال والقيام بوظائف الخدمة والعبودية (قولِه ذاكرا) أي باللسان والجنان بذكر أسمائك وجلائل نعمك ودقائقها فهو كالتأكيد لما علم مما تقرر في الشكر أنه يشمله وكذا يقال فيا بعده (قوله راهبا ) أي منقطعا عن

<sup>(</sup>١) ، (٢) في النسخ اسقاط (أي) . (٣) أي المتعلقات ، وفي النسخ (الصلاة) .ع

اكَ مَطِوْاعاً إِلَيْكَ مُجيباً أَوْ مُنْهِباً، تَقَبَّلْ تَوْبَق وأَغْسِلْ حَوْبَقي وأَجِبْ دَعْوَ تِي وتَدَّتْ حُجَّـقِي وآهْدِ قَلْبِي وسَدَّدْ لِسانِي وآسْلُلْ سَجِيمَةَ قَلْبِي ٧

الخلق متجردا عنهم متوجها الي الحضور مع الحق (قوله مطواعا) بكُسُر أوله وسكون ثانيه المهمل أى كثير الطوع وهو الطاعة ذكره الطيبي وفى رواية ابن أبى شيبة مطيعا اليك ( قولِه لك مخبتا ) قيل الاصل اليك كما في وأخبتوا الى ربهم وعدل منه الى اللام تأكيداً لمعنى الاختصاص المتبادر من التقديموالمخبت قال ابن الجزرى الخاشع من الاخبات الخشوع والتواصع وقال ابن حجر الهيتمي مخبتا أي وجل القلب عند ذكرك صابرا على ما أصابني مقيها للصلاة على ماينبغي منفقا مما رزقتي دل علي ذلك قوله و بشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين علي ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأصل الاخبات الطمأنينة ومنه وأخبتوا الى ربهم أى اطمأنت نفوسهم الى امتثال جميع مابرز منه والمخبت الخاشَع المتواضع ( قوله اليك اواها (١) )أتى بالى فى هذا المقام لكونها اظهر تبادراً أومعنىمن اللام والأواه مبالغةمن اوه تأو بهااذاقال اوهوهو صوت الحزين المتفجع (وقوله منيبا) (٢) أى اجعلني راجعا (٣) اليك عن المعصية الى الطاعة وعن الغفلة الى الحضرة (قوله تقبل تو بتى) أي اجعلها قابلة للقبول (قول حو ننى) بفتح المهملة والحوب بالضم والقتح الاثم كذا فى السلاح وغسلها كناية عن ازالتها الكلية بحيثلا يبقى منها أثر (قوله وأجب دعوتى) أى جميع دعوات كما أفادنه الاضافة وذكر لانه من فوائد قبول التو بة وذكر ابن حجرفى شرح المشكاة ان دعوات التا ثب مستجابة باعطائها نفسها أوماهو أفضل منها (قوله وثبت حجتی) أی علی أعدائك فى الدنيا وعند اجابة الملكين فى البرزخ وبين يديك عند الحساب يوم القيامة (قولِه واهد قلبي ) أى أوصله الى دوام مراقبة اطلاعك عليه ثم شهود عظمتك بحيث يكون فانيا عما سواك راغبا فى دوام امدادك ورضاك (قوله وسدد لسانى) أى اجعله متحريا للسداد فلا أبطق الابالحق فأكون مصيباكما أن من سدد ساعده عند رمية سهمه يكون مصيبا غالبا (قول واسلل سخيمة صدرى)

<sup>(</sup>١) هذه رواية العرمذي الآنية ولعلها مقدمة في نسخه المتن التي كتب عليها الشارح

<sup>(</sup>٢) في النسخ اسقاط (وقوله منيبا) (٣) في النسخ (لك راجما) . ع

أى أخرجها من سل السيف أخرج من غمده والسخيمة هنا كما قاله المصنف الحقد وجمعها كما في السلاح السخائم أى أخرج مافي صدرى من الحسد والكبر وغيرهما من الاخلاق الرديئة من السخمة وهي السواد وهنه سخائم القدر واضافتها للصدر لان مبدأها أى غالبا القوة الغضبية المنبعثة من القلب الذي هو في الصدر وفي رواية ابن أيي شيبة (قلبي) في موضع صدرى (قوله وفي حديث آخر) رواه ابن الاثير في النهاية ولم يذكر مخرجه (قوله وروينا في مسند الامام أحمد بن حنبل) ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث عائشة كما في الحصن وقوله كله )بالجر على انه تأكيد للخير وبالنصب على انه مفعول ثان لأسألك كذا ذكره الحنوي في شرح الحصن والظاهر ان وجه النصب انه تأكيد لمحل الظرف ذكره الحنوي في شرح الحصن والظاهر ان وجه النصب انه تأكيد لحل الظرف الحالي ومن زائدة لارادة الاستفراق والافيصير التقدير أسألك كل الحير وكذا الحال في قوله عاجله وآجله بحسب تقديرها كذا في الحرز وفيه نظر لان شرطزيادة من عندالبصر بين وهو المختارمن تنكير معمولها وتقدم نفي أوشبهه مفقود وحينئذ فن ليستزائدة بل هي إماللبيان أي أسألك (١) مسئولا هو الحير كله أو للابتداء أي من عندالرم، بني قوله من قول أو عمل ) بيان للموصول أي سواء (٣) كان أراء المهملة أى قر بني (قوله من قول أو عمل ) بيان للموصول أي سواء (٣) كان الراء المهملة أى قر بني (قوله من قول أو عمل ) بيان للموصول أي سواء (٣) كان

<sup>(</sup>١) في النسخ (لبيان أسألك) . (٢) عله (شيئا) (٣) في النسخ إسقاط (أى ) . ع

وأُعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْ عَمَلِ وأَسَّا لَكَ خَيْرً مَا سَتَمَادُكَ مِنْ شَرِّ مَا السَتَمَادُكَ مِنْ شَرِّ مَا السَتَمَادُكَ مِنْ شَرِّ مَا السَتَمَادُكَ مِنْ شَرِّ مَا السَّتَمَادُكَ مِنْ عَبِدُكَ وَرَسُولُكَ مِحْدُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وأَسَا لَكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ مَنْ عَبِدُكَ وَرَسُولُكَ مِحْدُ صَلَى الله عليه وسلم وأسالك مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَنْ تَعَبْمُ لَا عَاقِبَتَهُ رَشَدًا . قال الحاكم أَبُو عبد الله : هذا حديث صحيح أمْرِ أَنْ تَعَبْمُ لَا عَاقِبَتَهُ رَشَدًا . قال الحاكم عن آبنِ مَسْعُودِ رضى اللهُ عنه الإسسنادِ ، ووَجَدْتُ في المُستَدْرَكِ لِلْحَاكِم عِنِ آبنِ مَسْعُودِ رضى الله عنه قال : كانَ مِنْ دُعاءِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اللهم إنّا نَسَا لكَ مُو جباتِ قال : كانَ مِنْ دُعاءِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اللهم إنّا نَسَا لكَ مُو جباتِ والفَوْذُ وَعَرَائِحَ مَنْفُرِرَ اللهُ والسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِنْ والفَوْذُ

الجوارح أو بالقلب فأو للتنويع (قول ماقضيت لي ) أي قضيته فالعائد محذوف حذفه في قوله أهذا الذي بعث آلله رسولا وقوله (ان تجعل) مفعول ثان لاسألك و (عاقبته رشدا)مفعولا جعل، بفتح أوليه و بضم الراء وسكون العجمة وجهان تقدم بيانهما( قوله و وجدت في المستدرك ) بفتح الراء وقــد تقدم مايتعلق به في باب فضل الذكر غير مقيد في أول الكتاب، ثم الحديث رواه الطبراني في كتاب الدهاء لـكن من حـديث أنس وزاد في آخره اللهم لاتدع لنا ذنبا الإغفرته ولاهما الا فرجته ولادينا الاقضيته ولاحاجة عن حوائج الدنيا والآخرة الاقضيتها برحمتك يأرحم الراحمين كدافى السلاح وفى الحرز مايفهم ان الحديث عندالطبراني فى الكبير من غير هــذه الزيادة ( قوله موجبات رحمتك ) بكسر الجيم على مافى الاصول المعتمدة والنسخ الصحيحة المعتبرة من الحصن قال في النهاية وهيالكلمة التيأوجبت لقائلها الجنةاه والاولى ابدالالكلمة بنحو الخصلة أوالفعلة كالايخني وقال السيوطى موجبات رحمتك أى مقتضياتها بوعدك فانه لايجوز الخلف فيمه والافالحق سبحانه لابجب عليه لأحد شيء اه و وقع في بعض نسخ الحصن بفتح الجيم قال في الحرز والظاهر انه سهوقلم ولايبعدان يقال ـ أى ان صحت به رواية ـ المعنى اسألك الحالات التي اوجبتها رحمتك لكن يؤيد الاول قوله وعزائم مغفرتك اى نسألك اعمالا تعزم وتتأكد بها مغفرتك على مافى النهاية (قولِه والسلامة من كل اثم ) قال العلقمي قال شيخنا يعني السيوطي قال العراقي فيــه جواز سؤال

ما لجنة والنجاة مِنَ النارِ. قال الحاكمُ: حديثُ صحيحٌ على شَرْطِ مسلمِ \* وفيه عنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهُما قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهُ وسلمَ فقال وَاذُ نُوبَاهُ وَاذُ نُوبَاهُ وَاذُ نُوبَاهُ مَرَّ تَينِ أَوْ ثَلَاثًا فقال لهُ رسولُ اللهِ عليهُ وسلمَ مَغْدِرَ تُكَ أَوْسَعُ مِنْ دُ نُو بِي ور حَمَّتُكَ أَرْجَى عندي مِنْ عَلَى فقالَهُ مُ قال عُدْ فَمَادَئُمَ قال عُدْ فَمَادَ فَقَالَ قُمْ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ ، وفيه عنْ أَبِي عَلَى فقالَ أَمْ وَعَيْدِي اللهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا مَنْ كَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكِيْ إِنَّ لِللهِ تَعالَى مَلَكًا مُو كَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ تَعالَى مَلَكًا مُو كَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مُنْ اللهِ تَعالَى مَلَكًا مُو كَاللهُ مَلَكًا مُو كَاللهُ وَاللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ تَعالَى مَلَكًا مُو كَاللهُ مُنْ اللهِ عَلَيْكُونَ إِنَّ لِللهِ تَعالَى مَلَكًا مُو كَاللهُ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُونُ إِنَّ لِللهِ تَعالَى اللهُ عَلَيْكُونَ إِنَّ لِللهِ تَعالَى مُلَكًا مُو كَالْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ إِنَّ لِللهِ تَعَالَى مُلَكًا مُو كَالْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونَهُ إِنَّ لِللهِ تَعالَى مُلَكًا مُو كَالُونُ اللهِ عَلَيْكُونَ إِنَّالِهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ

العصمة وقد انكر بعضهم جواز ذلك اذالعصمة انما هي للانبياء والملائكة قال والجواب انها في حق الانبياء والملائكة واجبة وفي حق غيرهم جائزة وسؤال الجائز جائزالاان الادب سؤال الحفظ في حقنا لاالعصمة وقد يكون هذا هو المرادهنا اهوقال ان حجر الهيتمي في شرح العباب الحق ماقاله بعض المتأخرين انه ان قصد التوقى عن جميع المعاصي والرذائل في سائر الاحوال امتنع لانهسؤال مقام النبوة وان قصد التحفظ من اعمال السوء فهذا لا بأس به اه (قوله وفيه) اى في كتاب الحاكم وقال الحاكم بعد تخريجه رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح وكذا رواه الضياء عن جابر كما في الجامع الصغير (قوله مغفرتك أوسع من ذنوبي) أي ان ذنوبي وان عظمت فمغفرتك أعظم منها وما أحسن قول الامام الشافعي

تعاظمني ذنبي فلما قرنتسه \* بعفوك ر ١) كان عفوك أعظا وقال الشرف اليوصيري

يانفس لاتقنطي من زلة عظمت \* ان السكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربى حمين يقسمها \* تأتى على حسب العصيان في القسم (قوله ورحمتك ارجي عندى من عملي) أى تعلقي برحمتك واحسانك أشد عندى من تعلقي بعملي من الرجاء والتعلق به لان العمل لا ينفع صاحبه الابرحمة الله

<sup>(</sup>١) نسخة ( بعفوك منه ) . ع

بِمَنْ يَقُولُ مِا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ فَمَنْ قالها ثلاثاً قال لهُ الْمَلَكُ إِنَّ أَرْحَمَ الرَّاحِينَ قَدْ أَقْبَلَ عليكَ فَسَلْ

كا قال عَيْنَا فَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله قال ولا انت يارسول الله قال ولا انا الاان يتغمد في الله برحمته ﴿ ومن لطيف ما يحكي ﴾ ان بعض النبها والايقاظ حضر مجلس بعض الوعاظ فأصابته سنة من المنام فرأى القيامة قد قامت وقد وقف الناس للحساب فدعى ذلك الواعظ واوقف بين يدى الحق تعالى فقال له ياعبدالسوه مافعلت في علمت قال يارب علمت العلم من اجلك فقال لاولكنك علمت ليقال (١) انطلقوا به الى النار فاكتنفته الزبانية فصار يلتفت خلفه فامرالله به فاعيد الى موقفه الاول ثم قال له ياشيخ السوء مابالك تلتفت خلفك قال يارب ماكان هذا ظني قال وماظنك فقال وذكر اسناده الى رسول الله عليه عليه عن جربريل عن الله عز وجل ان الله يستحيى أن يعذب شيبة شابت في الاسلام فقال الله تعالى صدق فلان وصدق فلان وصدق رسولي وصدق جبريل وصدقت اذهبوا به الى الجنة أو كا قال فا نتبه فلان وصدق رسولي وصدق جبريل وصدقت اذهبوا به الى الجنة أو كا قال فا نتبه فلان وصدق من سدنته فسمع الشيخ وهو يقول

حاسبو الله فدققوا ثم منوا فأعتقوا هكذاسيمة (٢)الملوك بالماليك يرفقوا

وأخرج البغدادى فى « تاريخ بغداد » فى ترجمة يحيى بن أكتم (٣) عن مجد ابن سلمة الرجل الصالح قال رأيت يحيى بن أكتم القاضى فى المنام فقلت له ما فعل الله بك فقال أوقفنى بين يديه وقال ياشيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار فأخذني ما ياخذ العبد بين يدي مولاه فلما أفقت قال لى ياشيخ السوء فذكر التانية والتالثة مثل الاولى سواء قال فلما أفقت قلت يارب ما هكذا ما حدثت عنك فقال الله عز وجل وما حدثت عنى وهو أعلم بذلك قلت حدثنى عبد الرزاق بن هام نا معمر

<sup>(</sup>۱) عله (ليقال عالم) كما في الحديث الآخر في مسلم (۲) السيمة العلامة فلعل الصواب (شيمة) بالشين أي طبيعة . (۳) بالمثناة ، وفي القاموس بالمثلثة ، وكلاهما صحيح . ع

## ﴿ بابُ في آدابِ (!) الدُّعاءِ ﴾

اعلم أن المُذْهَبَ المُخْتَارَ الذي عليه الفقها، والمُحَدِّرُونَ وجَماهيرُ المُعاءِ مِنَ الطَّوَائِفِ كُلُّمَا مِنَ السَّلُفِ والخَلَفِ أَنَّ الدُّعاءَ مُستَحَبُّ قال اللهُ تعالى وقال ربُّكُمُ أَدْعونِي أَستجِبْ لَـكُمْ ، وقال تعالى ادْعُو ربَّكُمْ تَضَرُّعاً تعالى وقال ربُّكُمْ أَدْعونِي أَستجِبْ لَـكُمْ ، وقال تعالى ادْعُو ربَّكُمْ تَضَرُّعاً

ابن راشد عن ابن شهاب الزهري(٢) عن أنس بن مالك عن نبيك عَلَيْكِيْدُ عن جبر يل عنك أنك قلت ماشاب لى عبد فى الاسلام شيبة الا استحيت منه أن أعذبه بالنار فقال الله تعالى صدق عبدالرزاق وصدق معمر وصدق الزهرى وصدق أنس وصدق نبي وصدق جبريل أنا قلت ذلك انطلقوا به الى الجنة وفى ختم الباب بحديث أبى امامة تحريض على التمسك باذيال الكرام والاعتصام بحبل الرحمة واعلام بان اجابة الدعوات من محض الرحمة والمنة ولله المنة والله أعلم

## وباب آداب الدعاء

قال بعض المارفين العمل موصل الى الثواب والادب فى العمل يوصل الى الله سبحانه وسبق تعريف الأدب أوائل الكتاب وقال الحافظ القسطلاني الادب ما يحمد قولا وفعلا وعبر عنه بعضهم بانه الاخذ بمكارم الأخلاق وماقاله الحافظ أولى والدعاء سؤال العبد من الله تعالى (قوله ان الدعاء مستحب الح) سئل العزبن عبدالسلام هل يجوز أن يقال لاحاجة الى الدعاء اذ لا يرد قضاء ولا قدرا فاجاب من زعم عدم الحاجة الى الدعاء فقد كذب وعصى و يلزمه أن يقول لاحاجة بنا الى الايمان والطاعة لان ماقضاه الله من الثواب والعقاب حاصل ولا يدرى هذا الاحمق أن مصالح الدارين قدر تبها الله تعالى على الاسباب فأن بناه (٣) على أن ما سبق له لا يغيره الدعاء لزمه أن لا ياكل ولا يشرب اذا جاع أو عطش ولا يتداوى اذا لا يغيره الدعاء لزمه أن لا ياكل ولا يشرب اذا جاع أو عطش ولا يتداوى اذا لا يقوله مسلم ولا عاقل وما أجرأ هذا الشخص على الجرأة باذكار الشرع وحاصله لا يقوله مسلم ولا عاقل وما أجرأ هذا الشخص على الجرأة باذكار الشرع وحاصله

<sup>(</sup>۱) نسخة (أدب). (۲) في النسخ (عن الزهرى) ولفظ (عن )من زيادة النساخ قطعاً لان ابن شهاب هو الزهري . (۳) في النسخ ( الاسباب بنا ) . ع

وخُهْيَةً ، والْآياتُ في ذلكَ كشيرةٌ مَشهُورَةٌ \* وأَمَا الْآحاديثُ الصحيحةُ فَهِي أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُشْهَرَ وأَظْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ ، وقَدْ ذَكَرْ نَا قريباً في الدَّعَوَاتِ مَا فَيه أَبلَغُ كِفَايَةٍ وَبِاللهِ الدَّرْفِيقُ ، وروينا في رسالَةِ الْإمامِ أَبي القاسِمِ القَشْكَيْرِيِّ رضى اللهُ عنهُ قال : أَختَكَفَ الناسُ في أَنَّ الْأَفْضَلَ الدُّعالِمُ أَم السُّكوتُ والرِّضَا فَمِنهُمْ مَنْ قال الدُّعالِم عبادةٌ لِلْحديثِ السابقِ: الدُّعالِم هوَ السُّكوتُ السَّكوتُ الدُّعالَ اللهُ تعالى ، وقالَتْ طاقِعَةُ السَّكوتُ السِّبكِةِ أَللهُ عالَى ، وقالَتْ طاقِعَةُ السَّكوتُ السِّبكِةِ أَللهُ عالى ، وقالَتْ طاقِعَةُ السَّكوتُ السِّبكِةِ أَلْمُ اللهِ اللهِ تعالى ، وقالَتْ طاقِعَةُ السَّكوتُ السَّبكوتُ السَّبِهُ اللهِ اللهِ تعالى ، وقالَتْ طاقِعَةُ السَّبكوتُ السَّبِهِ اللهِ اللهِ تعالى ، وقالَتْ طاقِعَةُ السَّبكوتُ السِّبادِةُ اللهِ عالم ، وقالَتْ طاقِعَةُ السَّبكوتُ السَّبِهِ اللهِ اللهِ تعالى ، وقالَتْ طاقِعَةُ السَّبكوتُ اللهِ اللهِ اللهِ عالم اللهُ عالم اللهُ عالم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ

ان الا مان بالقضاء لا يقتضى ترك الاسباب فالله تعالى قدرالا مروقدرسببه ( قوله والآيات في الباب كثيرة ) كقوله تعالى واذا سألك عبادى عني فانى قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعانى (١) وكقوله تعالى ادعونى استجب لكم ان الذين يستكرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ، أى عن دعائى كما قال بعض المفسرين وجاء ما يومى و اليه فى الحديث المرفوع عن سيد المرسلين عين الله وقال المحاءهو العبادة ) وآخر الحديث تم تلاأى الني عين الله وقال بكم ادعونى الآية رواه أحدو البخارى في تاريحه وأصحاب السنن الاربعة وابن حبان والحاكم في مستدركه وابن أبى شيبة في مصنفه وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم كميح الاسنادوأ خرجه الطبرانى فى كتاب الدعاء كل هؤلاء أخرجوا الحديث من حديث النعان بن بشير وأخرجه أو يعلى في مسنده عن البراء (قوله ولان الدعاء اظهار الافتقار الى الله تعالى بن بشير وطن نقسه فقد قام بحق ربه فان الدعاء اظهار فاقة العبودية وقد قال أبو حازم الاعرج لان أحرم الدعاء أشد على (٢) من أن أحرم الاجابة أى لأن الدعاء حق الله تعالى والاجابة حق الله وضع ابراهيمى فق الحديث عبه جاءه جبريل فقال ألك حاجة فقال أما اليك فلا

<sup>(</sup>١) كذافي النسخ باثبات الياء فى الداعى ودعانى وهى قراءة سهل و يعقوب وأبى عمرو و رواية عن نافع (٢) في النسخ (الى). ع

والخُمُودُ تَحْتَ جَرَيَانِ الحُكُمْ أَتَمُّ والرضا بِمَا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ أَوْلَى ، وقال قُوْمُ يَكُونُ صَاحِبَ دُعَاءِ بلِسَانِهِ ورضاً بِقَلْمِهِ لِيَأْنِيَ بِالْأَمْرَيْنِ جَمِيماً ، قالَ القُشيرِيُّ وآلاً وَلَى أَنْ يُقالَ الْأَوْقاتُ تَحْتَكَفِنَهُ : فَنِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ الدُّعَالِهُ الشَّكُوتُ اللَّكُوتُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَوْلَ اللَّهُ عَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُلَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلُولُ وَلَا الللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وأما إليه فبلي فقال سله فقال حسي من سؤالى علمه بحالى ( قوله والخمود ) بالمعجمة أصله زوال لهبالنار مع بقاءجرمها وكني بدعن عــدم الاضطراب القلب والسكون تحت مرادات الربوقوله (تحتجر يانالقضاء)أى السكون تحت المقضى (أولي) قال القشيري ولذا قال الواسطى اختيارماجري لك في الا زُل خيرلك من معارضة الوقت وقدقال عَلَيْكَيْدُ (١) من شغله ذكري عن مسئلتي أعطيته أفضل ماأعطي السائلين اه ( قوله وقال قوم يكون صاحب دعاء بلسانه ) أى امتثالًا للامر الوارد بطلبه (٧) وقياما بمقامالعبودية( ورضا بقلبه )بالاقضية الالهية فلايقصد بالدعاء معارضة الاقدار ولكن يقصد أن يشغل لسانه به لـكونه من جملة الاذكار مع شغل قلبه بربه ورضاه بمقتضاه ( قوله قال القشيرى والأولى أن يقال النخ ) قال شيخ الا اسلام زكريا في شرح الرسالة فرب شخص في خلوة يغلب عليه الدعاء وكمال التضرع والبكاء فملازمته لحالته أقرب لنيل مقصوده وربما يغلب عليه توالى نع ر به وعجزه عن شكرها و يستحى بعجزه عن شكر ماتوالى عليه من النعمأن يطلب زيادة على ماهو فيه فالسكوت ولزوم الحياء أولى اه، وقال عمى وأستاذي الشيخ أحمد بن علان الصديقي إذا ألتى الله تعالى في قلب المريد لاعجا للدعاء ووجد الحلاوة عنده فيعلم بتلك العلّامة أن المراد منه حينئذ الدعاء فيشتغل به وهو الادب احكونه مطلوباً حينئذ واذا فقد ذلك ووجد في قلبه السكون اعتبارا على الرضي بما يحدثه عليه الحق فحاله (٣) علامة أن المراد منه غيره فيشتغل بغيره من

<sup>(</sup>١) عله ( قال عليه في ايرو يه عن ر به » (٢) (٣) في النسخ ( بطبه ) ( بحاله ). ع

قَالُ و يَصِيحُ أَنْ يُقَالَ مَا كَانَ لِلْمُسَلِمِينَ فَيه نَصِيبُ أَو لله (١) سُبُحَانَهُ و تَعَالَىٰ فِيهِ حَقُ فَالدُّعَاهُ أَوْلَىٰ لِـكُوْنِهِ عِبَادَةً و إِنْ كَانَ لِنَفْسِكَ فَيه حَظَ فَالسَّـكُوتُ أَنَمُ ، قَال و مِنْ شَرَ أَيْطِ الدُّعَاءِ أَنْ يَكُونَ مَطْعَمُهُ حَلَالًا ،

الأذكار والطاعات ( قوله ماكان للمسلمين فيه نصيب ) نحو اللهم ارحم المسلمين أو وفقهم أو نحو ذلك ( قوله أو كان لله فيه حق )كسؤال اقام ً الدين وتسديده وهو يعود نفعه للمسلمين أيضا لكن أفرد اهتماما بشأنه( قوله فلدعاء أولى )أى لان الخير المتمدى أولى من القاصر ( قوله وانكان لنفسك فيهحظ الخ )ظاهره أنه عند حظ نفسه يترك الدعاء وان كان عافيه نصيب للمسلمين أو حق لرب العالمين وينمغي حمله على ماعدا ذلك أي على مااذا غلب عليه باعث الدنيا والا فالدعاء أفضل ثم رأيت ابن حجر صرح بذلك فى شرح العباب قال وذلك لحديث الدعاء هو العبادة الدعاءمخ العبادة و بهما يتأكد قول الغزالي في كتابوسائل الحاجات الدعاءأفضل (١) العبادات وأنجح القربات وأسنى الطاعات اه وظاهر أن مراده من أفضل وأنجح وأسنى كما هو ظاهرأن كثيرامن العبادات أفضل منه بل الاكثار بالذكر أولى منه بالدعاء لخبر من شغله ذكرى عن مسئلتي أعطيته أفضل ماأعطى السائلين اه والله أعلم ( قوله ومن شرائط الدعاء أن يكون مطعمه حلالا ) ان قلت الباب معقود لآداب الدعاء فما الحكمة في ذكر الشرط وتقديمه على الآداب والاقتصار على ماذكر ، قلت أما ذكر الشرط في الباب المعقود لغيره وتقديمه فللاشعار بأن ذكره أهم من ذكر أدبه على أنه لامنافاة بين كونه شرطا وكونه أدبا وقد عد فى السلاح من جملة آداب الدعاء اجتناب الحرام وقال الطرطوشيآدابه أكل الحلال قال بعضهم ولعله من شروطه وفى الحديث أنه ﷺ قال لسعدياسعد أطب مطعمك تستجب دعوتك ومنثم قيل الدعاء مفتاح وأكل آلحلال أسنانه وقضية الحديث أنذلك شرطلاأ دبقال في شرح العباب الائشهرا نه من آدابه لكنه آكدها ولعلهدا حكة الاقتصارعليهمن باقى الشروط وحيثا تقررأن الشروط أهممن الآداب

<sup>(</sup>١) في النسخ (أفضل الدعاء أفضل) . ع

لان الشروط لابد لصحة الدعاء منها والآداب تنم وتكمل بها فنذكر منها طرفا صالحا ونقدمه على ما ذكره المصنف من الآداب ﴿ فنقول ﴾ من شر وطه ماذكره الزركشي عن الحليمي ألايسأل ممتنعا عقلا ولا عادة كأنزال مائدة من السباء وغيرها من خوارق الانبياء لان نقض العادات آنما تكون من الله تعالى لتأييد من يدعو الى دينه أىمن غيرصنع وتطلع ممن أجريت على يديه مع عدم انخلال العالم حتى لايرد ماللسحرة والدجال ولا اباحة حرام (١) ومنه الدعاء بالشر على غير متحقه أوعلى بهيمة ، والا يكون له فها يسأل غرض فاسد كمال وطول عمر للتفاخر والاستعانة على قضاء الشهوات ،والايكون على وجه الاختبار بل بمحض السؤال اذ العبد لايختبر ربه، والا يشتغل به عن فرض ، وألا يستعظم حاجة لما في صحيح ابن حبان مرفوعا اذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فانه لا يتعاظم على الله شيء، وان تكون الاجابة عنــده أعظم من الرد لما أخرجه الترمذي والحاكم ادعوا اللهوأنتم موقنون بالاجابة \_ وسيأني في الاصل عد هذه من جملة الآداب ولاينافي ماذكرنا لمامر آنفا من ان من الشروط ماقد يكون ادبا ـ ولا يضجر من تأخر الاجابة : اذالمصلحة تكون في تأخرها ولان الدعاء عبادة واستكانة وذلك ينافيها وفى الصحيحين يستجابلاحدكم مالم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لى فيستحسر (٢) عند ذلك و يدع الدعاء، وألا يقتصر على دعاء الفه غيره مع الجهل بمعناه أوانصراف الهمة الى لفظه لانه حاك لكلام غيره لاسائل قال الحليمي نع ان كان دعاء حسنا أوكان صاحب الدعاء ممن يتبرك بكلامه فاختاره لذلك وأحضر قلبه و وفاه من الاخلاص حقه كان هو وانشاء الدعاء من عنده سواء قال الزركشي : وكرهه بعضهم بأمر لم يظهر له معناه أخدا من قول أبى حنيفة رحمه الله يكره ان يدعو فيقول اللهم اني اسألك بمعاقد العز من عرشكوان جاءبه الحديث لان هذا لاينكشف لكل احد وهذا الحديث اخرجه البيهقي وغيره وبه برد إيراد ابن الجوزيله في الموضوعات ، وان يصلح لسانه و بحترز عما يعد اساءة في المخاطبات لوجوب تعظيمه تعالى على عبده فى كل حال فلا يصرح بجماع ولاطاعة امرأة

<sup>(</sup>۱) عطف على ( ممتنعا ) ( ۲) الاستحسارالاعياء، وفى النسخ ( ويستحسر ) ، والتصحيح من الشرح فيا يأتى قبيل كتاب الاستغفار . ع

بل يقول اللهم متعني بجوارحي وأصلح لى زوجي ، وأنيدعو بأسمائه الحسني دون مالا ثناءفيه كيا خالق الحيات والعقارب لانها مؤذية فالدعاء مها كهوبقوله ياضار، قيلومن شروط الصحة أيضاان يعلم ان لاقادر علىحاجته الاالله وانالوسائطنى قبضته ومسخرة بتسخيره وتنبيه من هذه الشروط ما يكون مخالفته كفراً أوحراما ومنها ما لا يكون كذلك كما بينه القرافي و قله عنه الزركشي فمن الكفر الدعاء بالمغفرة لمن مات كافرا أي يقينا أو بطلب الراحة من أهوال القيامة أو بتخليد مؤمن في النار أو استدامة الحياة للراحة من هول الموت أولجميع بني آدم بالسلامة من ابليس وجنوده أو بأن رى الله في اليقظة أوأن يفيض عليه ماهو مختص القدرة الالهية كالابجاد والاعدام والقضاء النافذ لاستحالة ذلك في البعض وتكذيب خبر الصَّادَقُ فَى البَّاقِي وَالظَّاهِرُ أَنْ مَحْلُ ذَلِكَ انْ تَعْمُدُهُ ٱلدَّاعِي وَعَلَمُ بِالمُنْعُ مَنْهُ وَعَذْرِهُ (١) الا أن يكون ممن لا يحنى عليه ذلك خلافا لما يقتضيه كلام القرآفي (٢) واعترض ماذكره في طلب الراحة بأن في الصحيح سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لاظل الاظله وقال تعالى وهم من فزع يومئذ ،امنون وقديجمع بحمل الاول على طلب الراحة من جميع الاهوال من الموت الى دخول الجنة بناء على القول بأن أُول القيامة من الموت والثانى على طلبها في الموقف فقط على أن للترم (٣) أن يلتزم انه و إن أرادالعني الاول أيضا لايكفرادلاقاطع علىحصولشي. منها لكل أحد بعينه وفياذ كرَّهُ فَى تخليد المؤمن في النارعلي اطلاقه نظر (٤) وفير ؤية الله تعالى في اليقظة نظرلا نها (٥) غير مستحيلة ولاوردفيها نصابمتناعهاوفي تعليل الكفر بالاستحالة نظر أيضًا بَلَ الذَّى ينبغي انه يناط (٦) بما فيه تكذيب قاطع معلوم من الدين بالضرورة أخذا مايأتى فى الردة ثمرأيت القرافي نفسه صرح بذلك حيث قال اللهم اغفر المسلمين جميع ذنوبهمأ واغفر للمسلمين كلهمذنو بهملم يدخل(٧) أحدالنار فيستلزم تكذيب الاحاديث الصحيحة فيكون معصية لاكفرالانها اخبار آحادوالتكفير آنما يكون بجحد ما علم ثبوته بالضرورة والتواتر اه فهــذا صريح فيما ذكرته ومبطل لحكمه

<sup>(</sup>١) عله (و إلاعذر ) (٧) فى النسخ (العراقى) . (٣) فى النسخ (الملتزم) (٤) فى النسخ إسقاط ( نظر لأنها ) . (٦) فى النسخ فى النسخ إسقاط ( نظر لأنها ) . (٦) فى النسخ (أنه لا يناط ) . (٧) عله ( يستلزم ألا يدخل ) . ع

بالـكفر في صور مما ذكر مع انه لم يوجدفيها العلمالضر و ري فتأمله ، ومن المحرم طلب المستحيل عقلاكان يجعل في مكانين متباعدين في زمن واحد والسلامة من الآلام والاسقام أوعادة أن لا يكونوليا(١) كالاستغناء عن التنفس فى الهواء والولد منغير جماع ومنه طلب ثبوتأونني مادل الشرع على ثبوته أونفيه لانه تحصيل الحاصل فيكون سوء أدب ومنه اللهم لانهلك هذه الامة بالخسف العام والريح العاصف قال ومنه ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا مع قوله ﷺ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان واعترض بما أخرجه الفريابي(٢) مرَّفوعا انه عَلَيْكُ قَالَ في آخر سورة البقرة من دعابهن يرضين الرحمن عزوجل و بقول ابن القاص يسن في القنوت ربنا لاتؤاخذنا الى آخر الآية واستحسنهالروياني واستغرابالنووي له من حيث كراهة القرآن في غير القياملامن حيث كونه دعاء بتحصيل الحاصل على أن لك أن تمنع كونه كذلك اذالنسيان والخطأ لايمنعان ضمان الاموال، وترتبها في الذمم فادا قصد السائل بعدم المؤاخذة بهما انالله تعالى يقضي عنهماترتب في دمته بسببهما حتى لاتكون نفسه مرهونة به بناء علي تعميم الرهن بكل دين وان لم يعص بسببه حتى لا تؤخذ حسناته في ذلك لم يكن ذلك من تحصيل الحاصل في شيء، على انه قد يؤاخذ بالنسيان كان اشتغل بلعب الشطرنج حتى نسى الصلاة فخرج الوقت فاذا قصد عدم المؤاخذة به لهذه الصورة وماشابهها لم يكن في ذلك تحصيل حاصل أصلاء ومن ذلك قول بعضهم وأخف زللناعن الكرام المكاتبين قال نعالى يعلمون ما تفعلون إلا إن (٣) قصدالتوفيق للتو بة عقب الزلة حتى لا يكتبها الملك وقد روى ابن عساكر عن أنس مرفوعا اذا "باب العبد انسى الله الحفظة ذنو بهوانسي فلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى ياقىالله وليس عليهشاهد بذنب، ومن الحرم أيضا نفي مادل السمع الآحادي على ثبوته كقوله اللهم اغفر للمسلمين جميع ذنو بهم لما دلت عليه الاحاديث الصحيحة من انه لابد من دخول طائفة منهم النار ، ولا ينافيه أن من آداب الدعاء أن يقول اغفرلى ولجميع المسلمين ولا قوله تعالى ويستغفرون لمن في الارض أما الاول فلانه ان أرآد في بعض الاشياء

 <sup>(</sup>١) قوله (أن لايكون) لعله (إلا أن يكون) (٢) نسخة (الطبراني).
 (٣) في النسخ اسقاط (إلا)

صحأن يشترك معه غيره وانأراد الكلصح في حقه اذ(١) لم يتعين كونه من الداخلين للنار وأمافي جميعهم فان أراد المغفرة من حيث الجملة صح اذلامنافاة أومغفرة الجميع حرم لما سبق وأما الثاني فلاعموم فيه لكونه فعلافي سياق الاثبات ، وهذا وماقبله سبق القرافي اليه شيخه ابن عبد السلام في اما ليه وأشار ابن الحاجب فها كتب عليها الى أن محل ماذكر آخرا أن ريد المففرة في الآخرة بخلاف مالواراديها الستر في الدنيالا نه قد يكون معه عقاب وقد لا يكون ، قال الغزالي (٢) وأقره الزركشي ومن ذلك اللهم استر عورتي بوم القيامة عن الابصار لما صح أن الخلق يحشرون حفاة عراة وتعقبه غيره بأن الحديث ليس على عمومه كما صرح به البيهتي وغيره فان من المؤمنين من يبعث في أكفائه كما ورد في عدة أحاديث فلا يمتنع الدعاء مذلك وقد ورد فى بعض طرق الحديث أن أم سلمة رضى الله عنها قالت حين سمعت النبي عَلَيْكِيْ يَقُولُ بِحَشْرُ النَّاسُ حَفَّاةً عَرَّاةً قَالَتَ يَارْسُولُ اللَّهُ ادْعُ اللَّهُ أن يستر عورتى فقال اللهم استر عورتها ، ومنها طلب ثبوت أمر دل السمع الا حادى على نفيه كـقوله اللهم اجملني أول من تنشق الارض عنه يومالقيامة ،ومنه الطلب مع التعليق كاللهم اغفر لى ان شئت للنهي عنه لخلوه عن اظهار الحاجة الى اللهو برد هذا ماسبق عن المصنف من كراهة ذلك وعدم تحريمه ، ومنه التعليق بمــا هومن شأنه تعالى كاللهم افعل بي ماأنت أهله في الدنيا والآخرة فهو قبيح وان استحسنه بعضهم لأنه تعالى أهل للمغفرة والمؤاخذة فكأنه طلب اما الخير وإما الشم فأشبه التخييركذا قاله القرافي وسكت عليهالزركشي ونظر فيه غيره وكأن وجه النظر قوله تعالى « هو أهل التقوى وأهل المففرة » و مجاب بأن المراد أهل لان يتقي ويخشى من عدايه وأهل لان يغفر ، وكترتيبه على استثنافالمشيئة كاللهم قدر لي الخير أو اقض لي الخير حيث شئت لان الدعاء وضعه اللغوي آنما يتنا ل المستقبل دون الماضي لا نه طلب ولان هذا انجابصح على مذهب الخوارج ان قضاء (٣) وأما قوله في حديث الاستخارة وافدر لي الخير حيث كان فالمراد به التيسير على سبيل المجاز فانأر يدهدا المعنى جاز الاطلاق، ومنه الدعاء بلفظأعجمي لانه قديشتمل

<sup>(</sup>١) فى النسخ (اذا) (٢) عله القرافي (٣) عله (في القضاء) . ع

علىما ينافى جلال الربو بية فمنع العلماءمنه كذا قال العزالى ولم يتعقب وهو جدبر بالتعقب لجواز الترجمة عن الوارد حتى في الصلاة للعاجز عن العربية فأولى خارجها و إن قدر على العربية نع انحمل على من دعا بلفظ أعجــمي لا يعرف معناه كان له وجه ، ومنه الدعاءعلى غير الظالم بحلافه علىالظالم فانه جائز وانكان الأحسن تركه إذ فى الحديث أنه يذهب أجرالمظلوم و يؤيده قوله ﷺ من دعا على ظالمه فقدا نتصر أخرجه الترمذى وبحث بعضهم أن الدعاء على من ظلم المسلمين لايذهب أجر الداعى لانه لم يدع لحظ نفسه قال الزركشي وشرطجوازه على الظالم أن يدعو بقضية نحو قضيته أو دونها وما تقدم من قصة سميد منزيد معالمرأة التيخاصمته الىمروان وفيها جواز الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم فيه استشكل كما قال الزركشي بقوله تعالى « وجزاءسيئة سيئة مثلها » و يجاب الفرق( · ) بين الدعاء عليه بأكثر مماظلم فيه و بين أن يفعل به أكثر مماظلم بأن الدعاء ليس مقطوعاً باجابته فيجوز ذلك ليرتدع الظالم عن شره أو غيره ممن بريد الظلم اه و نظرفيه فى شرحالعباب واستوجه منع الزيادة مطلقا قال ولا ينافيه قضية سعيد لانها مذهب صحاى اه وأماقصة سعد السابقة فسبق أن دعاءه بقدر ظلمه ولميزدعليه وسبق توجيهه قال الزركشي وتوقف ابن المنير فى جواز الدعاء على الظالم بالفتنة فى دينه وسوء الخائمة قال وقد تأملت دعاء سعد ابن أبي وقاص على خصمه بقوله وعرضه للفتن وجدته سائغاً (٢) وسببه أن ذلك لم يقصد من حيث هو بلمن حيث أداؤه الى نكاية الظالم وعقو بته كما شرع تمنى الشهادة وان تضمن قتل الـكافر المسلم وهو معصية اذ الغرض ثوابها لا نفسها ووجدت في دعوات الانبياء عليهم الصلاة والسلام ذلك كقول موسى « واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا »وقول نوح « ولا نزدالظالمين إلا ضلالا » وتأملت أدعيته عَلَيْنَةٍ فُوجِدتُهَا لَا تَتَّعَدَى مُصَّا أَبِ الدُّنيا وَلُو وَجَــد فَيَهَا خَلَافَ ذَلَكِ لَسَاغَ كَاسَاغ لغيره من الانبياء اه قال غيره وقدوجد في دعواته على المربع عبدالر زاق وابن جرير بسند صحيح لـكنه مرسل أنه على الله على عتبة بن أبى وقاص يوم أحد حين

<sup>(</sup>۱) فى النسخ اسقاط (بالمرق) ولا بدمنه ايدل عليها سياق الكلام (٢) فى النسخ (سابقا). ع ( ١٦ - فتوحت - سابع )

كسر رباعيته وشج وجهه فقال اللهم لاتحل عليه الحول حتى يموت كافرأوقد نص ابن عرفة من أئمة المالـكية على أن محل المنع من الدعاء بسوء الخاتمة في غير الظالم المتمرد وأماهوفيجوز ، قيلوالحاصل أنمن لم يظلم أوظلم في عمره مرة حرم الدعاء عليه بذلكوعليه يحمل كلام من منعوأما المتمرد لعموم ظلمه أوكثرته وتكرره أوفحشه أو اما تنه لحق أوسنة أو اعانته على احياء باطل أو بدعة فهذاهو الذي يجوز الدعاء عليه بذلك وعليه يحمـل كلام من جوز وما ورد منذلك عنالصحابة والتابعين وأعلام الامه سلفا وخلفا ، ومنه طلب وقوع محرم كاللهم اسق فلانا خمراً وأعنه على المسكس أو يسر له الولاية الفلانية وهي مشتملة على معصية وقد ورد من دعا لهاسق بالبقاء فقد أحبأن يعصى الله ومحبة معصية الله محرمة (١)ومن المسكر وه كما صرح به الزركشي الدعاء في كنيسة وحمام ومحل نجاسة وقذر ولعب ومعصية كالاسواق التي يغلب فيها العقود والايمـان الفاسدة أو مع نعاس أوفرط شبع أو مدافعة الاخبثين أو ملابسةالنجاسة أو غيرها من الحالات التي لاتناسب التقرب، ومنه أيضاً أن يكون سبباً لفساد القلبوحصول الكبر والخيلاء كما كره مالك لا "ثمة المسحد الدعاء عقب الصلوات المكتوبات جهراً للحاصرين فيجتمع عليه التقدم فى الصلوات وشرف كونه نصب نفسه واسطة بينالله وعباده في تحصيل مصالحهم على يده بالدعاء فيوشك أن تعظم نفسه عنده فيفسد قلبه و يعصى ربه وقد سأل بغضهم عمر رضى الله عنه فىالدعاء لقومه فقال لاإنى أخاف أن تنتفخ حتى تصل الىالثريا ، ومنهأن يكون متعلقه مكر وها كطلب الاعانة على اكتساب الرزق بنحو الحجامة مع القدرة على الكسب بغيرها ، ومنه أن يجرى على سبيل العادة لا مع قصدالقر بة وأماقوله مسالته تربت بمينك فذلك لانه (٢)غلب استعاله في غير الدعاء فزال حكم الدعاء منه فاذا استعمل فيغير الدعاء فقد استعمل فيما هو موضوع له عرفًا ، ومنه أن يكثر فيه السَجْع ولو مع عـدم التكلف على ما هو ظاهر اطلاقه و يحتمل خلافه وهو الاقرب، ومنه أن يعتدى في الدعاء كما في حديث و لد عبدالله ابن مغفل أسألك القصر الابيض في الجنة الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وعند

<sup>(</sup>١) في النسخ ( حرمة ) (٢) في النسخ ( لامر ) .ع

وكانَ يحْنِيَ بنُ مُعَاذِ الرَّازِيُّ رضى اللهُ عنهُ يقولُ كيفَ أَدْعُوكُ و أناعا ص و كيف للهُ اللهُ ا

أبى داود نحوه ، ومنه أن يخص نفسه بالدعاء إذا كان إماما على مامر فيه في باب أذكار الصلاة قيل والداعي للجاعة مثل الامام في كراهة تخصيص نفسه بذلك، ومنهأن يحجر فيه فني البخارى ان أعرابيا قال فىصلاته اللهم ارحمني وعجداً ولا ترحم معنا أحداً فلما(١) سنم عِلَيْكُ قُلُو للاعرابي لقد تحجرت واسعاير يدرحمة الله كدا افتصر الزركشي على كراهة التحجر المذكور ونظرفيه فىشر حالعباب واستوجه تحريم تعمد ذلك للعالم به قال ولا ينافيه قضية الاعرابي كما لايخفي أي لانه ليسعالما ، ومنهأن يدعو على نفسه أو ماله أو ولده أوخادمه للنهى عنه لئلا يوافقساعة الاجابة قاله الزركشي قال في الايعاب واطلاقه كراهة الدعاء على الولدوالخادم فيه نظر والذي یمجه حرمة المؤذی لهماحیث لاموجبله اه ( قوله وکان یحیی بن معاذالرازی ) معاد بضم الميم ثم عين مهملة و بعد الالف دال معجمة والرازى نسبة الى الرى فهومن مغيرات النسب ( قوله كيف أدعوك وأناعاص الح ) أى ان نظر للعصيان اقتضى سكوت اللسان كما ورد عن بعض العارفين إلهي أخرست المعاصي لسانى فلم تدع لى للاعتذار وجها الخ والحياء بالجنان، وان نظر الى وصف الكريم من الحكرم وان كبائر الذنوب مع الغفران كاللم وأنه أمر عباده بالسؤال وشأنالعبه التذلل والافتقار والامتثال فكيف لايدعو المسكين ربه أرحم الراحمين ، والحاصل ان النظر الى مقام الخوف والجلال مقتضى السكوت الجناه (٢) الا نسان من ردي. الاعمال ومقام الرجاءوالامتنان يدخل العبد الى مقام الاحسان فيقع فىالامر س المتعارضين قال الشيخ زكريا فىشرح الرسالة وبالجملة فشرط استجابة العبد طاعه العبدار به أى ومايقع من الاجابة للكافرين استدراج ولبعض العصاة إماأن يكون من باب المعونة أو يكون من باب الاستدراج على حسب ما سبق لذلك في علم الله والله أعلم ( قوله ومراداً به حضور القلب )أى يقصد بدعائه الخضوع والتذلل لحضمة ربه كما هو وصف العبد اللازم له ولا يكون الدعاء بلسانه والغفالة بجنانه فیکون مانعا له عن مراده روی أن موسی علیه السلام مر علی انسان بسأل و یلح

١) ، (٢) في النسخ ( فلم ) ، (خباه) . ع

تعالى وقال بعضُهُمُ المُر إِذُ بِالدُّعَاءِ إِظْهَارُ الفَاقَةِ وَإِلَّا فَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَفَعَلُ مَا يَشَاءَ ، وقال الْإِمَامِ أَبُوحَامِدِ الغَزَالِيُّ فَى الْإِحْيَاءِ: آدَابُ الدُّعَاءِ عَشَرَةٌ: ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَتَرَصَّدُ ٱلْأَزْمَانَ الشَّرِيفَةَ كَيَوْمٍ عَرَفَةَ وَشَهْرٍ رَمْضَانَ

فىالدعاء فقال موسى يارب لو كانت إلى حاجة هذا الانسان وسألني لا عطيته إياها فقال ياموسي انه يسألني بلسانه وقلبه مع غنمه فلوكان متوجها بجنانه حال الدعاء بلسا نه لنال مراده والله أعلم (قوله قال بعضهم المرآد بالدعا واظهار الفاقة الخ) يعني أن ما قضاه الله فهو واقع وسوابق الهمملا تحرق أسر ارالافدار وانما المراد من الدعا واظهار فاقة العبد لر بهواستمطاره سحائب قربه وما ورد عن عائشة مرفوءًا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل الحديث رواه الحاكم في المستدرك والبزار والطبراني في الأوسط إما أريحمل على أن المراد أنه يوافق ما قضى به البارى سبحانه من النفع في رفع مانزل ودفع مالم ينزل والدعاءمو افق لوقت ذلكالقدر لاانه الذي كان له في ذلك دخل أو أثر بل هو سبب في ذلك صورى ، في الاحياء ليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لايحمل السلاح وفد قال تعالى خذوا حذركم وأن لايستى الماء بعد بثه البذر فيقال أن سبق القضاء بالنبات نبت بلر بطالا سباب المسببات هوالقضاء الا ول الذي هو كلمح البصر وترتب تفصيل المسببات على نفاصيل الا سباب على التدريج والتقدير هو القدر والذي قدر الخير قدره بسبب وقدر دفع الشر بسبب فلا تناقض بين تعاطى الاسباب و لايمان بالقدر عند من استنارت بصيرته ( قولِه آداب الدعاء عشرة ) قال الشيخ زكريا هي في الحقيقة أكثر ( قوله أن يترصد الأزمانالشريفة) أى التي جملها الشارع فاضلة ( قوله كيوم عرفة ) قال في السلاح أخرج الترمذي وقال حسن غريب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﴿ وَاللَّهِ عَالَ خَيْرِ الدَّعَاءُ دَعَاءً يُومَ عَرَفَةً وَالْمُرَادُ مِن يُومَ عَرَفَةً تَاسْع ذى الحجة و ينبغي أن يراد به ما يعم مالا بجب قضاء الوقوف إذا وقع فيه كأن وقفوا في العاشر غلطا ولم ينقصوا عن العادة في الكثرة فقد ورد يوم عرفة الذي فيه يعرفون ثم ظاهر كلامهأن الدعاءيوم عرفة أرجي للاجابة سواءفيه الحاجوغيره (قوله وشهر رمضان) أى لانه شهر تصب فيه الرحمات وتنزل فيه البركات ومن أعظمها

ويومِ الجُمُعَةِ والثُّلُثِ الْآخيرِ مِنَ اللَّهْـلِ وِوَقْتِ الْاسْحَارِ (الثانِي )أَنْ يَعْتَـنِّمَ

اجابة الدعوات ثم الانسان في هذا الشهر إماصائم أو تارك له لعذر من سفر أومرض وكل مما ذكر من أسباب الاجابة للدعاء فيجتمع ذلك معشرف الشهر ففي الحديث الصحيح رمضان سيدالشهور وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عليالية قال يوماً وحض على رمضان أناكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فَينزلُ الرحمة و يحط الخطاياو يستجيب الدعاء و ينظر فيه الى تنا فسكم و يباهى بكم ملائكته فأروا الله فيه من أنفسكم خيراً فان الشقى من حرم فيه رحمة الله قال الحافظ المنذري رواته ثقات إلا محمد بن عيسي لأيحضرني فيه جرح ولا تعديل قلت ومع ذلك فيحتج به فى المقام لانه من الفضائل والله أعلم ( قوله و يوم الجمعة ) أىمن طلوع الفجر الي غروب الشمس إذ ذاك كله مظنة الاجابة لان الساعة فيه مبهمة ولذا وقع الخلاف في تعيينها كما تقدمت الاشارة في أذكار يوم الجمعة وان كانت أرجى مآيكون من جلوس الخطيب على المنبر الى تمـام الصلاة أى أنها في جملة ذلك الوقت لاانها بقدره كله لانها ساعة يسيرة كما وردت الاشارة الى ذلك تم ظاهر الكلام أنها من أوقات الاجابة سواء لحاضر الجمعة وغير. كرامةلليوم نظير ماقيل به في عدم كراهة الصلاة حال الاستواء يومها وأنه لافرق بين حاضر الصلاة وغيره والظاهر أن محله في تاركها إذاكان معذوراً والا ففيه بعد بل لو حصل له مراده مع المخالفة خشى أن يكون استدراجا والعياذ بالله ﴿ فَائْدَةَ ﴾ ليلة الجمعة كيوم الجمعة من أوقات الاجابة أخرج الترمذي والحاكم في المستدرك ص ابن عباس عن النبي وَتَعَلِينِهُ أَنه قال ( ١ )(قوله والثلث الاخير من الليل و وقت السحر ) عبر في السيلاح بقوله وجوف الليـل الآخر والاصل في ذلك أحاديث منها حديث أبى هريرة مرفوعا ينزل ربنا تبارك وتعماليكل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني وأعطيه من يستغفرنى فأغفر لهرواه أصحابالسنن وزاد النسائي وابن ماجهحتي يطلع الفجر فلذلك كأنوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله وفى رواية لمسلمإن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول وفى رواية أخرى إذا مضى شطر الليل أوثلثاه ومنها حديث عمرو بن عبسة (٢) أنه سمع النبي والله يقول أقرب ما يكون الرب من العبد

<sup>(</sup>١) بياض (٢) في النسخ ( عنبسة ) , ع

الْأَحْوَالَ الشَّرِيمَةَ كحالةِ السَّجُودِ والْتِقاءِ الجُيُوشِ ونُزُولِ الغَيْثِ وإقامـةِ السَّعِوالِ الغَيْثِ وإقامـةِ الصلاةِ وبعُدَها، قلْتُوحالةِ رِقَّةِ القَلْبِ (الثالِثُ )اسْتِقْبالُ القِبلةِ

فى جوف الليل الأخير فاذا استطعت أن تـكون بمن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن رواه أبو داود والترمذى والنسائي والحاكم في المستدرِك قال الترمذي واللفظ له حديث حسن صحيح غريب من هــٰذا الوجه وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ومنها حديث أبى آمامة قلنا أي الدعاء اسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي واللفظ له حديث حسن قال وقد روى عن أبى ذر وابن عمر رضى الله عنهــم عن النبي عليه أنه قال جوف الليل الا خر الدعاء فيه أفضــل وأرجى ونحو هذا ﴿ تنبيه ﴾ علم من حديث مسْسلم أن من أوقات الاجابة الثلث الثاني من الليسلُوكا أن القوم لم بذكر وه لكون الوارد في الثلث الأخير أكثر، و أشرف أوقات الليل للدعاء هو جوف الليـــل الأخير وذلك الثلث الذي بين النصف الاول والسدس الاخير والسحر في اللغة السدس الاخير من الليل ( قوله الاحوال الشريفة ) اعلمأن حال السالك والداعي محتلفة غـير مستمرة في أزمنة وانكانت لا تحلو عنها ولتحوله ولو في زمن واحد سمى حالا فهو وصف للداعي وأما الزمان والمكان فظرفان له ( قوله كحالة السجود ) لما تقدم في باب أذكار الصلاة من حديث أبي هريرة أن رسول الله عطالية قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم وأبو داود والنسائي ( قوله والتقاء الجيوش، ) أي تصافها (١) لما رواهمالك في الموطأ عن سهل بن سعد مُوقوفًا عليه والتحامها بعضها ببعض لما رواه أبو داود عنسهلأيضا( ونزول الغيث)أىالمطر (واقامةالصلاة) أيحال الاقامة بعد اجابتها والصلاة والسلام علىالنبي ﷺ وقد تقدم بسط مايتعلق بأدلة هذافى باب استجابة الدعاء بعد الاقامة وفي باب الآستسقاء (قوله و بعدها ) أي بعد الصلاة لما سبق من حديث أبي امامةرضي الله عنه قلت يارسُول الله أي الدعاء أسمع أي أقرب الىالاجابة قال دبر الصلوات وجوف الليل (قوله وحال رقة القلب) أى خشوعه ولينه خلاف القسوة ( قوله استقبال القبلة )

<sup>(</sup>١) في النسخ (تصاففها). ع

ورَ فَمُ اليَّدَيْنِ و يَمْسَحُ بِهِما وجهَهُ فِي آخِرِ و (الرَّايِعُ) خَفْضُ الصَّوْتِ بِيْنَ الْمُخافَتَةِ والجَّهْرِ

لجديث عبد الله بن زبد بن عاصم المازني قال رأيت رسول الله وَيَتَالِيْتُهُ يُوم خرج يستسقى فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعوا لحديث أخرجه الستة ولحديث عبدالله بن مسعود قال استقبل النبي عليالية الكعبة فدعاعلى نفر من قريش الحديث ر واه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي والاحاديث فى استقباله ﷺ حال الدعاء كثيرة (قوله و رفع اليدين)أى (١)عن الركبتين الى جهة السماء إلى حدو منكبيه لحديث أنس في الاستسقاء وفيه فرفع رسول الله ﷺ يديه وما في السماء قزعة الحديث رواه البخارى ومسلم والنسآئي، ولحديثُ أبي هريرة الطويل في فتح مكة أن رسول الله ﷺ ألى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله و يدعو ما شاء الله أن يدعو والاحاديث في الباب كثيرة جــدا كما نبه عليه المصنف وغيره وقد أفرد الجلال السيوطي الاحاديث الواردة في ذلك ، ورفع اليدين فى الدعاء يستحب للطائف كما فى شرح المنهاج لا بن حجرقال فى الحرز الظاهر أن من الا داب ضم اليدين وتوجيه الاصابع للقبلة (قوله و عسح بهما وجهه ) أى خارج الصلاة أما فيها فمكر وه كما تقدم بيانه في بأب القنوت ( قوله خفض الصوت الخ ) قال في السلاح أواخفاؤه قال تعالى « ادعوا ربكم تضرعا وخفية » قال ابن عطية تضرعا أى بخشوع واســـتكانة وخفية أي فى أنفسكم قال وتأول بعض العلماء التضرع والخفية فى معني السر جميعا فكأن التضرغ فعل القلب وقال في قوله تعالى « نداء خفيا » قال المفسم ون في جوف الليل قال وقال الحسن لقد أدركنا أقواما ما كان على الارض عمل يقدر ون أن يكونسرا فيكونجهرا أبداولقد كانالسلمون بجتهدون فى الدعاء ولا يسمع لهم صوت إن هو إلا الهمس بينهمو بين ربهم وذلك أن الله يقول «١دعوار بكم تضرعا وخفية » أى باستكانة واعتقاد ذلك فى القلب وعن سعدبن أبى وقاص قال سمعت النبي ﷺ يقول خير الذكر الخفي وخير الرزق أو العيش ما يكني ، الشك من (٢) ابن وهبروا وأبوعوا نة في مسنده الصحيح وابن حبان في صحيحه وتقدم في الفصول أول الكتاب عن عائشة فى قرله تعـالى « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » ان ذلك نزل فى الدعاء رواه البخاري ومسلم وقيل فى معنى الحديث سيكون قوم يعتــدون فى الدعا. هو

<sup>(</sup>١) فى النسخ اسقاط (أي) (٢) فى النسخ (عن) . ع

(الخامِسُ) ألّا يَتكلّف السّجْعَ وقَدْ فُسِرَ به الْاَعتداه في الدعاءِ والْآوْلَىٰ أَنْ يَقْتَصِرَ على الدَّعَوَاتِ المَا ثُورَةِ ، فَمَا كُلُّ أَحَدِ بُحْسِنُ الدَّعَاءَ فَيُخَافُ عليهِ الإَّعْتِداه ، وقال بعضُهُمُ : أَدْعُ بِلِسانِ الدَّلَّةِ وآلاَ فْتقارِلا بلِسانِ الفَّلَهُ وَآلاَ فَتقارِلا بلِسانِ الفَّاعَةِ وآلاَ فَيْ يَدُونَ فَى الدَّعاءِ الفَصاحةِ وآلاَ نُطلاقِ ، ويُقالُ إِنَّ العُلَمَاءُ وآلاً بُدَالَ لا يَزْ يَدُونَ فَى الدَّعاءِ

الجهر الكثير والصياح نقله في السلاح ( قولهأن لا يتكلف السجع فقد فسر به الاعتداء ) وقيل الاعتداء طلب ما لا يليق به كرتبة الانبياء والصعود إلى السهاء وقيل الاعتداء أن يدعو بمستحيل أو بما لا يجوز الدعاء به وقيل هو الصياح في الدعاء قيل وهو المناسب لقوله قبله ادعوار بكم تضرعا وخفيةوقيلومنه الاطناب في الدعاء فقد أخرج أحمد في مسنده أن بعض الصحابة سمع أحدا يقول اللهم إنى أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحوا من هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها ، فقال له إنى سمعت رسول الله عَلَيْكُ يَقُولُ أَنَّهُ سَيْكُونَ أَقُوامُ يُعْتَدُونَ في الدعاء وقرأ هذه الآية وقال : بحسبك أن تقول اللهــم إني أسألك الجنة وما قرب اليها من قول أو عمـل وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل وأخرج أبو داود أن عبـــد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إنى أسألك القصر الابيض عن يمين الجنة اذا دخلتها فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذبه من النار فاني سمعت رسول الله مَنْظَلِيْهِ يقول انه سيكون في هذه الامة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء ، قال الْغَزَالي وانما ذم تكلف السجع من الكلام لانه لا يلائم الضراءة والذلة و إلا فني الأدعية المأثورة عن رسول الله وَيُتَلِّلُهُ كُمَاتُ متوازنة لكنها غير متكلفة وسبقت الاشارة لهذا التفصيل في السجع مرات في كتاب أذكار الجهادوغيره (قوله والاولى أن يقتصر على الدعوات المأثورة) أي عن الكتاب والسنة عن النبي ﷺ أو عن أحد من الصحابة رضى الله عنهموسبق بسط زائد في هذا المعنى أول الكتاب وأعدنا منهجملة في بابجامع الدعوات ( قولِه فما كل أحد يحسن الدعاء) أىمايعتبر فيهوله من الآداب المندو بة نارة والواجبة أخرى (قوله ادع بلسان الذلة )أى التذال (والافتقار ) اذا لمقام من الدعاء ذلك وهو مقام العبد ( قول 4 للسان الهصاحة والانطلاق) أي اذا كان على وجــه التكلف والتشــدق أما اذا رزق على سَبْعِ كَلِمَاتٍ ، ويَشْهَدُ لِهُ مَاذَكُرَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فَى آخِرِ سُورَةِ البَقْرَةِ : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِلَى آخِرِهَا لَمْ يُخْبِرْ سُبْحَانَه فَى مَوْضِعِ عَنْ أَدْعِيَةً عِبَادِهِ بَا كُثَرَ مِنْ ذَلِك ، قَلْتُ ومِثْلُهُ قُولُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فَى سُورَةِ الْجَعِيةَ عِبَادِهِ بَا كُثَرَ مِنْ ذَلِك ، قَلْتُ ومِثْلُهُ قُولُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فَى سُورَةِ إِبْرُهِيمَ وَلِيْ أَبِرُهِيمُ رَبِّ آجْمَلُ هذا البَلَدَ عَامِناً إِلَى آخِرَهُ ، قَلْتُ وَالْجَارُ الذِي عَلَيْهِ جَمَاهِ بَرُ المَعْمَاءِ أَنَهُ لَا حَجْرَ ٧ فَى ذَلِك وَلا تُكْرَثُ وَالنَّالَةُ عَلَى النَّهُ وَعَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ

الفصاحة وانطلاق العبارة ولم يتكلف لذلك فلا منع منه فني الادعية المأثورة من الفصاحة والبلاغة ما لا يوقف على أدناه فضلا عن أوسطه وأقصاه (قوله ويشهد له ما ذكره تعالى في سورة البقرة) أى فانهاسبع دعوات: عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان ورفع الاصروالتكليف(١) بما لا يطاق وبالعفو والغفران والرحمة والنصر، فالمراد بالمكلمة في كلامه المعنى اللغوى أى الجمل المفيدة (قوله ومثله قوله تعالى في سورة ابراهيم عليه السلام الخ) أى فانها سبع دعوات: أمن البلد وتبعيده و بنيه عن عبادة الأصنام وجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ورزقهم من الثمرات وجعله وجعل ذريته مقيمي الصلاة وتقبل دعائه والغفران له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب (قوله لاحجة في ذلك) أى على ترك الزيادة على والمدورات السبع (قوله بل يستحب الاكثار من الدعاء) لما فيه من الافتقار والمبالمة في السؤال والرغبة يقال ضرع يضرع بالفتح والكسر وتضرع إذا والمبالغة في السؤال والرغبة يقال ضرع يضرع بالفتح والكسر وتضرع إذا خضع وذل (والخشوع) وممناه التذلل والخوف كا في الحرز وعليه فعطف الثلاثة من عليه التفسير (قوله انهم) أي الأنبياء المذكورين (٢) في الآيات قبل (كانوا يسارعون) يتبادرون (في الخيرات) أى الطاعات (ويدعوننا رغبا) أى في رحتنا يسارعون) يتبادرون (في الخيرات) أى الطاعات (ويدعوننا رغبا) أى في رحتنا

<sup>(</sup>١) فى النسخ ( والتكلف )( ٢ ) فى النسخ ( المذكورون ) . ع

ورَهَباً وكانو الناخاشِمِينَ، وقال تعالَى أَدْعُو اربِّحُمْ تَضَرُّعاً وخُفْيةً (السَّابِعُ)أَنْ يَجْزِ مَ الطَّلَبِ وِيُو قِنَ بِالْإِجابَةِ وِيُصَدِّقَ رَجاءَهُ فيها، ودَلائلُهُ كَثيرةُ مشهورةً ، قال سُفْيانُ بِنُ عَيْيْنَةً رَجَهُ اللهُ لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مِنَ اللَّعَاءِ مَا يَعْدُهُ مِنْ نَفْسِهِ فَا نَّاللهُ سُفْيانُ بِنُ عَيْيْنَةً رَجَهُ اللهُ لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مِنَ اللَّعَاءِ مَا يَعْدُهُ مِنْ نَفْسِهِ فَا نَّاللهُ تَعْلَى اللهُ عَاءِ مَا يَعْدُهُ مِنْ نَفْسِهِ فَا نَّاللهُ تَعْلَى اللهُ عَاءِ مَا يَعْدُهُ مِنْ نَفْسِهِ فَا نَّاللهُ مِنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

(ورهبا)أى من عذا بنا (وكانوا لناخاشمين)أى متواضعين في عباد: ٢م (وقوله ادعوار بكم الخ ) تقدمالكلام عليه قر يبا( **قوله** أن يجزم بالطلب )أي فلايأُنى(١) بما يدل على التردد نحو اغفر لي ان شنت لما تقدم فيه في بابالمكر وهات من الألفاظ ( قوله و بوقن بالاجابة ) لحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة فان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه رواه الحاكم في المستدرك من حــديث ثوبان ثم الاجابة اما بمطَّا لبه أو بادخار ثوابعنده سبحانه فني الحديث « ما من مســلم ينصب وجهه لله في مسئلة إلا أعطاه إياها إما أن يعجلها له و إما أن يدخرها له » ( قوله لا يمنعن أحدكم الخ ) أى فاناجابته للدعاء من محضرحمته وليست جزاء للعمل الصالح حتى يتوقف عليه نعم ينبغي للانسان أن يشكرنعمة الاجابة لدعائه بالتو بة من الذُّنب والافبال على الطَّاعة ائلا تكون اجابة دعائه سببا لبلائه باستدراجه ان لم ينتبه لشأنه ( قوله أن يلح في الدعاء ) من الالحاح المبالغة أي أن يبالغ في الدعاء بالمداومة والمواظبة سائر الحالات ولا يكتفي بمرة ولا مرات ففي الحديث « إن الله يحب الملحين فى الدعا. » ( قولِه و يكر ر ثلاثًا ) هذا كالتفسير للالحاح وليس المراد من الثلاث الوقوف عنــدها بل هي عبارة عن الكثرة إذ هي مبدأ الكثرة ونهايةالقلة ( قولهولا يستبطى الاجابة ) أى عند تأخرنز ولها بمقصوده (٣) فقم ورد النهي عن ذلك فني الصحيح يستجاب لأحدكم ما لم يعجل بقوله دعوت فلم يستجب لى . رواه الستة إلا النسائي ، وقد يكون تأخـير الاجابة لادخار ثوابها عنده سبحانه أولدفع بلاءعن العبدأو لمحبته تعالى لصومه ٧ومداومته سى الدعاء وذكر مكي أن المدة بين دعاء زكريا عليه السلام وطلب الولد والبشارة

الله النسخ (يؤتى) (٢) في النسخ (نزولها مقصودة). ع

أَنْ يَفْتَتَحَ الدُّعَاءَ بِذِكْرِ اللهِ تعالى . قلتُ وبالصلاةِ على رسولِ اللهِ عَيَّمَا اللهِ عَيَّمَا اللهِ عَلَيْكِيْهِ بَعْدَ الْحَمَدِ للهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحَمَدِ للهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَ

أر بعون سنة ومثله ما حكاه ابن عطية عن ابن جرير وعهد بن على والضحاك أن دعوة موسى على فرعون لم تظهر اجابتها إلا بعد أر بعـين سنة وحكى الغزالى عن بعضهم أنه قال إنى لا سأل الله تعالى منذ عشرين سينة حاجة وما أجابني و إنى لأرجو الاجابة سألت الله أن يوفقني لمترك مالا يعنيني ( قوله أن يفتتح الدعا. بذكر الله ) أي بالثناء عليه بالحمد والشكر ونحوه عن فضَّالة بن عبيدرضي الله تعالى عنه قال سمع رسولالله وكالله والماللة والماللة والمرابع الله والمرابع الله والمرابع الله والمرابع الله والماللة يَجَالِنَهُ عَجِلَ هَذَا ثَمْ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لَغَيْرِهُ إِذَا صَلِّي أَحَدَكُمْ فَلَيْبِدَأُ بِتَحْمَيْدَاللَّهُ وَالثَنَاء ثم يصلى على النبي ﷺ ثم يدعو بما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال صحيح والنسائي وغيرهم وتقدم زيادة بسط في هذا المقام في باب الصلاة على النبي عَلَيْكُمْ و بعد التشهد وقد حكي الله تعالى هذا الأدب عن كثير من الأنبياء في دعائهم فقالحكاية عن ابر اهيم عليه السلام « ربنا انْك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السهاء الحمــد لله الذمي وهب لي على الــكبر اسمعيل واسـحق ان ربى لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلوة » إلى آخرها وقال حكاية عنه « الذي خلقني فهو يهــدين والذي هو يطعمني و يسقين و إذا مرضت فهو يشفين والذي بميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لى حكما وألحقني بالصالحين » الآيات ، وقال حكاية عن يوسف « رب قد ءا تيتني من الملك وعلمتني من تأو يل الأحاديث فاطر السموات والاأرض أنت ولي فى الدنيا والا خرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين » وفيــه كـذلك حكاية عن سليان وعن(٢)زكرياوعن عيسى وقال تعـالى إخبارا عن أهل الجنــة « دعواهم فيهاسبحا نك اللهم وتحيتهم فيها سلام و اخردعواهم أن الحمد لله (بالعالمين » ( قوله و بالصلاة ) أي و بالسلام معها لما سبق من كراهة افراد أحدها عن الا خر

<sup>(</sup>١) فى النسخ التى بيدنا (وهو )واثبات الواو تصحيف (٢) فى النسخ (سلمان عن) . ع

التوْبَةُ وردُّ المَظالِم والإِقبالُ على اللهِ تعالىٰ

﴿ فَصَلَّ ﴾ قَالَ الغَزَ الِيُّ : فإنْ قَيلَ فَمَا فَأَنَّدَةُ الدُّعَاءِ مَعَ أَنَّ القَضَاءَ لا مَرَدُّ لهُ فَأَعْلَمْ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ القَضَاءِ رَدَّ البَلاَءِ

وذلك لحديث فضالة وللحديث الا خر لا تجعلوني كقدح الراكب اجعلوني في أول كل دعاء وأوسطه وآخره ومن هذا يؤخذ ختم الدعاء بما ذكر (قولهالتو بة) أي من الذنب ولو صفيرة ( قوله والاقبال على الله تعالى ) أي بالقلب وترك الغفلة وقد نظم البـدر ابن جمـاعة شروط الاجابة فقــال

قالواشر وطالدعا والمستجاب لنا عشر بها بشر الداعي بأفلاح طهارة وصلاة معهما ندم وقتخشوعوحسن الظن ياصاح وحل قوت ولا يدعى بمعصية واسم يناسب مقرون بالحاح

كال السلق أنشدنا أبو بكر محد بن أحمد بن عبد الرحمن العبماني الديباجي بالتفر أنشدنا أبُّو عِمد عبدالله بن أحمد بن عسال الطليطلي بالأندلس لنفسه

واستعملواالصدقاتكما(١) تطفئوا غضب الاله فانهن دواء

لم يبق في هذى الوجوه حيام قد زال عن صفحاتهن الماء إُذ ير فعون إلى السهاء أكفهم فلطالما سفكت بهن دماه و بطونهم ملئت حراما صافياً ظـلم اليتامى فيه والضعفاء يدعون مولاهم وهم يعصونه هـذا خلاف بين وعنـاء يأيها الداعون كيف صلاتكم حكم الاله وأنتمو سفهاء ان الدعاء له شروط خمسة بالله هــل لــكمو بهن وفاء نقوا قلوبكمو بزهد صادر حتى يزيل ظلامهن ضياء وعليكمو رد المظالم انها يوم القيامـة ظلمة سوداء وكلوا الحلالوأجلوافى كسبه فالمال فيه فتنة وبلاء ثم استقيموا في أداء فروضكم وصلوا الصلاة ففي الصلاة نجاء فمي فعلم ما أقول ففي الخبر أن يستجاب لكم لديه دعاء

﴿ فصل ﴾ ( قوله مع ان القضاء ) أى المبرم ( قوله رد البلاء ) أى اذا كان القضاء به

بِاللّهُ عاءِ مَا أَلَّهُ عَاءً سَبَبُ لِوَدُّ الْمِـلَاءِ وَوُجُودِ آلَّ حَةِ كُما أَنَّ التَّوْسَ سَبَبُ لِدَفَعِ السَّلَاحِ وَاللّهَ سَبَبُ غُرُوجِ النَّباتِ مِنَ آلاً وَضِ فَكما أَنَّ التَّرْسَ مِنْ أَلا وَضِ فَكما أَنَّ التَّرْسَ مِنْ أَلا وَضِ فَكما أَنَّ التَّرْسَ مِنْ أَلا عَبْرافِ مِدْفَعُ السَّهُمَ فَيَتَدَّ افْمَانِ فَكَذَلك الدَّعَلَمُ والبَسِلاءِ وليْسَ مِنْ شَرْطِ آلِا عَبْرافِ بِالقَضَاءِ أَلَّا يَعْمِلَ السَّلاحَ ، وقد قال اللهُ تعالى وليَأْخُدُوا حِذْرَهُمُ وأسلِحتَهُمْ ، فقد رَ اللهُ تعالى آلاً مُ وقد وقد من الفوائيدِ ما ذَكَرْ ناهُ وهو حُضُورُ القلبِ وآلِا فَتِقارُ وهُما نَهَا يَةُ العِبادةِ والمَعْرِفَةِ واللهُ أَعلَمُ وهو حَضُورُ القلبِ وآلِا فَتِقارُ وهُما نَهَا يَةُ العِبادةِ والمَعْرِفَةِ واللهُ أَعلَمُ اللهِ اللهِ تعالى اللهِ قالهِ اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ قالهِ اللهِ تعالى اللهِ قالهِ اللهِ تعالى اللهِ قالهِ اللهِ تعالى اللهِ قالهِ قالهِ قالهُ اللهِ قالهُ اللهِ قالهِ قالهُ قالهُ اللهِ قالهُ قالهِ قالهُ فَا قالهُ فَاللّهُ قالهُ اللهِ قالهُ قالهُ قالهُ قالهُ فَا قَالَو قَالَهُ فَا قَالَهُ قَالَهُ قَالَهُ قَالَهُ قالِهُ قَالَهُ قالِهُ قالْهُ قالِهُ قالِهُ قالهُ فَاللّهُ قالْهُ قالِهُ قالِهُ قالهُ قالِهُ قالهُ قالِهُ قاللهُ قالِهُ قالهُ قالهُ

معلقافی علم الله تعالی بان لا یعارضه الدعاء (فالدعاء (۱) حینئذ) أی حین اذ قضی المولی برده للبلاء (سبب لردالبلاء) (قوله فكذلك البلاء والدعاء بتدافعان) روی الحاكم فی المستدرك والبزار والطبرانی فی الاوسط من جملة حدیث عائشة مرفوعاو إن البلاء بعزل و یتلقاه الدعاء فیعتلجان الی یوم القیامة (قوله و لیس من شرط الاعتراف بالقضاء الخ) زاد فی الحرز بعد ذلك الآیة قوله ولا ان لایستی الأرض بعد بثه البذر أی ولیس من شرط الاعتراف أن لایستی الأرض بعد بثه البذر و یقول ان سبق القضاء بالنبات نبت بلر بط الاسباب بالمسببات هو الفضاء الاول الذی هو کلمح البصر و ترتیب تفصیل المسبات علی تفاصیل الاسباب علی التدر بح والتقدیر هو القدر و الذی قدره بسبب و کذا الشرقدر لرفعه سببافلا تناقض بین هذه الامور عند من افتتحت بسیرته اه (قوله من الفوائد) أی زیادة علی الفائدة التی هی الانیان بالسبب فی رد البلاء (قوله حضور القلب) أی مع الله تعالی والا فتقار الیه و ها نهایة الصبابة و المعرفة ولذا کان البلاء موکلا بالانبیاء ثم الاولیاء لانه یرد القلب بالافتقار الی الله تعالی و منع نسیانه و یذکر بنعمه واحسانه الاولیاء لانه یرد القلب بالافتقار الی الله تعالی و منع نسیانه و یذکر بنعمه واحسانه الاولیاء لانه یرد القلب بالافتقار الی الله تعالی و منع نسیانه و یذکر بنعمه واحسانه الاولیاء لانه یرد القلب بالانسان و توسله بصالح عمله الی الله تعالی که

<sup>(</sup>١)فىالنسخ ( والدعاء ).ع

روَيْنَا فَى صَحِيحَى البُخَارِيُّ وَمُسْلَمَ حَدِيثَ أَصْحَابِ الفَارِعِنِ أَيْنِ عَرَّرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِالَةُ يَقُولُ : انْطَلَقَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَى آوَاهُمُ اللّبِيتُ إلى غَارِ فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ فَقَرِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَى آوَاهُمُ اللّبِيتُ إلى غَارِ فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ ضَخْرَةٌ مِنْ الجُبَلُ فَسَدَّتْ عليْهِمُ الغَارَ فَقَالُوا إِنّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ وَصَخْرَةٌ مِنَ الجُبَلُ فَسَدَّتْ عليْهِمُ الغَارَ فَقَالُوا إِنّهُ لا يُنْجَيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلّا أَنْ تَدْعُوا اللهُ تَعَالَى بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ قَالُورِ جَلْمَنْهُمُ : اللّهُمَ إِنّهُ كَانَ لِى أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبُعِرانِو كُنْتُ لا أَعْبِقُ قَبْلُهُما أَهلًا ولامالًا ، وذكر تَعَامَ الحَديثِ الطويلِ شَيْخَانِ كَبْعِرانِو كُنْتُ لا أَعْبِقُ قَبْلُهُما أَهلًا ولامالًا ، وذكر تَعَامَ الحَديثِ الطويلِ

أى يتوسل بفضل الله تعالى عليه اذ وفقه للعمل الصالح الى تحصيل مسئوله من فضله فهو من اب سؤال الفضل والتوسل في تحصيل الفضل بالفضل

اليكم بكم سادتى جئتكم ﴿ فلا تهملوا من أساء الادب وقولوا عفا الله عما مضى ﴿ وليس التفضل منكم عجب

( قوله روينا في صحيحي البخاري ومسلم ) ورواه أبو داود وفي الترغيب المنذري والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة باختصار هذا الحديث بدأ به صاحب الترغيب والترهيب في كتابه ( ١ ) فذكره أول باب الاخلاص والصدق قال عمى الشيخ الاستاذ أحمد بن علان الصديقي ففيه إعامالي أن صخرة القلب انما ينكشف عماؤها ويرتفع بلواؤها بالاخلاص لله والصدق معه والله أعلم ( قوله ثلاثة نفر ) يحتمل ان يقرأ بالاضافة وان يقرأ بتنو ينهما والنفر فتحتين ما بين الثلاثة الي العشرة لا واحد له من لفظه ( قوله الى غار ) هوالنقب في الجبل ( قوله فقالوا انه لا ينجيكم الح ) قال المصنف استدل أصحابنا بهذا على انه يستحب الانسان أن يدعو في حال كر به وفي حال دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله و يتوسل الى الله تعالى بهلان هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم وذكره عيشائية في معرص الثناء عليهم وجميل فضائلهم (قوله كان لى أبوان الح ) فيه فضل بر الوالدين وفضل معرص الثناء عليهم وجميل فضائلهم (قوله كان لى أبوان الح ) فيه فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما وايثارهما على سواها من الاولاد والزوجة وغيره ( قوله وذكر تمام الحديث ) هو قوله واني نأي بي الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلت لها الحديث ) هو قوله واني نأي بي الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلت لها

<sup>)(</sup>١ في النسخ ( من كتابه ) . ع

فيهم وأنَّ كلَّ واحدِمِنْهُمْ قال في صالِح عَمَلِهِ: اللهُمُّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلَكَ آبَتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرَّجُ عِنَّا مَا نَحْنُ فيه ، فَا نَفَرَجَ فِي دَعْوَةِ كُلُّ وَاحِدٍ شَيْءٍ مِنْهَا

غبوقهما فوجدتهما قسد ناما فكرهت أن أغبق عليهما أهلا ومالا وكرهت أر أوقظهما والصبية يتضاغون عندقدمى والقدح على مدى انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا مانحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لايستطيعون الحر وج وقال الآخر اللهم كانت لى ابنة عم هي أحب الناس الى فاردتها على نفسها فامتنعت منيحتي ألمت بهاسنة من السنين فجاءتني فأعطيتهامائة وعشرين دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى اذا قدرت عليها قالت لايحل لك أن تفض الخاتم الا محقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس الي اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاءوجهك فافرج عنا مانحن فيه فانفرجت الصخرةغير انهم لايستطيعون الخروج فقال الثالث اللهم انى كنت استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك أجره وذهب فثمرته له حتى كثرت منه الاموال فجاءني بعد حين فقال ياعبدالله أدني أجرى فقلت له كل ماترى من البقر والغنم والابل والرقيق أجرك اذهب فاستقهفقال ياعبدالله لاتستهزىء بى فقلت لا أستهزى، بك اذهب فاستقه فاخذه كله اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا مانجن فيهفانفرجتالصخرة فخرجوا بمشون ، قوله يتضاغون بالضاد والغين المعجمتين أي يصحون من الجوع والداب الحال اللازمة والعادة المتكررة وافرج بضم الراء (١) افتح والفرجة بضم الفاء لا نه من السعة فاذا كان من الراحة قلت فيه فرجة وفرج وفعل كل منهما فرج يفرج كنصر ينصر (١) والغبوق شربالعشي والصبوح شربالصباح والحاء (٢) شربه عندا نفلاق الفجر وقوله اردتها أى راودتهاوطلبتها ان تمكنني من نفسها وألمتبها سنة أىأصابها الجدب

<sup>(</sup>۱) فی کتب اللغة المتداولة ( فرج يفرج ) من باب ضرب. وأتذكر أن العيني حكي عن الجوهري كسر الراء وعن ابن التين ضمها فليراجع (٢)كذا . ع

﴿ فَصُلَ ﴾ و مِنْ أَحْسَنِ مَا جَاءَ عَنِ السَّلَفِ فَى الدُّعَاءِ مَا حُـكِى عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَمَالَى قَالَ خَرَجَ النَّاسُ يَسْتَسْقُونَ فَقَامَ فَيْهِمْ بِالْأَلُ بَنُ سَمَّدٍ فَحَـمَدَ اللهَ تَمَالَى وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمُ قَالَ : يَا مَعْشَرَ مَنْ حَضَرَ أَلَسَتُمْ مُقُرِّينَ

وقولها لاتفضالحاتم الا بحقه الفض الكسر والفتح والحاتم كناية عن الفرج وحقه الترويج المشروع فني الحديث فضل العفاف أو الانكفاف عن المحرمات لاسيا بعد القدرة عليها والهم بفعلها ويترك ذلك لله تعالى خالصا وفى الحديث جواز الاجارة وفيه حسن العهد واداء الامانة والسهاحة فى المعاملة وفيه اثبات كرامات الاولياء وهو مذهب أهل الحق (قوله قلت أغبق بضم الهمزة وكسرالباء) هكذا فى نسخ الاذكار وكائه من سبق القلم ففى شرح مسلم له لا أغبق بفتح الهمزة وضم الباء والغبوق شراب العشي والصبوح شراب أول النهار يقال منبه غبقت الرجل بفتح الباء أغبقه بضمها مع فتح الهمزة (١) غبقا فاغتبق (٢) أى سقيته عشيا (٣) فشرب وهذا الذى ذكرته من ضبطه متفق عليه فى كتب اللغة وكتب غريب الحديث والشروح وقد يصحف بعض من لا انس له فيقول اغبق بضم الهمزة وكسر الباء وهذا غلط اه \*(قوله عن الاوزاعى) هو بفتح الهمزة بضم الممزة وكسر الباء وهذا غلط اه \*(قوله عن الاوزاعى) هو بفتح الهمزة المهمزة وكسر الباء وهذا غلط اه \*(قوله عن الاوزاعى) هو بفتح الهمزة المهمزة وكسر الباء وهذا غلط اه \*(قوله عن الاوزاعى) هو بفتح الهمزة وكسر الباء وهذا غلط اه \*(قوله عن الاوزاعى) هو بفتح الهمزة وكسر الباء وهذا غلط اه \*(قوله عن الاوزاعى) هو بفتح الهمزة وكسر الباء وهذا غلط اه \*(قوله عن الاوزاعى) هو بفتح الهمزة وكسر الباء وهذا غلط اه \*(قوله عن الاوزاعى) هو بفتح الهمزة وكسر الباء وهذا غلط اله \*(قوله عن الاوزاعى) هو بفتح الهمزة وكسر الباء وهذا غلط اله \*(قوله عن الاوزاعى) هو بفتح الهمزة وكسر الباء وهذا غلط الهربة وكسراب المحدد المدينة وكسراب ال

<sup>(</sup>١)،(٢) ، (٣) في النسخ ( فتح الباء ) ، ( واغتبق ) ، ( عشا ) . ع

بِالْإِسَاءَةِ ﴿ قَالُوا بَلِيَ ، فَقَالَ : اللّهُمَّ إِنَّا سَمِمِنَاكَ تَقُولُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَكِيلٍ وقَدْ أَقْرُرْنَا بِالْإِسَاءَةِ فَهَلْ تَكُونُ مَغْفِرُ أَتُكَ إِلّا لِمُثْلِنَا ؟ اللّهُمَّ أَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ اَسْقِنَا، فَرَفَعَ يَكَدِيْهِ وَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فَسُقُو ا ، وَفَى مَعْنَى هَذَا أَنْشَدُوا: وَارْحَمْنَا وَ اَسْقِنَا، فَرَفَعَ يَكَدِيْهِ وَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فَسُقُو ا ، وَفَى مَعْنَى هَذَا أَنْشَدُوا: أَنَا الْمُذْنِبُ الْخَطَّاهِ وَالْعَفُو وَالسِعْ • وَلَوْ لَمْ يَرَكُنْ ذَنْبُ لَمَا وَقَعَ الْعَفْو أَنَا الْمُذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَسْحِ الْوَجْهِ بِهِما ﴾

وسكون الواو و بالزاى و بعد الألف مهملة ثم ياء نسبة منسوب الى الاوزاع قال فى لب الألباب ٧ الاوزاع منسوب الى الاوزاع وهى قري متفرقة فيا أظنه بالشام هنها أبو عمر و عبدالرحمن بن عمر و الاوزاع والاوزاع التى ينسب اليها قرية خارج باب الفراديس مات سنة سبع وخمسين ومائة قال الشيخ عز الدين الصواب ان الاو زاع بطن من ذى الكلاع من اليمن وقيل بطن من همدان نزلوا الشام فنسبوا القرى التى سكنوها اليهم اه وقال المصنف فى أوائل شرح مسلم اختلفوا فى الاو زاع التى نسب اليها فقيل بطن من حمير وقيل قرية كانت عندباب الفراديس من دمشق وقيل من أو زاع القبائل أى فرقهم و بقايا مجتمعة من قبائل شتى قال أبو زرعة الدمشقي كان اسم الاو زاعى عبدالعزيز فسمى نفسه عبدالرحن وكان ينزل الاو زاع فغلب ذلك عليه وقال عهد بن سعد الاو زاع بطن من همدان والاو زاعى من أنفسهم اه (قوله الا لمثلنا) أى لكال احتياجنا اليها اا وقعنا فيه من المخالفات و رجوناه من غفران السيئات (قوله والعفو واسع) أى عمومه وقد سبق فى الحديث اللهم من غفران السيئات ( قوله والعفو واسع ) أى عمومه وقد سبق فى الحديث اللهم من غفران السيئات ( ورحونه ورحمتك ارجى من عملى

﴿ باب رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما ﴾

قال المصنف الاحاديث (١)الكشيرة برفع اليدالى السماء فى كل دعاء من غير حصر ومن ادعى حصر ها فقد غلط غلطا فاحشا وهذه الرواية لكونها مثبتة مقدمة على رواية الشيخين النافية لدلك اوالمرادبها لايبالغ فى رفع بديه فى شىء من الدعاء الافي الاستسقاء

<sup>(</sup>١) عله (وردت الاحاديث ) . ع

روينا في كِتابِ النرمِدِي عنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضى اللهُ تعالى عنه قال كانَ رسولُ اللهِ صَلَّلَةٍ إِذَا رَفَعَ يَدَيهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطُّهُما حَتَى يُمْسَحَ بهما وَجَهُ ، وروينا في سننِ أبي داو دَعنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُما عنِ النبي عَلَيْتَةٍ فَعَوْهُ فَي إِسْنَادِ كُلُّ وَاحِدٍ ضَمْفُ (') ، وأمّا قولُ الحافظ عبدِ الحَقَّ رحمهُ اللهُ تعلى ؛ إنّ النرمَدِيّ قال في الحديثِ الأولِ إنهُ حديثٌ صَحيحٌ فليسَ في النّسَخِ المعتَمدة مِن النرمَدِيّ إنهُ صحيحٌ بَلْ قال حديثٌ عَريبٌ

وحكةالرفع الى السهاء انها قبلةالدعاء ومهبط الرزقوالوحى والرحمةوالبركةقال في السلاح قال الخطأبي انمن الادب أن يكون اليدان فيحال رفعهما مكشوفتين غير مفطاتين ومحلهان كانتاطاهرتين وإلا فيكره رفعهما بلاحائل ولايكره معالحا ئلعلى الأوجهومحل استحباب مسح الوجه بهما فى الدعاء خارج الصلاة اما فيها فلايسن بل یکره کما تقدم ( قولِه ر و ینافی کتاب الترمذی )وکذار واه الحاکم فی المستدرك ( قوله اذا رفع بديه في الدعاء ) أي خارج الصلاة ( قول حتى يمسح بهما وجهه) ولعل وجهدانه إماءالي قبول الدعاء وتفاؤل برفع البلاء وحصولالعطاء فانالله يستحى أن يرد يد عبده صفرا من الخير ( قوله و رو ينا في سنن أبي داود عن ابن عباس الخ) وكذا رواه من حديثه (٢) ابن ماجه والحــاكم في المستدرك ولفظه اذا سألتم الله فاسألوه ببطون اكفكم ولاتسألوه بظهرها وامسحوا بهاوجوهكم وسبقفى الاستسقاء أنه ﷺ دعا رافعا ظهور كفيه فيعلم منه أن هذا مخصوص بمن دعا بحصول شيء وذاك بمـا اذا دعا برفع جدب أو نحوه والعمل على قضية هـذه الاخبار خلفا عن سلف قال فى السلاح وقول بعض العلماء في فتاويه ولايمسح وجهه بيديه عقب الدعاء إلا جاهل محمول علىانه لم يطلع على هذه الاحاديث (قولِه وأما قول الحافظ عبد الحق الخ ) قال في السلاح قد اختلفت النسخ يعني من الترمدي في التكلم على هذا الحديث فبعضها غريب لانعرفه الا من حديث حماد بن عيسى

<sup>(</sup>١) نسخة ( في إسنادكل واحدضعيف ) (٢) في النسخ ( حديث ) .ع

## ﴿ بابُ أَمْ يَحْبَابِ تَكُورِ بِرِ الدُّعَاءِ ﴾

روينا في سننِ أبى داودَ عنِ ابنِ مَسفُودٍ رضِيَ اللهُ تعالى عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْكُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو َ ثلاثًا ويَستَغْفِرَ ثلاثًا

﴿ بَابُ الْحَتُّ عَلَى حُضُورِ الْقَلْبِ فِي الدُّعَاءِ ﴾

اعلْ أَنَّ مَقَصُودَ اللَّهُ عَامِ هُوَ حُضُورُ القَلْبِ كَمَا سَبَقَ بَيَانَهُ ، والدَّلا يُلُ عَلَيْهِ أَكْ مَنْ أَنْ يُذْكَرَ مِنْ أَنْ يُدْكَرَ مِنْ أَنْ يُدُكُ عَلَيْهِ أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ ، لَكِنْ نَسَبَرَّكُ بِهِ أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ ، لَكِنْ نَسَبَرَّكُ بِهِ أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يُدْكَرَ ، لَكِنْ نَسَبَرَكُ بِهِ إِنْ يَعْمَ اللهُ تَعَالَى بِنِي هُرِيرَةً رَضَى اللهُ تَعالَى بِنِي هُرِيرَةً وَعَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَى عَنْ أَنِي هُرِيرَةً وَعَلَمُوا أَنَّ عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيدٍ : ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَآعَلُمُوا أَنَّ عَنْ قَالَ قَالَ اللهِ عَلَيْكِ وَآعَلُمُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا أَنْ يُعْرَفِي اللهُ عَلَيْكُ وَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا أَنْ عُلَيْكُولُ وَاللّهُ تَعَالَى لا يَسْتَحِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبِ غَا فِلْ

تفرد به وهوقلیل الحدیث وقد حدث عنه الناس و حنظلة بن أن سفیان الجمحی و ثقه محیی ان سعید القطان و رأیت فی غیر مانسخة حسن صحیح غریب الی آخر کلامه المتقدم اه به باب استحباب تکریر الدعاء که

أى ذكر دليلذلك (قولُهروينافى سنن أبى داود)وكدا رواه الامام أحمد كما فى الجامع الصغير وأخرج مسلم عن ابن مسعود أيضا وكان اذادعادعا ثلاثاواذا سأل سأل ثلاثا وأصل الحديث عند البخارى وغيره

### ﴿ باب الحث على حضور القلب ﴾

أى مع الله تعالى (فى) حال (الدعاء) (قوله اعلم ان مقصو دالدعاه هو حصورالقلب) ولذا قالوا ينبغى أن يكون مرادالداعى بدعائه حضوره مع مولاه وافتقاره و تضرعه اليه لاحضور مشتهى نقسه من الاعراض والاغراض (قوله روينا فى كتاب الترمذى) وكذا رواه الحاكم فى المستدرك (قوله وانتم موقنون بالاجابة) أى والحال انكم موقنون بها أى معتقدون (١) لوقوعها لصدق رجائكم الباعث على الطلب بحد وصدى الدال على الاخلاص فيه وعلى توفر شروطه وآدابه وذلك يغلب معه وقوعها لان عدمها انما ينشأ عن فسا دقل الداعى كا أفاد دقوله (واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل)

<sup>(</sup>١) في النسخ ( معتقدين ) . ع

لآهِ ، إسنادهُ فيهِ ضَعَفٌ

# ﴿ بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ بِظُهْرِ الغَيْبِ ﴾

قال اللهُ تعالى : و الذينَ جاءوا مِنْ بَعْدِهِمْ يقولونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَ انْهِنَا

عن الله (لاه) مشتفل بغيره لا للعجزى الاجابة ولاللبخل بهالان ذلك محال عليه سبحا نه انما هو للاعراض عما يليق بجناب الحق من اعتقاد واسع كرمه والتقرب اليه بمحابه واجتناب ما يغضبه (۱) والتذلل بين يديه بغاية الذلة والانكساد والاحتياج والافتقار وامتلاء القلب بشهوده ودوام حضوره بين يدى معبوده وقيل وانتم موقنون بالاجابة وأنم حين الدعاء على حالة تستحقون فيها الاجابة لتوفر شر وطها المذكورة فيكم وما قررناه موافق في المهني لهمذا القول فانه لابد في ظن الاجابة من توفر تلك الشروط كادلت عليه الاحديث سها قوله في هذا الحديث واعلموا الح، وفي الرسالة القشيرية قيل من موسى عليه السلام برجل يدعو ويتضرع الى الله تعالى فقال موسى عليه السلام الهي لو كانت حاجته بيدى قضيتها فأوحى الله اليه المأرحم به موسى عليه السلام الهي لو كانت حاجته بيدى قضيتها فأوحى الله اليه المأرحم به عند غيرى فذ كرموسى عليه السلام للرجل ذلك فانقطع الي الله تعالى بقلبه فقضيت عند غيرى فذ كرموسى عليه السلام للرجل ذلك فانقطع الي الله تعالى بقلبه فقضيت حاجته قال الشيخ زكريا فيه دلالة على ان من شروط الدعاء حضور العقل وصحة النية فنى ترك ذلك قبح وأفيح منه من يقرأ الفاتحة وهو غافل القلب عما يتكلم به لسانه مشتغلى باسباب الدنيا اه (قوله اسناده فيه ضعف)قال فى السلاح قال الماكم مستقم الاسناد

## ﴿ باب فضل الدعاء بظهر الغيب

( قال تعالى والذين جاء وامن بعدهم) من بعدانها خرين والانصار وظاهره انجملة الذين الخمسة أنفة قال فى النهر الظاهر ان قوله والذين جاء وامن بعدهم معطوف على ما قبله من المعطوف على الما أوكثر فى المعطوف على المهاجرين قال الفراء هم الفرقة الثالثة من الصحابة وهي من آمن أوكثر في

<sup>(</sup>١) نسخة (يبغضه) ، ع

الذينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ، و قال تعالىٰ : و آستَغَفْرْ لِذَنْبِكَ وَلِأَوْ مِنْبِنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ و قال تعالى إِخْبَاراً عَنْ إِبرِ اهمِ عَلَيْكِلَةِ : رَبَّنَا اغْفِرْ لِى وَلِوَ الدَّى وَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ أَخْسَابُ ، وَقَالَ تَعَالَى إِخْبَاراً عَنْ نُوحٍ عَلَيْكِلَةٍ : رَبِّا غَفْرْ لِى وَلُو الدَّى قَلْدِي وَلُو الدَّى قَلْمُ وَمَاتُ فَي وَلُو الدَّى وَلَوَ الدَّى قَوْمُ اللهُ وَلَا مُومَنَا وَلِمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ \* وروينا في صحيح مسلم و لَمَنْ ذَخَلَ بَيْدِي وَلَا اللهُ عَلَيْكِيةٍ يقولُ : عنه أنه سَمِعَ رسولَ اللهِ عَلَيْكِيةٍ يقولُ : مَا مِنْ عَبدٍ مُسلم يَدْعُو لِأَخيهِ بِظُهْرِ الغَيْبِ إِلَا قالِ اللَّكُ وَلَكَ بَمِثْلِ ،

مدة النبي (١) وَ الله الله والذين جاء وامن بعدهم مقطوع ما قبله من عطف الجمل لاعطف المفردات واعرابه والذين يثنون (٢) بالدعاء للاولين والثناء عليهم وهم من بحى، من بعد الصحابة الي يوم القيامة والخبر يقولون أخبر عنهم بانهم لا مانهم ومحبة اسلافهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خوانناوعلى القول الاول يكون يقولون استئناف إخبار أوحال اه (قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين وانؤمنات) المراد من الذنب المضاف اليه ما يقع من خلاف الاولى اللائق بعلى مقامه أطلق عليه ذنبا لمشامهته للذنب فى طلم، الترك (قوله ربنا اغفرلي) اتى بضمير المتكلم ومعه غيره اعلاما علو مقام سؤاله تعالى وانه يستعان عليه بالغير أو إيماء الى تشرفه مهذا الاضافة العلية (ولوالدى) قبل أراد بهما آدم وحوا، وقيل أراد (٣) بهما أبويه الافر بين فان امه كانت مؤمنة ولم ييأس حينئذ من اعان أبيه بل الذى مال اليه الحافظ ان أباه كان مؤمنا أيضا وان الذي لم يؤمن انما هو عمه واطلاق الأب عليه مجاز و بسط ذلك في مسالك الحنفا فى اعان والدى المصطفى (قوله رب اغفرلى ولوالدى) قال فى النهر لما دعا على الكفار استغفر للمؤمنين و بدأ بنفسه ثم عن وجب عليه مره ثم بالمؤمنين والمؤمنين و بدأ بنفسه ثم عن وجب عليه مره ثم بالمؤمنين والمؤمنات دعا لكل مؤمن ومؤمنة فى كل أمة (قوله و روينا فى صحيح مسلم ) انفرد به عن دعا لكل مؤمن ومؤمنة فى كل أمة (قوله و روينا فى صحيح مسلم ) انفرد به عن الستم (قوله مامن مسلم الخ) قال القرطبى فى المفهم السلم هناهو الذى سلم المسلمون المستمة (قوله مامن مسلم الخ) قال القرطبى فى المنهم السلم هناهو الذى سلم المسلمون المستمة (قوله مامن مسلم الخ) قال القرطبى فى المقوم السلم هناهو الذى سلم المسلم المسلم المسلم المناه المناه المؤمنين و المناه المناه المسلم المناه المناه المسلم المناه السلم المناه ا

<sup>(</sup>١) كذافى بعض النسخ ، وفي نسخة (آمن أوأكثرفى مدة نهى النبي ) وفى العبارة تضحيف وعبارة البيضاوي « هم الذين هاحر واحين قوى الاسلام أو التا بعون باحسان » . (٢) كذا . (٣) فى النسخ (المراد) ع

وفيرواية أخرى في صحيح مسلم عن أبي الدَّرْداء أنَّرسولَ اللهِ عَلَيْكَةِ كَانَ يَفُولُ : دَعْوَةُ المَرْءِ اللهِ عَلَيْكَ مُوكَلَّ يَفُولُ : دَعْوَةُ المَرْءِ المُسلم لِأَخْيه بِظُهْرِ الغَيْبِ مُستَجَابَةٌ ، عنِدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَلَّ كُلِّما دعا لِأَخْيه بخبر قال الملكُ المُوكَلُ بهِ آمِينَ ولَكَ بَعِثْلٍ ، وروينا في كُلِّما دعا لِأَخْيه بخبر قال الملكُ المُوكَلُ بهِ آمِينَ ولَكَ بَعِثْلٍ ، وروينا في كِتّابَى أبي داو دَ والدَّر مندِي عن آبن عُمَرَ رضى اللهُ تعالى عنهُما أنَّر سولَ اللهِ عَلَيْبِ لِفَادُبٍ . ضَمَّفَهُ الدِّمَذِيُ

﴿ بَابُ أَسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ وَصِفَةِ دُعَائِهِ ﴾

هذا البابُ فيه أشْياء كثيرةُ تقدَّمَتْ في مَوَاضِعِها ، ومِنْ أَحْسَنِها ما روينا في النّرمذيُّ عن أُسامَةَ بِن زَيْدٍ رضيَ اللهُ تعالى عنهما قال قال رَسُولُ

من لسانه و يده الذي يحب للناس ما يحب لنفسه لان هذا هو الذي تحمله شفقته وحاله على أخيه المسلم أن يدعو له بظهر الغيب أي في حال غيبته عنه وانما خص حالة الغيبة بالذكر لبعدها من الرياء والاغراض المفسدة أو المنقصة فانه في حال الغيبة يتمحض الاخلاص و يصحقصد وجه الله تعالى بذلك فيوافقه الملك في الدعاء و يبشره على لسان رسوله عليه الله مثل مادعا به لاخيه ، والاخوة هناهى الاخوة الدينية وقد يكون معها صداقة ومعرفة وقد لا وقد لا تتعين فان الا نسان اذا دعا لاخوانه المسلمين حيث كانوا وصدق الله في دعائه وأخلص فيه في حال الغيبة عنهم أو عن بعضهم قال الملك له ذلك القول بان يكون ثوابه أعظم لا نه دعا بالخير وقصده للاسلام ولكل المسلمين والله أعلم اه (قوله وفي رواية أخرى) ورواه بالخير وقصده للاسلام ولكل المسلمين والله أعلم اه (قوله وفي رواية أخرى) ورواه البخارى في الادب المفرد والطبراني في المعجم الكبير كلهم من حديث أبي هر برة كا في الجامع الصغير (قوله أسر عالدعاء اجابة الخ)انما كان كذلك جزاه لأخلاص الدعاء وابتغائه بدعائه وجه ربه

﴿ باب استحباب الدعاء لن أحسن اليـه وصفة دعائه ﴾ ( قوله ومن أحسنها ما رويناه في النرمذي الح) تقــدم الكلام على تخريجه الله عَلَيْنَةٍ : مَنْ صُنِعَ إليه معروف فقالَ لِفاعلِهِ جَزَاكَ اللهُ خَبْراً فقدْ أَبلَغَ فَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْ

﴿ بَابُ آستِحْبَابِ طَلَبِ الدُّعَاءِ مِنْ أَهْلِ الْفَصْلِ وَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ أَفْضَلَ مِنَ المَطلوبِ مِنهُ والدُّعَاءِ فَى المُوَاضِعِ الشَّرِيفَةِ ﴾ اعلم أن أن تُحْصَرَ ، وهو نجمْعٌ

فى باب دعاء الضيف لأهل المنزل (قوله فقد أبلغ الثناء v) اذ فيه شكر لهم على ما فعلم معلى ما فعلم من حيث انه عجز عن القيام بمكافأتهم وطلب من الله لهم الجزاء فى ذلك الندا فقد أبلغ الثناء

﴿ بَابِ استحبابِ طلبِ الدعاء من أهــل الفضل وان كان الطاابِ أفضل من المطلوب منه والدعاء في المواضع الشريفة ﴾

أى واستحباب طلب الدعاء فيها لان من شرفها شرف ما يعمل فيها من الطاعات ومند الدعاء بل هو غاية الطاعة لما فيه من الافتقار والتذلل بين يدى الجبار سبحا نه و تعالى (قوله الاحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر ) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه قال كان عمر اذا أتى عليه امداد أهل اليمن سألهم أفيكم أو يسبن عامر حتى اتى على (١) أو يسبن عامر إلى أن قال عمر سمعت رسول الله ويتيالين يقول ياتى عليكم أو يسبن عامر مع امداد اليمن من مراد ثم من قرن كان به أثر برص فبرأ منه الاموضع درهم له والدة هو بار به الو أقسم على الله لأبره فان استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لى

<sup>(</sup>١) عله ( عليه ) . ع

عليه ، ومِنْ أَدَلُّ مَا يُستَدَلُّ بِهِ مَا رُويِنَا فِي كِتَا فِي أَبِي دَاوِدَ وِ النَّرِ مَدِيًّ عِن عُوَ بِنِ الخَطَّابِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عنه قال اَستَأَذَنْتُ النبيَّ عَلَيْكُو فِي المُمْرَةِ فَي المُمْرَةِ فَي المُمْرَةِ وَقَالَ لاَ تَنْسَنَا يَاأُخَيُّ مِنْ دُعائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُنِي أَنَّ لِي بِهَا اللَّهُ نِيا، وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ الشَّرِيمُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُنِي أَنَّ لِي بِهَا اللَّهُ نِيا، وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ أَشْرِكُنَا يَا خَيُّ فِي دُعائِكَ . قال النَّرَمَذَيُّ حَديثُ حَسَنُ صحيحُ . وَقَدْ ذَكُو نَاهُ فِي أَذْ كَارِ المُسَافِرِ

﴿ بَابُ نَهُمَى الْمُـكَلَّفُ عَنْ دُعَاثِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وحادِمِهِ ومالِهِ وَنَحْوِهَا ﴾

فاستغفر له الحديث ( قوله ومن أدل ما يستدل به الخ ) تقدم الكلام فى اذكار المسافر فى باب وصية المقيم المسافر بالدعاء له فى مواطن الخير وانكان المقيم أفضل من المسافز باب نهى المكلف عن دعائه على نفسه وولده وخادمه ، ونحوها كه أى عند تعبه من ذلك اما لمؤنة تغلب عليه أو لأذى حصل له مماذكر أو نحوه ( قوله لا توافقوا من الله ساعة الح ) نهى للداعى وعلة للنهى أى لا تدعوا (١) على من ذكركي لا توافقوا من الله ساعة (نيل فيها عطاء فيستنجيب) بالنصب جواب للنهي أى فهو يستجيب

<sup>(</sup>١) في النسخ (لايدعو) .ع

# ﴿ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دُعاءَ الْمُسلِمِ يُجَابُ بِمَطْلُو بِهِ أَوْ غَيْرِهِ وأَنهُ لا يَستَمْجِلُ بِالْإِجابَةِ ﴾ قال اللهُ تَمالى وإذا سأَ لَكَ عِبادِي عَنِّى فإتِّى قَر يَبْ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

لكم أى لاندعواعلى من ذكركي لاتوافقوا ساعة الاجابة فتندموا

﴿ باب الدليل على أن دعاء المسلم بجاب بمطلوبه ﴾

أى إماعاجلا أوآجلاكما تقدم عن دعوتى موسى وركرياعليهما السلام واجابة كل منهما بعد مدة مديدة من الاعوام (أو) يجاب (بغير مطلوبه) أى من بلاء يصرف عنه كان في علم الله تعالى لولا الدعاء لنزل به أو ثواب يدخر للعبد عند ربه (وانه) أى المسلم الداعى (لايستعجل بالاجابة) فان لـكل شيء أجلامسمى فى علم الله ولكل أجل كتاب

وسحاب الخير لها مطر فاذا جاء الابان تجي

( قوله واذا سألك عبادى عنى ) الخطاب لرسول الله وكالم والجواب (فانى قريب) على اضهار فقل انى قريب والقرب هنا عبارة عن سهاعه لدعا مهم (وقوله أجيب) راعى ضمير المتكلم وهو أكثر فى كلام العرب من مراعاة الخبر كقوله انا رجل آمر بالمعروف و يجوز يأمر بالياء على مراعاة الغيبة (قوله دعوة الداعى) أي دعاء والهاء فى دعوة هنا ليست دالة على الوحدة (١) بل مصدر مبنى على فعلة كرحمة قال فى النهر والظاهر عموم الداعى وقد ثبت بصريح العقل وصحيح النقل أن بعض الداعين لا يجيبه الله الله ماسأل فهو مقيد بمن شاء الله أن يجيبه اله وعلى (٢) ماأشار اليه المصنف فى معنى الاجابة وانها تكون بالمطلوب تارة و بغيره أخرى فالداعى باق على عمومه ودعوته (٣) عجابة إما بالمطلوب أو بالثواب قال ابن عطاء الله في الحديم اذا وتح لك باب السؤال فقد فتح لك باب السؤال

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) في النسخ (الواحدة)، ( والي ) ، ( ودعوة ) .ع

إذا دَعانِ ، وقال تعالى آدْ عُونِي أَستَجِبْ لَـكُمْ ، وروينا في كِتابِ النرمذِيُ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّادِتِ رضى اللهُ تعالى عنه أنَّ رسولَ اللهِ وَلَيْكُو قال : ما على وَجْهِ الْأَرْضِ مُسلِمُ يَدْعُو اللهَ تعالى بدَعْوَة إلّا آتاهُ اللهُ إيَّاها أوصَرَفَ على وَجْهِ الْأَرْضِ مُسلِمُ يَدْعُ اللهَ تعالى بدَعْوَة إلّا آتاهُ اللهُ إيَّاها أوصَرَفَ عنه مِنَ السُّوءِ مِثلَها مالمْ يَدْع بإنْم أوْ قطيعة رَحِم فقال رجل مِن القوْم إذًا نُكثيرَ قال اللهُ أكثر . قال النرمذي عديث حسن صحيح ، ورواه الحاكم أبوعبدِ الله في المُستَدْرَكِ على الصَّحيَجينِ مِنْ روايَة أبي سَعيد الخُدْرِيُ

فتح لهمنكم باب الدعاء فتحت له أبواب الاجابة والله أعلم (قوله ادعوني استجب لكم ) أي اعبدوني اثبكم على العبادة وجاء الدعاء بمعنى العبادة كثيرا و يقوىهذا التأويل قوله إنالذين يستكبرون عن عبادتى كذافى النهر وتفسير الجلالين (قوله روينا في كتاب الترمذي ) وفي روايَّة للترمذي أيضاً من حديث أبي هريرة فأما أن تعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في الآخرة و إما أن يكفر عنه من دنوبه بقدر مادعا ( قوله الا آناه الله اياها ) أى فى الحال أو بعد زمن ( قوله أوصرف عنه من السوء مثلها ) أي إن لم يقدر اجابة الدعاء صرف عنه ماقضي عليــه من بلا. معلق بعــدم الدعاء ويكون دفع ذلك البلاءعنه مثل حصول ماطلبه ( قوله مالميدع باثم ) أي محرم وقد تقدم في أول باب آداب الدعاء تفصيل مبسوط فيه فراجعه وقد نقل ابن حجر الهيتمي في شرح المشكاة ما تقدم في ذلك الباب(١) عن القرافى وتعقبه فى كثير منه ( قولِه أوقطيعة رحم) هو لكونهمن جملة الدعاء الحراممن عطف الخاص على العاممبا لغَّة في التعيير على(٢) قطيعة الرحم ولو بالدعاء المعلوم حرمته ثما من كقوله اللهم افعل بفلان كدا وهو رحمهوليس بظالم له أما الرحم الظالم فيجوز الدعاء بقدر ظلمه ( قوله اذاً نكثر ) أي اذا كان الدعاء لايرد منه شيء ولا يخيب الداعي في شيء منــة نكثر من الدعاء لعظيم فوائده ( قوله الله أكثر)بالمثلثة أى ثوابا وعطاء ممافى نفوسكم فأكثروا ماشئتم فانه يقا بل دعوتكم يما هو منها أكثر وأجل (قوله ورواه الحاكم الخ) وقال صحيح الاسناد ( قوله

<sup>(</sup>١) في النسخ ( ذلك عن الباب ) (٢) عله (في التنفير عن ) ع

وزَّادَفيهِ: أَوْ يَدَّخْرُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُهَا \* وروينا في صحيحي البُخارِي و مسلِم عنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رصي اللهُ تعالى عنه عنِ النبيِّ عَلَيْكِلَةٍ قال : يُستَجابُ لِأَ حَدِكُمْ ما لمْ يَعْجَلْ فيقولَ قَدْ دَعَوْتُ فلمْ يُستَجَبْ لِي

## ﴿ كِيتَابُ ٱلْإِسْتَغِفَارِ ﴾

أو يدخرله من الاجر) أى في الا خرة (مثلها) أى مثل دعوته إن لم يقدر اجابتها (قوله وروينا في صحيحى البخارى ومسلم) ورواه أبو داود والترمذي وصححه وابن(١) ماجه كلهم عن أبي هريرة (قوله مالم يعجل يقول قددعوت فلم يستجب لي) زاد مسلم فى رواية له فيستحسر عند دلك ويدع الدعاء أي لاستثقاله ومنه يعلم أن المراد بعدم الاستجابة هنا عدم الدعاء الذى هو سبب الاستجابة لان الاستعجال المذكور بوجب توك الدعاء كما تقرر وقال بعضهم من كان له ملال من الدعاء لايقبل دعاؤه لان الدعاء عبادة حصلت الاجابة أولم تحصل فلا ينبغي المؤمن أن يمل من العبادة اه قال بعض الحققين والمعنى الاول اولى لان الثانى وان كان صحيحا الا انه غير مطابق لرواية مسلم تلك نعم قال الحليمي وتبعه الزركشي وغيره من شروط الدعاء أن لا يضجر من تأخير الاجابة لان المعملحة قد تكون في غيرها ولان الدعاء عبادة واستكانة وذلك ينافيها والله أعلم

### م كتاب الاستغفار

أى ( ٧ ) سؤال المغفرة وهى التجاوز عن الذنب وعدم المؤاخذة عليه إما بترك التوبيخ والعقاب رأسا أو بالتقرير به فيما بين العبد وربه كما فى حديث النجوى عن ابن عمر عند البخارى وغيره والمغفرة مأخوذة من الغفر بمعنى الستر ومنه المغفر لما يستر الرأس و يجعل تحت البيضة والاولى بالانسان الاكثار من الاستغفار مع باقى اركان التو بة من الندم عن الذنب والاقلاع عنه والعزم على ألا يعود إليه قال القرطي في التفسير قال علماؤنا الاستغفار المطلوب هو الذي يحل

<sup>(</sup>١) في النسخ ( ابن ) بحذف الواو (٢ ) في النسخ إسقاط ( أي ) . ع

عقد الاصرار و يثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان فأما من قال استغفر الله بنسانه وقليه مصر على معصبة فاستغفاره ذلك محتاج الى استغفار وصغيرته لاحقة بالكبائر وروى عن الحسن البصرى انه قال استغفارنا يحتاج الى استغفار قلت هذا يقوله في زمانه فكيف في زماننا الذي برى فيه الانسان مكبا على الظلم حريصا عليه لايقلع والسبحة في يده زاعما انه يستغفر من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف وفي التنزيل ولا تتخذوا ءايات الله هزوا اه قلت اخرج البيهقي وابن عساكر حديث التائب من الذنب كمن لاذنب له والمستغفر من الذُّنب وهو مقىم عليه كالمستهزىء بربه الحديث والحاصل آبه يطلب للمستغفر بلسانه أن يكون ملاحظا لهذه المعانى بجنانه ليفوز بنتائج الاستغفار فان لم يتيسر له ذلك فيستغفر بلسانه و مجاهد نفسه على ماهنالك فالميسور لا يسقط بالمسور و لعل ببركة (١) المداومة على الاستغفار باللسان مع المجاهدةأن يفوز بالكمالوقد وقع السؤال هل الافضل الاشتغال بالاستغفار أو بغيره من باقي الاذكار فقال العارف الكبير الشيخ عهد بن عراق نفع الله به الانسب بالثوب الوسخ الماء الحار والصافون و بالنظيف الطيبأي وصابون الذنوب الاستغفار وما ذلك الذلة والاستغفار (٢) وقالاالشيخ شهابالدين أحد الرملي الاشتغال (٣) بالصلاة على النبي وكالتي أفضل من الاشتغال بالاستغفار مطلقا ير يدسوا علمت الطاعات أو المعاصى كما ذكر ذلك فى السؤال المرفوع اليه ، وفيه بعد والظاهر ماذكره الشيخ ابن عراق من التفصيل وفى كتاب مسالك الحنفا للقسطلانى نقلاعن كتاب مفتاح الفلاح ومصباح الارواح فى ذكر الكريم الفتاح للشيخ شمس الدين البر شنسي بعد كلام ذكره في آداب السالك من طريق الصلاة على النبي مَنْتُلِلَةٍ ثم المريد للسلوك إن سبق منه كثرة آثام وأو زار فليبدأ فى سلوكه بكثرة الاستغفار الى أن تظهر له تمرته فلكل ذكر ثمرة وعلامة عند أثمة هذا الشأن معتبرة

<sup>(</sup>١) فى النسخ ( بركة ) . (٢) كدا فى بعض النسخ ، وفى نسخة ( وصا بون قلب الاستغفار وما لذلك الذلة والاستغفار ) وفى الكلام خلل (٣) فى النسخ الاستغفار ) . ع

أعلم أنَّ هذا البكية اب مِنْ أهَمَّ الْأَبُوابِ التَّى يُمْتَنِيُ بَهَا وَيُحَافَظُ عَلَى الْمَمَّلِ بِهِ وَقَصَدْتُ بِتَأْخِيرِهِ التَّهَاوُلَ بِأَنْ يَخْتِمَ اللهُ السكريمُ لَنَا بِهِ نَسَأَلُهُ فَلَكَ وَسَائِرِ الْسَلِمِينَ آمِينَ ، قال اللهُ تعالى وسَائِرِ الْمُسلِمِينَ آمِينَ ، قال اللهُ تعالى و استَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

فلارقي سالك من ذكرالي ذكر آخر حتى نظهر عليه ثمرته المختصة به فاذا ظهرت عليه شواهد الخشوع ولاح على قلبه أثر الانكسار والخضوع فعند ذلك يؤمر بذكر مصقلة القلب وهي الصلاة على النبي مَنْتُطَالِيَّةٍ هـذا اذا كَان قد استعمل في المعاصى جوارحه أما ان كان قد شد على العفاف ازاره ولم تستهوه النفس الامارة فأول ما يلتي اليه الصلاة على الرسول فبها يبلغ المأهول اه ( قوله التي يعتني بها ) أى تتوجه العناية اليها لعظيم وقعها ( قول و يحافظ على العمل به ) معطوف على قوله من أهم الابواب ( قوله وقصدت بتأخيره التفاؤل ) بالهمز و يجوز أن يكون فى تأخيره الاشارة الى أن العبد وان قام بسائر وظائف الاىرار وشعائر الاخيار ينبغي له الملازمة على الاستغفار ورؤيته نفسه بعين الاحتقاروعمله بنظر النقص والصغار و يعتمد على رحمة ربه الغفار (قولهأن يختم لنا به ) أى بالغفران المسئول بالاستغفار (قوله وسائر المسلمين)أي جميعهم فيكون من عطف العام على الخاص لقصد التعميم أو باقيهم بناءعلي مجيء سائر بمعنى باقي فيكون من عطف المغاير (قوليه واستغفر لذنبك) هذاوماشا به نحو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مما اختلف المفسرون في تأو يله فقال ابن عباس انك مغفور لك غير مؤ اخذ بذنب أي لوكان وقال غيره الراد ماكان من سهو أوغفلة أو ماتقدم لأبيك آدم مما يشبه الذنب وماتأخر من ذنوب أمتك أو ذنوبأمته فقطوالمراد بالذنب ترك الاولى كما قيل حسنات الابرار سيئات المقربين وترك الاولى ليس بذنب في الحقيقة اكنهمشابهه بالنسبة الى مقامكل الانبياء فى ندرة وقوعه منهم و لقدحقق السبكي هذا المقام عاحاصله ان الآية لاتحتمل إلا وجها واحدا وهو تشريفه من غـير أن يكون ذنب و بين ذلك أحسن بيان وأ بلغه ثم ةال وكيف يتخيل وقو ع ذلب منهوما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي

وسبِّحْ بَحَمْدِ رَبِّكَ بِالْمَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ، وَقَالَ تَمَالَى: وَاسْتَغَفْرُ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ ، وَقَالَ تَمَالَى : وَاسْتَغْفِرِ اللهَ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحْيَمًا ،

وحى وقد اجتمع الصحابة على اتباعه فى كل مايفدله من قليل وكثير وصغير وكبير لم يكن عندهم فى دلك توقف ولا يحث حتى عن أعماله فى السر والحلوة يحرصون على العلم المواعل بها ولم يعلم ومن تأمل أحوالهم معه استحى أن يحطر بباله خلاف ذلك قال بعض المفسرين هذا الأمر التشريع والاستنان أي اذاطلب منك الاستغفار مع عصمتك من كل ذنب فمن باقي أهل الا يمان المتلساب لحمد أو نزهه العصيان أولى (قوله وسبح بحمد ربك بالعشي) أى صل متلساب لحمد أو نزهه متلبسا بحمده قال فى النهر أمره بتنزيه فى هذين الوقتين اللذين الناس مشغولون فيهما مصالح المهنة أى ففيه احياء الوقت الذي يغفل عنه بالذكر والطاعة (قوله (١) و المؤمنين) أى ولذنوب المؤمنين واستغفاره عليه الصلاة والسلام لاهل الايمان رحمة لهم قال أى ولذنوب المؤمنين واستغفاره عليه الصلاة والسلام لاهل الايمان رحمة لهم قال فى النهراً حواله والمنتفارة مع الله تعالى بالتوحيد أى واليه الاشارة بقوله فاعام انه لا إله الاستغفار لهم الله التمفار الله في النهراً حواله واستغفر الله قطى ذهب الطبراني (٢) الى أن المعني و استغفر الله في خصامك الجانين فامره بالاستغفار لما هبالدفع (٣) عنهم وقطع مد اليهودى (٤) قال ابن عطية الجانين فامره بالاستغفار لما عبهم وقطع مد اليهودى (٤) قال ابن عطية

<sup>(</sup>۱) فى النسخ اسقاط ( قوله ) . (۲) عله ( الطبرى) (۳) فى النسخ ( يعبارفع) (۶) توضيحه مافى تفسير النسفى ولفظه «روى أن طعمة بن ابيرق أحد بنى ظفر سرق درعا من جار له اسمه قتادة بن النعان فى جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأها عند زبد بن السمين رجل من اليهود فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما أخذها وما له بها علم فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى الى منزل اليهودى فأخذوها فقال دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر انطلقوا بنا الى رسول الله عليالية فسألوه أن مجادل عن صاحبهم وقالوا ان لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح و برى اليهودى فهمرسول الله عليالية أن فقعل فنزل: انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق \_ الآيات » . ع

وقال تمالى : لِلَّذِينَ آقَقُوْ اعَنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجُرِى مِنْ تَحَتِّهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وأَزْوَاجُ مُطَهِّرَةُ و رِضُوَانَ مِنَ اللهِ واللهُ بصيرُ بالْعِبادِ \* الَّذِينَ يقولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَاءَامَنَا فَاغْفُرْ لَنَاذُنُو بَنَاو قِنَاعَدَابَ النَّارِ \* الصَّادِ بِنَ والصَّادِقَينَ والقانِتِين

وليس هذا بذنب لان النبي ﷺ أنما دافع على الظاهر وهو يعتقدبراً منهم وقيــل المعنى واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل ومحلك من الناسأن تسمع من المتداعين و تقضى بمحوما تسمع و تستغفر للذنب (١) وقيل هو بالاستغفار على طريق التسبيح كالرجل يقول استغفر الله على وجه التسبيح من غير أن يقصد تو به من ذنب وقيل الخطاب للنبي ويتاليخ والمراد بنو أبيرق كقوله تعالى فانكنت فى شك اه ( قول ه للذين اتقو ا )خبر مبتدؤه (جنات) والجملة مستاً نفة جواب كلام مقدر كانه قيلما الخيرية (٢) فقال للذين اتقوا عندربهم جنات وقرى ، جنات بالخفض فيكون بدلامن قوله بخيرو يكون قوله للذين متعلقا (٣) بقوله خير فلا يكون استئناف كلام وذكر منأوصاف الجنات انهاتجرى منتحتها الانهاروالازواج التي هىمنأعظم الشهوات ووصفهن بالتطهيرأى من الحيض وغيره من المستقذرات وأتبع ذلك بأعظم الاشياء وهو الرضىالكثير المعبرعنه بالرضوان بكسر أوله وضمه لغتان فانتقل منعال الى أعلى منــه (وقوله خالدين ) حال مقدرة أى مقدر سُخاودهم فيها اذا دخاوها وقوله ( والله بصیر ) أي عالم (بالعباد) فيجازي كلا منهم بعمله ففيه وعد و وعيد ولما ذكر المتقين ذكر أشياءمن صفاتهم فقال ( الذين يقولون الخ )و يصح أن يكون الموصول بد لامن الذين قبل هذا كله على كونه مخفوضا ويصح اعرابه بالرفع على انه خبر لمبتدأ محدوف أي هم و بالنصب على انه مفعول لفعــل محدوف أى امدح الذمن وبدأ من الصفات بالاعـان الذي هو رأس التةوى أي صدقنا بك وبرسلك ورتب على الاعان سؤال المغفرة ووقاية عداب النار ولما ذكر الاعمان بالقول أخير بالوصف الدالعلى حبسالنفس علىماهوشاق عليهامن التكاليف وهو الصبر أى على الطاعة وعن المعصية ثم ذكر صدقهم فيما أخبروا بهمن قولهم ربنا

<sup>(</sup>١) نسخة (المدنبين) (٧) عله (ما الحير) (٣) في النسخ (متعلق) .ع

وَالْمُنْفِقِينَ وَانْسَتَغْفِرِ بِنَ بِالْأَسْحَارِ \* وَقَالَ تَمَالَى : وَمَا كَانَ اللهُ لِيُمَدُّبَهُمْ و وَأَنْتَ فَيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ،

آمنا وقنوتهم أى طاعتهم ( والمنفقين)أى المتصدقين في الطاعات ( وقوله والمستغفر س بالاسحار) قال القرطبي واختلف في معناه فقال أنس من مالك هم السائلون المغفرة وقال قتادة المصلون قلت ولاتناقضفانهم يصلون ويستغفرون اه وخص السحر وهو آخر الليل بالذكرلانه وقت الغفلة ولذة النو، ولأنه مَظان(١)القبول ووقت أجابة الدعاء قال ﷺ في تفسير قوله تعالى مخبرا عن مقوب عليه السلام سوف أستغفر الحمربي أخردلك الى السحر رواه الترمدي وفي الحديث الصحيح ينزل الله عز وجل الى سماء الدنيا كل ليلة حين مضى الثلث الاول الحديث رواهمسلم وسبق في باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثابي من الليل، قال القرطي الاستغفار مندوب اليه وقد أثنى الله تعالي على المستغفرين في هذه الآية وغيرها قال تعالي و بالا سحار هم يستغفر ون وقال أنس بن مالك أمرنا أن نستغفر بالسحر سبعين استغفارة وروىعن أنس قال سمعت النبي عَلَيْكُمْ يَقُولُان اللّهعز وجل يقول انى لائهم بعذاب أهل الأرض فاذا نظرت الى عمار بيوتى والى المتحابين في والىالمنهجدين والمستغفرين بالاسحار صرفت عنهم العذاب بهم وقال مكحولاذا كان فى أمة خمسة عشر رجلا يستغفرون الله كل بوء خمساوعشرين مرة لم يؤاخذ الله تلك الامة بعذاب العامـة ذكره ابو نعيم في كتاب الحلية اه ( قوله وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم)لان العذاب اذا نزل عم قال ابن عباس لم تعذب أمة الا وهذا من أصول قولهم: لعين تجازى الف عين و تكرم . فدفع الله العذاب عن الكافرين كرامة اسيد الاحبابوحلولة بين أظهرهمولما خرج منهم عَلَيْظَةٌ و بقى فيهم المؤمنون يستغفر ون نزل قوله ( وما كان الله معذبهموهم يستغفر ون ) وقال ابن عباس كانوا يقولون في الطواف غفرانك والاستغفار وان وقع من الفجار يدفع به ضرب من

<sup>(</sup>١) عله ( من م<sup>ال</sup>ان ) . ع

وقال تَعَالى: والَّذِينَ إِذَا فَعَــُلُوا فَاحِشَةَ أَوْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسَتَغْفَرُوا لِذُنُو بِهِــمْ ومَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ ولمْ يُصِرُّوا علىما فَعــُلُوا

الشرور والاضراروقيل ان الاستغفارهنا يراد به الاسلام أي وما كان الله معذبهم(١) وهم يسلمون قاله مجاهد وعكرمة وقيل وهم يستغفرون أى فى أصلابهم (٢) من يستغفر الله رويءن مجاهدأ يضا ، وقيلوهم يستغفرون استدعاء لهم للاستغفارأى لو استغفر والم يعددوا قاله قتادة وابن زبد قال القرطي قال المدائني عن بعض العلماء كان رجــل من العرب في زمن النبي ﷺ مسرفاً على نفسه لم يكن يتحرج فلما توفى عِيْسَالِيْهِ لبس الصوف و رجع عما كان عليــه وأظهر الدين والنسك فقيــل له لوفعلت هذا والنبي عَلَيْكُ حَي لفرح بك قال كان لى اما ان فمضى واحد و بقى الآخر قال الله تبارك وتعالى وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهـم فهذا أمان والثانى وما كان الله ممذَّبهم وهم يستغفر ون (قولهوالذين اذا فعلوافاحشة) ذنبا قبيحا كالزنى (وقوله أو ظلموا أنفسهم) أي ما دون ذلك كالقبلة وقيل هي بمعنى الواو (ذكرواالله) أي ذكر وا وعيــده (فاستغفروا لذنوبهم ) أى سألوا الغفران لاجل دنوبهم وكل دعاء فيه هذا الممنى أو لفظه فهواستغفار (٣) (وقوله ومن يغفر الذنوب) أى لا يغفر الذنوب(الاالله)وقوله(ولم يصر وا) معطوف على استغفر وا وجملة ومن يغفر الذنوب الخ ممترضة بين المتعاطفين وحكمة الاعتراض بها ترقيق النفس والدعاء الىرجاء الله تعالي وسعة عفوه واختصاصه عفهران الذنب، والاصرار على الذنب المداومة عليه وقيل الاصرارالعزم بالقلبعلى الامر وترك الاقلاع ومنه صر الدينار ربط عليه وقال سهل بن عبدالله الأصرار التسويف أي يقول أنوب غدا وهذا دعوى النفس كيف يتوب غدا وغدا لا ملكه (٤) وقيل الاصرار أن ينوى ألا يتوب فاذا نوى التو بة خرج عن الاصرار قال القرطبي وقول سهل احسن روي عن النبي عليه انه قاللاً تو بة مع الاصرار قال العلماء الباعث على التو بة (٥) وحل الاصرار ادامة الفكر فى كتاب الله العزيز الغفاروماذ كره سبحانه من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين

<sup>(</sup>١) فى النسخ ( ليعذبهم ) . (٢) فى النسخ ( صلاتهم ) (٣) في النسخ اسقاط (١) فى النسخ ( لا علكه ) (٥) فى النسخ ( الباعث على الاصرار ) . ع ( الستغفار ) (٤) فى النسخ ( لا علكه ) (٥) فى النسخ ( ١٨) فى النسخ ( ١٨) فى النسخ ( ١٨)

ومن عداب النار وأوعد به العاصين فمن ادام دلك قوى خوفه و رجاؤه فدعا الله رغباو رهبا والرغبة والرهبة ثمرة الرجاء والخوف يخاف من العقاب ويرجو الثواب وقيل الباعث على ذلك تنبيه الهي ينبه الله من أراد سعادنه بقبح الذنب وضرره اذهق سم مهلك ولامخالفة في الحقيقة فان الانساز لا يتفكر في الوعد والوعيد الابا لتنبيه الالهي فاذا نظر بتوفيق اللهالى نفسه فوجدها مشحونة بذنوب اكتسبها وسيئات اقترفها وانبعث منه الندم على مافرط وترك مثل ماسبق مخافة عقوبته تعالى صدق عليهانه تائب فان لم يكن كذلك فهو مصر على المعصية ملازم لاسباب الهلكة قال سهل علامة التائبان يشغله الذنب عن الطعاموالشراب كالثلاثة الذين خلفوا (وقوله وهم يعلمون ) قيل أي يذكر ون بذنومهم فيتونون منها قال النحاس وهذا قول حسن، وقيل وهم يعلمون أنى اعاقب على الاصرار ، وقيل وهم يعلمون أنهم (١) ان تابوا تاب الله عليهم وقيـل يعلمون انهم ان يستغفروا غفر الله لهـم ، وقيل يعلمون يما حرمت عليهم وقيل يعلمون ان الاصرار ضار وان تركه خير من النمادي قاله ابن عباس وغميره وقال الحسن بن فضيل وهم يعلمون ان لهمم ربا يغفر الذنوب وهذا أخذه من حديث مسلم عن أبي هريرةعن النبي عَيُطِيِّنَهُ فَمَا يُحَكِّي عَنَ ربه عزوجل قال اذنب عبدى ذنبا فقال اللهم اغفرلى ذنبي فقال تبارك وتعالي اذنب عبدى علم أن له ربا يغفر الذنب و ياخذ به ثم عاد فاذنب فقال أى رباغفرلى ذنبي فذكر مثله مرتين وفي آخره اعمل ماشئت فقد غفرت لك ، قال القرطي في الحديث دليل على صحة التوبة بعدنقضها بمعاودة (٧) الدنب لان التوبة الاولى طاعة قد انقضت وصحت وهو محتاج بعد مواقعة الذنب الثانى الى توبة أخرى مستأنفة والعود الى الذُّب وان كان أُفسِح من ابتدائه لانه إنضاف الى الذُّنب نقض التوبَّة فالعود الي التو بة أحسن منها لانه انضاف اليهاملازمة الالحاح ببابالكريموانه لاغافر للذنب سواه وقوله في آخر الحديث اعمل ماشئت أمر معناه الالزام في أحد الأقوال فيكون من باب قوله ادخلوها بسلام وآخر الكلامخبر عن حال المخاطب

<sup>(</sup>١) في النسخ سقط ( انهم ) • (٢) في النسخ ( لمعاودة ) ع

وقال تَمَالَ : وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظُـْ لِمْ نَفْسَهُ ثُمْ يَسَتَغَفِّرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا ، وقال تعالىٰ : وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبْحَهُمُ ثُمُ تُوبُوا إِلَيْهِ - الآيةَ .

بانه مغفور له ماسلف من ذنبه ومحفوظ ان شاء الله فيما يستقبل من شأنه ودلت الآيةوالحديث علىعظيم فائدةالاعتراف بالذنب والاستغفار منهقال عليالية ادالعبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى الله تاب الله عليه أخرجاه في الصحيحين اه وهذه الآية تقدمالكلام علىجمل ممايتعلق بها في باب مايقوله ويفعله من تكلم كلام قبيح (قوله ومن يعمل سوءا) ذنبا يسوءبه غيره كما وقع ممن رمى طعمةاليهودى بسرقة الدرع (أو يظلم نفسه) بعمل ذنب قاصر عليه (ثم يستغفر الله) منه أي يتب (يجدالله غفورا) له (رحيماً) به وفى قوله بجدالله الخمبا لغة فى الغفر ان والرحمة كأن المغفرة والرحمة معدان لطا لبهما مهيآن له متي طلبهما وجدها وجاء جواب الشرط مصرحا فيهاسم الله ولم يأت بالضمير لما في لفظ الله من الجلالة والتعظيم مما ليس في الضمير ولمـــا تقدم شيئان عملالسوء وظلم النفسقابلهما يوصفين همالمغفرة لعامل السوء والرحمة لمن ظلم نفسه كذا في النهر ( قولِه واناستغفر وا رَبُّكُم ثم تونوا اليه ) أياستغفر وه من الشرك ثم توبوا ارجعوا اليهبالطاعة وقيل استغفروه من سوالف الذبوب وتوبوا اليه من المستأنفة متى وقعت منكم و يختمل أن يكون إستغفرودمن الصغائر ونوبوا اليه من الكبائر اه وقيل العطف تفسيرى فالاستغفارهو التو بة والتو بة هي الاستغفار قال بعض العلماء الاستغفار بلااقلاع تو بة الكذابين « قوله يمتعكم متاعا حسنا » ثمرة الاستغفار والتو بةأى يمتعكم بالمنافع فى الدنيا من سعة الرزق ورغدالعيش ولا يستأصلكم بالعذاب كافعل عن قبلكم ، المتاع الحسن ترك الحلق والاقبال على الحالق وقيل هو القناعة بالموجود وترك الحزن على المفقود « وقوله الى أجل مسمى » قيل هو الموت وقيل القيامة وقيل دخول الجنةوالمتاع الحسن علىهذا وقاية كلمكروه وأمن كل مخوف مما يكون في القبر وغيره من أهوال يوم القيامة وكربها والاول أظهر لقوله في الآية الاخرى و ياقوم استغفر وا ربكم تم تونوا اليه الآيةوهذا منقطع الموت وهو الاجل المسمى « قوله و يؤت كل ذي فضل فضله » أي يؤت كل ذي عمل عمله من الاعمال الصالحة

وقال تَعَالَى إِخْبَاراً عَنَ نُوحٍ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ : فَقُلْتُ أَسَتَغُفْرُ وَا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ، وقال تَعَالَى حِكَايَةً عِنْ هُو دِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ : وَيَاقَوْمِ اللهَ كَانَ غَفَّاراً ، وقال تَعَالَى حِكَايَةً عِنْ هُو دِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ : وَيَاقَوْمِ السّتَغُفْرِ وَا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَو بُواإِلَيهِ ، الآيَةَ ، والآياتُ في آلاستغفار ويَحْضُلُ التَّذْبِيهُ بِبَعْضِ مَا ذَكَرْ نَاهُ \* وأمَّا الأَحاديثُ الْوَارِدَةُ فِي آلاستغفارِ فَلاَيْمُ حَرَّنُ استَغْفَارِ فَلْكَ عَنْ اللهِ سَعْفَا فِي مِنْ ذَلِكَ : رَوَيْنَا فَى صَحيحٍ فَلا يُمْ حَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكِيدٍ مَا لَهُ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْنَا فَي صَحيحٍ مَلْ ذَلِكَ : رَوَيْنَا فَي صَحيحٍ مِلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكِيدٍ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكِيدٍ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِيدٍ وَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُو إِلَيْ لَا تَسْتَفْفُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْنَا فَلَى وَاللّهُ عَلَيْكُولُو اللهُ عَلَيْكُولُو اللهُ عَلَيْكُولُو اللهُ عَلَيْكُولُولُهُ وَاللّهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُهُ إِلَيْكُولُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللهُ اللهُ

جزا. عمله وغير ذلك ( قوله استغفروا ر بكم )أي من الشرك «قوله يرسل السما.» أى المطر وكانوا قد منعوه «وقوله مدرارا» أي كثير الدرمتنا بعايتلو بعضه بعضا «قوله و بزدكم » عطف على يرسل «وقوله قوة الى قونكم» قال مجاهد شدة الى شدتكم وقال الضحاك حصنا الى حصنكم وقال علىبن عيسي عزا الى عزكم قيل الله تعالى حبس عنهم المطرثلاث سنين أواعقم الارحام ثلاث سنين فلم يولد لهم ولدفقال هود إن آمنتم أحيا الله بلادكم ورزقكم المال والولد فتلك القوة وقال الزحاج المعنى يزدكم قوة فى النع ( قولهاستقصاؤها ) أى طلب اقصاها والمراد انه يعسر حصرها ( قوله روينا في صحيح مسلم ) قال في السلاح ورواه أبو داو دوالنسائي و ليس الاغر في الكتب الستة سوى هذا الحديث اه زاد فى الجامع الصغير و رواه أحمد( قولِه عن الاغر المزنى)قال العامرى في الرياض (انه ليغان على قلمي) إن فيه شانية والظرف نائب الفاعلأي بحصلله غين وقوله (واني) أي حينئذ (لاستغفرالله) أي أطلب منه مغفرة لاثقة بهذا المقام وهذا من على كماله وَلَيْكُونُهُ إِنْ ذَلِكُ الْغَيْنِ الذِي كَانِ يُحصِّلُ لَهُ عِلَيْكُونُ ليس المراد به ظاهره وحقيقته من آلَغْيم الرقيق ولذاكثر الاختلاف فيه على آراء كثيرة منها ليطبق إطباق الغين وهو الغيم ومنها ماقال عياض ان المراد به فترات وغفلات عن الذكر الذى شانه الدوام عليه فأذا فتروغفل عد ذلكذنبا واستغفر منه ومنها انه همه ﷺ بسبب أمته وما اطلع عليه من أحوالهم بعده فيستغفر لهم، ومنها آنه السكينة التي نغشي قلبه قال تعالىفأنزلالله سكينته عمىرسوله فالاستففار

وروينا في صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ قال سَمِعْتُ رَضَىَ اللهُ تعالى عَنْهُ قال سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكِيْدٍ يقولُ: واللهِ إِنِّي

شكر لها قال المحاسبي خوف المقربين اجلال واعظام ومنها انه من انتشابه الذى لا يخاض في معناه وقد سئل عنه الاصمعي فقال قلب من هذا فقيل له قلبالنبي وكالله فامتنع من الكلام عليه تأدبا معه وكالله واجلالا لقلبه الذي جعله الله محل نظره ومنزل وحيه فهو مشرب سد عن أهل اللسان موارده وفتح لار باب السلوك مسالكه ولذوي العرفان مصادره فأحق من يعبر عنه مشايخ الطريق الجامعون بين الحقيقة والشريعة لان الحق طهر أسرارهم ونور بصائرهم بخلاف غيرهم ، وممن مَكَامِ عَلَى ذَلَكَ الشيخ عبدالقادر الجيلاني فقال أنه وَ التَّرِيقِ لَمْ يَزِلُ فِي التَّرْقِياتِ فِي الفيوض الالهية والرتب العطائية فكلما ارتقي لمرتبة ونظر ماقبلها عده كالذنب فاستغفر هنه ، و بمعناه قول الشيخ القطب أي الحسن الشاذلي انه غين أنوار لاغين أغيار، و بيان انه ﷺ لميزل أنوار الشهود ومعارج القرب تتوالى على قلبه المطهر المبرأمن كل وصمة نقصأو غفلة أو تأثر بغير أو سوى فيترقي من مقام هو فيه الى اعلى منه وهكذا ومن المعلوم أن المترقي الى مقام أعلى ينظر الي ذلك المترقى عنه ومافيه من فوات الخصوصية التي في الاعلى الذي ارتقي اليه فيعده حينئذ مما يستغفر منه أي يطلب ستره عنه بدوام ترقيه الى اعلى منه وهكذافا لغين لانقص فيه نوجه وانما هونور وسقام انتقل عنه الى نور ومقام أعلى وأجمل فتأمله فانه أولى ما قيل في هذا المقام كذا لخص من فتح الاله مع زيادة ماذكر عن الشيخ عبدالقادر عليه والله أعلم ( قوله وروينا في صحيح البخاري) قال في السلاح ورواه النسائي وابن ماجه وزاد في الحصنورواه الطبراني في الاوسط ورواهالنسائي عنه في(١) الاوسطأيضا عن أنس وابن أبي شيبة عن أبي هريرة أيضا بلفظ مائة مرة ( قوله والله) هو قسم لتأكيد المقسم عليــه ليتبادر الى التأسي به فى ذلك وهو حينئذ سنة لانه بحمل على طاعة وللوسائل حكم المقاصد وكون الناس يتبادرون الى التأسى به وان لم يقسم عليــه

<sup>(</sup>١) لعله (عنه ، والطبراني في ) . ع

لأستَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْبَرَ مِنْ سَبْفِينَ مَرَّةً ، وروينا فَي صحيتِ البخارِي أَيْضاً عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عنهُ عَنِ النبيّ فَي صحيتِ البخارِي أَيْضاً عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ رَضَى اللهُ تَعَالَى عنهُ عَنِ النبيّ وَاللهِ وَلَا أَنْتَ وَلِي اللهِ إِلاَ أَنْتَ حَلَيْتِهِ قَالَ : سَيدُ الاستخارِ أَنْ يقولَ العبدُ اللهمُ انْتَ رَبِّي لا إلله إلا أَنْتَ حَلَقْتَنِي وَأَنَا عَلَى عَهْدِكُ وَوَعْدِكَ مَا أَسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ حَلَقْتَنِي وَأَنَا عَلَى عَهْدِكُ وَوَعْدِكَ مَا أَسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْدَ أَبُوهِ لَكَ بِنِهُ مَتَكَ عَلَى وَأَبُوهِ بِذَنْنِي فَاغْفِرْ فِي فَا فَهُ لِي فَا فَدُ لِلهُ لَهُ فَرْدُ اللهُ ا

لايمنع زيادة تأكيد الامر عنـدهم بالقسم وزيادة المبـادرة اليـه بعـده و بتسليم (١) ان القسم لايفيد شيئامن ذلك بالنسبة اليهم ففائدته تعليمهم ندب الاقسام فى مثل ذلك ( قولِه لا ستغفر الله ) أى أطلب منه مغفرة تليق مقامى المبرأعن كل وصمة ذنب أومحالفة ولوسهوا أوقبل النبوة وتقدم في باب اذكار الصلاة زيادة حكم في استغفاره ﷺ مع عصمته من الذنب مطلقا ومما لم يذكر ثمماذكره (٢) بعضهم فقال يحتملأن الاستغفار له عَيْكِيِّيُّهُ من الامور المباحة من أكل أوشرب أوجماع أونوم أو مخالطة الناس والنظر في مصالحهم ومحاربة أعــدائهم تارة ومداراتهم أخرى وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما لم يحجّبه من الاشتغال بذكر ذى الجلال على وجه الكمال ومن التضرع اليه ومن الحضور والاستغراق لديه ومن المشاهدة والمراقبة عليه فيرى ذلك بالنسبة الى المقام العلى وهو الحضور في حضرة القدس ومجلس الانس ذنبا اه ويحتمل أن يكون استغفاره من ذنوب الامة فهو بمنزلة الشفاعة لهم اه ( قوله وأتوب اليه ) أى ارجع رجوعا يليق بى اليه أى الى شهوده منتقلا من شهود جمم الى شهود فرق و بالعكسوهكذا أو إلىسؤاله أوالحضور والصغار بين يديه وحملت التو به فى حقه عَيْدِيُّنَّهُ على ماذكر لعصمته من كل عيب ووصمة فالتو بة في حقه عَيْثَالِيَّةٍ رَجُوع الى ربه يليق بكماله وقربه ولم يحد عَيْثَالِيَّةٍ ماذكر بعــدد مخصوص بل قال (أكثر من سبمين مرة) لانموجب الاستغفار والتوبة اللائقين به لا ينحصر لانهما يتكرر ان بحسب الشهود والترقى كما تقدم في الحديث قبله ( قوله ورو بنا فی صحیح البخاری الح ) تقدم الـکلام علی تخریجه ومایتعلق

<sup>(</sup>١) فى النسخ ( بعده بتسليم ) (٢) فى النسخ سقط (ما ) . ع

الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، مَنْ قَالِمًا فِي النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا فَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُو مِنْ أَهِلِ الجُنَّةِ وَمَنْ قَالْهَا مِنَ اللَّيلِ وَهُو مُوقِنْ بِهَا فَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْدِيحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ . قَلْتُ أَبُوهُ بِضَمَّ الباءِ و بعْدَ الْوَاوِ هُمْزَةٌ مَمْدُودَةٌ و معناهُ أَقِرُ والْعَبْرِفُ والإِنْ مَاجَةً والبَنِ مَاجَةً عَنِ ابنِ عُمَرَ رضى الله تَعَالَى عَنْهُما قال كُنَا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةً مَرَّةٍ رَبِّ آغَفِرْ لِي و تُبْ عَلَى إِنْكَ أَنْتَ التَّوَّ ابنِ عَبْاسِ رضي الله مَدِي مَاجِهُ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ رضي الله مَدِيثُ صَحْدِحُ ، وروينا في سننِ أَبِي دَا و دَو ابنِ ماجَهُ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ رضي الله مُدَيْ

بمعناه في باب اذكار المساء والصباح ( قوله وروينا في سنن أبي داود ... وابن ماجه) قال فى السلاح رواه الاربعة وابن حبان فى صحيحه وقال الترمذىحسن صحيح غريب وهذا لفظ أبى داوك وعند الترمذى والنسائى وابز ماجه التواب الغفور وفى رواية للنسائى اللهم اغفرلى وارحمني وتب على انك أنت التواب الغفور اه ووقع مثله فى نسخة مصححةً من الحصن رمز لرواية الرحيم برمز أبى داود وابن حبان ولرواية التواب الغفور برمز باقي الاربعة ربه يعلم مافى عزوه بلفظ التواب الغفور وقال في أوله اناكنا لنعد والباقى سواء وقال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه اه وفي عزوه بهذا اللفظ لتنخريج أبى داود نظر يعلم من كلام السلاح والحصن ( قوله معد ) بفتح النون وضم العين وتشديد الدال أى نحصى ( قولِه مائة مرة ) بالنصب مفعول مطلق (قولِه رباغفرلي الخ) الجملة فى محل نصب مفعول نعــد ( وقوله وتب على ) أى ثبتني عَلَى التو به أو ارجع على بالرحمة بتوفيق الطاعة (قوله التواب) أى وهاب التو بة وموفقها وقابلهاومثيبهاو (الرحيم) أى كثير الرحمة عَلى أهل الطاعة والراجمين عن المعصية والغفلة ( قوله وروينا في سنن أب داود وابن ماجه) هذا لفظ أبىداود ورواه أيضا النسآئي والحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد ولفظ هذين من أكثر الاستغفار كذا في السلاح وفى المشكاة وزواه أحمد وزادالمنذري فى الترغيب ورواه البيهقىكلهممن

عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ : مَنْ لَزِمَ ٱلْاِسْتَغْفَارَ جَمَلَ اللهُ لهُ مِنْ كُلِّ ضيقٍ تَخْرَجاً ومِنْ كُلِّ هَمَّ فَرَجاً ورَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْنَسَبُ ، وروينا في صحيح مسلم عنْ أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنْهُ قال قال رَسُولُ اللهِ عَيْسَالِتِهِ و الذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

ر واية الحكم بن مصعب وقال الحكم بن مصعب صو يلح الحديث لم ير وعنه غير الوليد ابن مسلم فيما اعلم وذكره ابن حبان في الثقات والضعفاء أيضا وقال بخطيء اه (قوله من لزم الاستغفار)أى شغل به أوقاته الى لم يرد لها ذكر مخصوص لما تقدم أن كُل ذكر خص بوقت أو حال يكون فيه أفضل من غيره حتى القرآن ولابد من هذا التقييد فان مقتضى ظاهر عموم الحديث من ترك(١) الناس جميع الاذكار المخصوصة بوقت أوحال والاشتغالبالاستغفار يأباه قواعد الشريعة (قوله من كل ضيق ) ان علقت من بجعل فهي بمعني في وانعلقت بمخرجا كانت لابتداء الغاية، والضيق اعم من أن يكون في رزقه أو غيره (قوله مخرجا) أي سببا يخرجه منسه (قولِه ومن كل هم) هو ما يطرق الانسان عند فوات دين أودنيا (وقوله فرجا) أي يكشف عنه ذلك الهموالاول مستمد من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا اذ الغالب على من لزم الاستغفار التقوى ومستمد من قوله تعالى فقلت استغفروا ر بكم انه كانغفارا الآية والثاني كالمؤكد للاول اذالفرج من كلهم منجملة المخرج من كل ضيق فهو اطناب فيكون داخلا في الاقتباس والاستمداد المــــــ كورين ومن ثم لما شكا جمع للحسن الجسدب والفقر وقلة المسيل وقلة ربيع الارض أمرهم كلهم بالاستغفار فقيلله شكوا اليك أنواعا فأمرتهم كابهم بالاستغفار فتلا الآية ( قولِه من حيث لا يحتسب ) أى من جهة لايؤمل فيها رزقا والرزق حينئذ فيه غاية اللذاذة والمرح(٧) للنفسوهذا مؤكد أيضا كالذى قبله( قوله وروينا في صحيح مسلم) قال في السلاح تفرد به مسلم (قوله والذي نفسي بيده) أي ايجادها و إمدادها بقدرته وقوته وأقسم بهذاليترسخ المقسم عليه في اذهان المؤمنين فلا

<sup>(</sup>١) في النسخ اسقاط (من) (٧) في النسخ (والتمدح) . ع

يلتفتوا الى من خالف فيه فزعم انه تعالى لم يرد منهم صدوره كالمعتزلة ومن سلك مسلكهم لنظرهم القاصر الحائب الى الظاهرانه مفسدة صيره غفلة(١) عن سره انه مستجلب للتو بة والاستغفار الذي هو سبب محبة الله تعالى لقوله تعالى (٢) إن الله يحبالتوابين وبحبالمتطهرين وحديثالله أشدفرحا بتوبة عبده وغيره من الاحاديث (قوله لولم تذنبوا) معشر المكلفين بان خلقتم مجبولين على ماجبلت عليه الملائكة والانبياء من العصمة المطلقـة عن الذنوب باسرها صغيرها وكبيرها (٣) عمدها وسهوها ( قوله لذهب الله بكم ) أي لان وجودكم حينئذ يخالف الحكمة الالهمية التي أرادها من خلقكم غـير مجبولين على ذلك وهي اظهار صفة الكرم والحلم والعفو والغفران التي دلت عليهاأسماؤه الكريم الحليم العفو الغفور ونحوها اذلولم يوجد ذلك لأنحرم طرف من صفات الالوهية والله تعالى يتجلى لعباده بصفات الجلال والاكرام والقهر واللطف فالملائكة لما نظروا الى صفات الجلال والقهر قالوا أبجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدما. والله تعالى لما نظر الى صفات الأكرام واللطف قال انى اعلم مالا تعلمون رادا على الملائكة في طلبهم خلق معصومين غيرهم قال بعضهم لعل السرقى هذا الحديث أن الملائكة خلقوا معصومين والشياطين غيرمستغفرين عن السيئة وغير قابلين للمغفرة فلا بد من برزخ جامع بين حصول المعصية وحصول المغفرة وهذا حال عوام المسلمين فان الانبياء معصومون كالملائكة والكفار لايقبلون الغفران كالشياطين المردة ( قوله ولجاء بقوم ) الباء فيه وفيما قبله للتعدية أى لاذهبكم وأفناكم وأظهر قوما آخرين بمكن وقوع الذنب منهم فيتحلى عليهم بكرمه على مقتضى حكمته المفردة (٤) ( قوله فيستغفرون ) أي يتو بون اليه أو يقع منهم الاستغفار وان لمتوجد منهم توبة كما يؤذن به اطلاقه فعلم مماذكر انهلايتوهم من الحديث أن فيه تسلية للمنهمكين في الذنب وقلة احتفالهم بمواقعته وقد بعثت الانبياء بالردع عن غشيا نه آنما فيه بيان عظم عفو الله عن المذنبين وحسن تجاوزه

<sup>(</sup>۱) المرادأنه صيره الى هذا المذهبغفلته عن سره أى سر صدور الذب . (۲)، (۳) في النسخ اسقاط « لقوله تعالى »واسقاط «وكبيرها» (٤) عله (المطردة) . ع

الله تعالى فيغفر كُمَّمُ ، وروينا في سنن أبي داود عن عبد الله بن مَسْعُودٍ رضى الله تعالى عنه أنَّ رسول الله عليه كان يُمْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو اللهُ وَيُسْتَغَفِر كَانَ يُمْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو اللهَ وَيُسْتَغَفِر كَانَ يُمْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو اللهَ وَيُسْتَغَفِر كَانَ يُمْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو اللهَّعُو اللهُ وروينا ويستَغَفْر اللهَّعَ اللهَّعُواتِ ، وروينا في كِتابَيْ أبي الله عن الله عن الله عن الله يُسَلِّقُهُ ماأَصَر مَنِ الله عَنْ أَبِي اللهُ يَعَالَى عنه قال قال رسولُ الله عَلَيْ اللهُ عالَى الله عنه قال قال رسولُ الله عَلَيْ اللهُ عالَى الله عنه قال قال رسولُ الله عَلَيْ اللهُ عالَى الله عنه قال قال رسولُ الله عَلَيْ اللهُ عالَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ ع

عنهم ليعظموا الرغبة في التوبة والاستغفار وبيان انه تعالى كما أحب أن يحسن الى المحسن أحب التجاوز عن المسى. كما دل عليه اسماؤه الغفار الحلم التواب العفو فانها تستدعى وجود من يغفر له و يحلم عنه و يتوب عليه و يعفو عنـــه فلم يجعل العبادكلهم كالملائكة لئلا تتعطل تلك الصفة وقدر وى أن بعض الاوليا. ترقب خلو المطاف مدة فخلافي ليلة ظلماء فطاف ودعا وكان من دعائه العصمة من الوقوع(١) فسمع هاتفا يافلانأنت تسألني العصمة وكلأحد يسألني العصمة فاذا عصمتكم فعلى من أُتكرم، فجمل الله تعالى من هذا النوع الانسانى من يكون ميالا بطبعه الى الهوى منهمكافىالمعاصىثم حذرهعنه ورغبهفى التو بة ليوجد آثارتلك الصفاتالتي مظاهرها أكثر من مظاهر ضدها وفى الحديث القدسي ان رحمتي سبقت غضي أى باعتبار كثرة مظاهرها وغلبتها لصفات الانتقام ( قوله وقد تقدم هذا الحديث قريبا في جامع الدعوات) قدمه الشيخ في باب استحباب تكرير الدعاء من كتاب جامع الدعوّات اذهو معقود لذكر الجوامع من الدعوات النير المقيدة بوقت ولا حال ولا آداب وشر وط (قوله و رو يُنا في سنن أبي داود. والترمذي ) فى الجامع الصغير رمز الضعف على هدا الحديث وكانه لـكون(٧) مولى أبى بكر المذكور فى السند مبهم ( قولِه ماأصر من استغفار ) يحتمل أن المراد من الاستغفار التوبة فنفى الاصر ارحينئذظا هروان المراد به لفظه مع الذلة والاستغفار انفسه لانه مع ذلك قد يمحو الذنب كما علم ممامر وهذا بالنسبة لاحكام الآخرة أمابالنسبة لاحكام الدنيا فلا يزيله الاالتوبة كما يعلم مما يأتيمن مقابلتهم افراد المعصية بافراد الطاعة

<sup>(</sup>١) أي في الذنب (٢) في النسخ (لـكمونه).ع

و إِنْ عَادَ فِي اليَوْمِ سَبَعِينَ مَرَّةً ، قال الترمذيُّ ليسَ إِسَادُهُ بِالْقُوىُ ، وروينا فِي كِيتَابِ الترمدذِيُّ عَنْ أَنَسِ رضى اللهُ تَعَالَى عَنهُ قال سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتَهُ يَقُولُ قال اللهُ تَعَالَى يَأْنَ آدمَ إِنَّكَ

حيث لاتوبة وان كان هناك استغفار بأى وصف كان (وقوله وان عاد الخ) ان فيه وصلية وسبب فقدالاصرارمع الاستغفار وانحصل التكرار انالاستغفار قد يمحص (١) ماعليه واختاف العلماء فيمن اصرعلى الصغيرة من نوع أو أنواع بأن تكررت منهمن غير توبة هل تصيرها كبيرة أولا قال ابن حجر في شرح المشكاة الاصح انه لا يصيرها كبيرة بل إن تكررت بحيث غلبت أفراد معاصيه (٢) اواستو يا اختلت عدالته ولم تقبل روايته ولا شهادته وان غلبت أفراد طاعاته فعدالته ناقيــة فتقبل روايته وشـهادته وما وقع منه من الصـغائر متكرراً لا يؤثر في عدالتــه لانه مغمور ومغلوب بالنسبة لطاعاته وهذا التفصيل مراد ابن عبد السلام بقوله اذا تكررت منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه اشهار ارتكاب الكبيرة ردت شهادته وروايته بذلك وكذا اذا اجتمعت صغائر مختلفة الانواع حيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر اه فالاشعارالذكور لمالم يكن له ضابط بين ضابطه غيره بما قلناه من النظر لافراد الطاعة وافراد الصفائر المتكررة هذا كله حيث لم يرتكب كبيرة و إلا فسق وردت شهادته وروايته بالمرة الواحدة اتفاقا مالم ينب منها نو بة صحيحة اه (قوله و روينا في كتاب الترمدي الخ ) قال في المشكاة ورواه أحمد والدارمي عن أبي اه وفيالسلاح ورواه أبو عوانة في مسنده الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنهوقال السخاوي في تخريج الار بعين الحديث النووية بعد تخريجه من طرق مدارها على أبي منصور مجدَّ بن اسمعيل الاشعر هذا حديث حسن أخرجه الترمذي بطوله وقال انه حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه قلت لكن قد وقع لى بعضه من وجه آخر ر و يناه في كتابأوقات السؤ الوالتضرع الى الله في طلب النوال لابن فتحويه قال حدثنا عبيد اللهبن محمدبن شيبة حدثنا عبدالله بن وهب حدثنا أبوغسان روح

<sup>(</sup>١)، (٢) في النسخ ( يمحص )، ( طاعته ) . ع

مَا دَعَوْ تَنِي ورَجَوْ تَنِي غَفَرْتُ لَكَ ٧ ما كانَ مِنْكَ ولا أَبَا لِي يَا بْنَ آدَمَ لَوْ بَلَفَتْ ذُنُو بُكَءَنَانَ السَّمَاءِ

ابن حاتم حدثنا عبدالله بن أبي بكر العدكي حدثني عقبة بن عبدالله الرفاعي حدثني الجعد أبو عثمان اليشكري سمعت أس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله مَلِيلِيَّةٍ يقول الله ابن آدم تعرف الى في الرخاء اعرفك في الشدة ابن آدم الك مادعوتني ورجوتني فانبي سأغفرلك على ماكان منك ولولقيتني بقرابالارض خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك ولاأبالي يابن آدم ادعني استحباك من ذا الذي دعاني فلم أجبه من ذا الذي سألني فلم أعطه من ذا الذي استغفرني فلم اغفر له اني أنا الغفور الرحيم وسنده ضعيفوالاول أصح اه (قوله مادعوتني) أي بالمغفرة بدليل الجواب ويصح الاطلاق هنا و يكون جوابه محذَّوفا أي استجبت لك دل عليه مابعده وقيل معنى مادعوتني أي مادمت تعبدني أو تسألني فان الدعاء قــد فسر فى القرآن بهما ومامصدرية ظرفية (وقوله ورجوتني) أي رجوت مغفرتي (وقوله غفرت ذنو بك٧) أي وان كثرت وعظمت حتى في حال كو نكمستمرا (على ما كان منك) أى على العيب الذي كان( وقوله ولاابالي) جملة حالية والمراد لاأبالي بالمغفرة مع وجود مقتضى الغضب منالتلبس بالعيب والاستمرار عليهوذلك لاني لاأسأل عما أفعله مع أن كون رحمتي سبقت غضي يقتضي هذا التفضل(١) الواسع ، فان قلت ثبت انه جف القلم بما هو كائن فالدعاء لاينقص ولا يزيد شيئا وأيضا المطلوب ان (٣) كان مصالح العبد فالجواد المطلق لايبخلبه وان لم يكن منها فلم يجز طلبه وأيضا (٣) الرضا بالقضاء بابالله الاعظم والاشتغال بالدعاء ينافيه ، قلت الدعاء من شعار المرسلين ودئار الصالحين وباب الصديقين والقرآن والحديث ناطق بصحته ( قول لو بلغت ذنو بك ) أى وصلت والذنوب جمع ذنب وهو الاثم أى ولو تجسمت اجراماً ملائت ما بين السماء والارض و اضافة (عنان) أى سحاب الى (السماء) مع أنه لا يكون سحاب لغير السهاء إمامن باب فخر علمهم السقف من فوقهم من انه تصوير لارتفاع شأن الحساب وانه بلغ مبلغ السهاء أومن باب ومامن دابة فى الارض ولا طائر بطير مجناحيه مع أن الدابة لا تكون الا في الا (ض والطير

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) في النسخ ( التفضيل ) ، ( و إن ) ، (ولا أن) ع

ثُمُّ استَغْفُرْ تَنِي خَفَرْتُ لِكَ ٧ يَأَبْنَ ادَمَ لَوْ أَتَيتَنِي بِقُرابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمُّ أَتَيْتَنِي لا تُشْرِكُ بِي

لا يطير إلا بجناحيــه من أن المراد به تأكد النص على النعــمة وبهذا يندفع قول بعضهم هذه الاضافة غير فصيحة وارى الصواب أعنان السهاء أىصفائحها وما اعترض (١) من أقطارها لانه جمع عـنن بالتحريك فلعل الهمزة سقطت من بعض الرواة أوأرادالعنان بمعنىالعنن اهو وجه الدفاعه أنرواية عنان بلاالف وكونه السحاب مما أطبقوا عليه فتغليط الرواة أو زعم انه بمعنى العنن (٢) ليس كل منهما فى محله على أن فى توهيم الرواة بمجرد عدم فهمالمهني هالا يرتضيه محصل ويندفع السؤال أيضًا بأن السها. تطلق على الجرم المعهود وعلى كل ماارتفع كالسحاب فالإضافة حينئذبيانية أيسحابهو السماء أوبأن السحاب الذيهو الجرم المعروف بين السهاء والارض يقرب من الارض نارة ومن السهاء اخرى ونارة يكون بينهما على حد السواء كما أخبريه من رآه كذلك من الثقات والمرادالثاني لا نه أبلغ في المعني (٣) المسوق له الحديث من شمول المغفرة للعظائم ولا يفيده الا الاضافة فتعينت ولم يكن مستفى عنها ذكر ذلك بعض المحققين ( قوله ثم استغفرتني ) أى سألت منى الغفران سواءكان مع التو بة فتكون(٤) المغفرة واجبة بوعــده تعالى أولا فيكون مرجحا (٥)قو يا( قوله غفرت لك ولا أبالي) كرره مبا لغة في الردعلي المعتزلة (٦) ( قوله خطايا ) أصله خطايي. كمصانع فعندسيبو يه ابدلت الياء الزائدة هممزة لوقوعها بعد الالفواجتمعت همز تان فابد اتبالثانية (٧)ياء ثم قلبت ألفا وكاست الهمزة بين ألفين فابدات ياء وعند الخليل قــدمت الهمزة على الياء ثم فعل مادكر وخطايا تميز من الذات المقدرة في الاضافه تحو ملاً دعسلا أو مفعول به والباء للتعدية ( قولِه ثم لقيقني٧ لانشرك بي) أي مت على الإيمانوثم للنراخي في الاخبار اذ عدمالشرك منــه مطلوب أولا ولذا أعاد لقيتني وعلقه به والا اــكـنى لولقيتنى والحال(٨) انك

شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُر ابِهِ المَغْفِرَةُ قال الله مذَى حديث حَسَنَ، قلتُ عَنان السَّمَاء بفَتْح العَيْنَ وهوَ السَّحَابُ وَاحِدتُهَا عَنانَةٌ و قِيلَ العَنانُ ماعَنَّ لكَ مِنها أَىْ مااعترَضَ وظهر لكَ إذا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، وأمَّا قُر ابُ الأَرْضِ فَرُ وَى بضَمُّ القافِ وكَسْرِها والضَّمُّ هُوَ المَشْهُورُ ومعناهُ ما يُقارِبُ مِلْنَهَا، و مِمَّنْ حَكَى كَسرَ هاصاحِبُ المَطالعِ

لاتشرك بى أى بذاتى وصفاتى وأفعالي أو بعبادتي (شيئا)من النفس والشيطان والخلق اذالشرك قسمان جلى وخفى والاول غير مغفور بشهادة ان الله لايغفر أن يشرك به والثاني يحبط العمل و يعاقب به الا أنه يعفر قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وجعله بعضهم من تعدد الاحوال قال فقوله الك مادعو تني أى بلسانك ورجوتني أي بجنانك غفرت لك ما كان منك أي من تقصير في أركانك أو تكاسل في احسانك ولا أبالى أى من أحــد اذ لا يسأل عما يفعل ولا معقب لحكمه والشرك مستثنى بشهادة ان الله لايغفر ان يشرك به أى الابالتو بة منــه بالاســـلام ويغفر مادون ذلك لمن يشاء أى بالتو بة ودونها وهدا المقصرين من السابقسين ، وقوله يابن آدم لو بلغت ذنو بك عنان السماء "م استغفرتني أى ظاهرا وباطنا بالتوبة غفرت لك وهذا شامل لجميع المـذنبين من الظالمين ، وقوله يا بن آدم لو أتيتني بقراب الارض الخ اشارة الى مرتبة المخلصين الصديقين، قوله لا تيتك بتاء الفاعل أى لجئتك وهذا الحديث ختم به الصنف الار بعين الحديث التي جمعها قال بعض الشراح ختم هذا الكتاب بهذا الحديث البديع والـكلام الرفيع اشـعارا بانه بجب على العبد أن يعتقد في مولاه الفضل والاحسان والمغفرة والامتنان وأن يحسن ظنه بربه آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالعقى فانه سبيحانه هو التواب الرحم الـكرم الغفار العظيم ( قولِه قراب ) بضم القاف قال ابن الجزرى مصدر قارب يقارب وتعقبه في الحرز بان مصدر قارب انما هو قراب بكسر القاف كمّا تل قتالا اما الفعال بالضم فهو المبالغة كعِجاب مبالغة عجيب اه ( قولِه والضم هو المشهر ر ) في الرياض المُصنف والضم أشهر ( قوله وممنحكي الكسر صاحب المطالع) الظاهر أن مراد صاحب المطالع ان الـكسر

لانشرك بى أى والحال). ع

وروينافى سننِ ابنِ ماجه بإسنادِ جَيِّدٍ عنْ عبدِ الله بنِ بُسْرِ بضَمْ الباءِ وبالسبنِ المُهمَـ لَةِ رضى اللهُ تعالى عنهُ قال قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم : طُو بَى لِمَنْ وجَـد فى صحيفتيهِ استغفاراً كثيراً ، وروينا فى سننِ ابى دا و دَ والترمذِيِّ

لغة في ذلك المعنى لامصدر قارب فانه لا يظهر معناه في هذا المقام وقد حكي الكسر في القاموس أيضا وعبارته القراب كسحاب بمعني القرب وقراب الشيء بالكسر وقرابه بالضم ماقارب قدره( قوله و ر و ينا فى ستن ابن ماجه باسناد جيد )وفى مسند الفردوس ورواه الطبراني ورواه ابن ماجه باسناد صحيح وفى المشكاة ورواه النسائى أيضا في عمل اليوم والليلة ورواهالببهتي أيضا (قوله طوبي )فعلى من الطيب قلبت ياؤه واوا لسكونها وانضهام ما قبلهـا في الصحاح يقال طو بي لك وطو باك اه وفىالتنزيل طوبى لهـم وحسن ما ب فقيل طوبى اسم شجرة فى الجنة وقيل اسم الجنةعلىما ذكره في النهاية وقيل كلمة الشاء لا نه دعاءمعناه أصاب خـِيرا والا ظهر أن معناه الحالة الحسني ( قوله لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرًا )عدل اليه عن استغفر كثيرا مع انه أخصر منــه لانه لا يلزم من الاستغفار وجوده في الصحيفة التي هي صحيفة الحير لانه قد يقترنبه مانع يسقطه كالرياء بحلاف وجوده في الصحيفة فانه يستلزم خلوه من اقتران مانع به ، قال التقي السبكي الاستغفارسؤ ال الغفران باللسانِ أو بالجنان أو بهما فالاول فيه نفع لانه خـير من السكوت ولانه يعتاد فعل الخير والثاني نافع جدا والثالث أبلغ منه لكنهما لا يمحصان الذنبحتي توجــد التوبُّة اه وهذا الذي ذكره من كون الاستغفار أنما يحصل به التــكفير للذنوب عند التو بة منها أطال الشيخ ابن حجر فيشرح المشكاة في بيانه و ردعلي من خالفه وحاصل ما فيه ان المغفرة الناشئةعن سبب وظف(١)لهاالشارع التو بة ولا يقوم الاستغفار المجرد عنها مقامها وأما المغفرة الناشئة لاعن سبب فتحصل بالاستغفار المجردعنها و بغيره من عمل البر ومحضالفضل والله أعلم ( قولهورو ينا فی سنن أبی داود والترمذی ) قال فی السلاح بعد اخراجه من حدیث زید

<sup>(</sup>١) في النسخ ( وخلف ) .ع

عنِ ابنِ مَسعُودٍ رضى اللهُ تعالى عنهُ قال قال رسولُ اللهِ مَيْنَا لَهُ مَنْ قال أَستَغْفِرُ اللهِ مَلْنَا لَهُ مَنْ قال أَستَغْفِرُ اللهَ الدي لا إِلهُ ۚ إِلَّا هُوَ الحَيَّ القَيُّومَ وأَتُوبُ إِلَيهِ غُفْرَتْ ذُنُوبُهُ

مولى رسول الله عَلَيْنَاتُهُ أنه سمع رسول الله عَلَيْنَاتُهُ يقول من قال أستغفر الله الخ فذكره رواه أبو داود والترمذي واللفظ لابي داود ورواه الترمذي أيضا من حدیث أبی سعید وقال فیه ثلاث مرات ور واه الحاکم فی المستدرك من حدیث ابن مسعود وقال صحيح على شرط الشيخين قال المندرى الا انه قال يقولهــ ا ثلاثا اه قال في السلاح وليس لزيد في الـكتب الستة سوى هذا الحديث اه وكذاً في المشكاة عزو تخريجه من حديث زيد إلي أبي داود والترمذي ثم راجعت سنن أبي داود فرأيته ذكر في باب الاستغفار منه الحديث عن هلال بن يسار عن زيد عن أبيــه عن جده وجامع البرمذي في الاحاديث الشتي من أبواب الدعوات فرأيته رواه كذلك والله أعلم بحقيقه الحالوهو فيهما كما قال فى المشكاة عندأ بى داودو بلال(١) بالموحدة وعند العرمدى بالها. قال الحافظ المندري اسناده جيد متصل فقــد ذكر البخارى فى تاريخه أن بلالا سمع أباه يسارا وان يسارا سمع من أبيه زيد مولى رسول الله عليالله وقد اختلف فى يسار والد بلال هل هو بالموحدة أو المثناة التحتية وذكر البخارى في تاريخه آنه بالموحدةواللهأعلم ، وقال ابن الجزرى في تصحيح المصابيح ليس زيدهدا زيدين حارثة والدأسامة بل هو والد يسار روى عنه ابنه يسارهذا الحديث ذكره البغوى في معجم الصحابة وقال لا أعلم له (٧) غيرهذا الحديث وقال العسقلاني في التقريب زيدو الديسار مولى النبي عليات ليسُ لهالاحديثذكراً بوموسى المديني انه كان عبدانو بيا ( قوله الحي القيوم) بنصبَهُما صفة لله أو لهو بناء على المرجوح انه في محل النصب أو مدحا و رفعهما بدلامن الضمير بناء علىالافصح انه في محل رفع أو علىالمدح أو على انه خبر لمبتدأ محذوف ( قول وأتوب اليه ) ينبغي ألا يتلفظ بهذا الاادا كان صادقا فيه في باطن الامر كظاهره والاكان كاذبا بين يدى الله تعالي فيخشى عليهمقته كما سبق نظيره فى قول المصلي فی الافتتاح وجهت وجهیوفی الرکوع خشع لك سمعی و بصری فینبنی ألا یقوله

<sup>(</sup>١) كذا . (٢) في النسخ اسقاط (له) . ع

وإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ. قال الحَاكِمُ : هذا حديثُ صحيحٌ على شَرْطِ اللَّهُ خَارِيُّ ومسلّم. قلتُ وهُـذا البابُ وَاسِعٌ جدًّا واخْتِصارُهُ أَقَرْبُ إِلَىٰضَمْطِهِ فَنَقَتَصِرُ على هذًا القَدْرِ منه

﴿ فَصَلَّ ﴾ ومَّا يَتَمَلَّقُ بِالإَستَيْفَارِ مَا جَاءَ عَنِ الرَّبِيعِ بِنِ خُنْيُمْ رَضَى

الا وهو متلبس بمعناه صادق فى التحلي به وسيأتى له مزيد ( قولِه وان كان فر من الزحف ) أي وانارتكب كبيرة بل وان كانت من أعظم الكبائر كالفرار من الزحف بالزاى المفتوحة فالمهملة الساكنةو بالفاءأىمن الجهاد ولقاء الـكفار في الحرب فيحرم الفرار من حرب الكفار الذي يحرم الفرار منه بان لم يزيدوا على مثلينا ولا نوى التحرف ولاالتحنز، والزحف الجيش الكثير الذي يرى لكثرته كانه يزحف أي يدب دبيبا من زحف الصيادا دب مقعدته مليلا قليلا كذا في النهاية (١) ثم هذا الخبرلا يشكل على ماسبق من أنالكبائر لا يكفرها الا التو بة لان هنا توبة لما تقرر من أنه يكون صادقا فيها حين التلفظ بقوله وأتوب اليه بان يكون متحليا بالتو بة الصحيحة من كل ذنو به ( قوله فنقتصر علىهذاالقدر منه ) لانه أقربالى الضبطوالحفظ ﴿ فَائدَةَ ﴾ فوائد الاستغفار محو الذنوبوسترالعيوب وادرار الرزق وسلامة الخلق والعصمة فى المال وحصول الآمال وجريان البركة فى الاموال وقرب المنزلة من الديان و رضى الرب الغفور فالثوب الوسخ أحوج الى الصابون من البخور لتزول الآثار وتنشرح الصدور كذا فى شرح عدة الحصن لابن جمعان (٢) ( قوله ماجاءعن الربيع بن خثيم) الربيع بالراء فالموحدة فالتحتية فالعين الهملة بوزنبد بعوختيم بضم الحاء المعجمة وفتح المثلثة وسكونالتحتية وخثيم انءائد ابن عبدالله وكنية الربيع أبو بزيد الكوفى ثقة عابد قال له ابن مسعود لورآك النبي عَلَيْكُ لِللَّهِ اللَّهِ القسطلاني (٣) في النقر يبوقال ابن مرئد (٤) ننهى الزهد الى

<sup>(</sup>۱) عبارة نسخة النهاية التي بايدينا « فر من الزحف أى فر من الجهاد ولقاء العدو في الحرب والزحف الجيش يزحفون الى العدوأى يمشون يقال زحف اليه زحفا ادامشي نحوه » ثم قال « و زحف الرجل ادا انسحب على استه » فحر ر (۲) نسخة (جفان) فليحرر (۳) نسخة (العسقلاني) (٤) نسخة (أبومرثد) . ع (۲) نسخة (حقوحات ـ سابع)

اللهُ تمالى عنه قال لا يَقُدُلُ أَحَدُ كُمْ أَستغفِرُ اللهَ وأَنُوبُ إِلَيْهُ فيكونَ ذَنَباً وكَذِباً إِنْ لَمْ يَفعَلُ ، بَلْ يَقُولُ اللهُمَّ اغْفِرْ لى و تُبْ عَلَى وهذا الذى قالهُ مِنْ قَوْلِهِ اللهُمَّ اغْفِرْ لى و تُبْ عَلَى حَسَنُ ، وأَمَّا كُرَ اهْتُهُ أَستَغفِرُ اللهَ و تَسمِيتُهُ قَوْلِهِ اللهُمَّ اغْفِرْ اللهَ و تُسمِيتُهُ

ثمانية منهم الربيع بن خثيم ( قوله لا يقل أحدكم الخ ) أي لا يأتى مذا القول بلسانه خالى الذهن عن معناه بان لم يقصد من قوله أستغفر الله طلب المغفرة ولا من قوله وأتوب اليه التو بةالصحيحة الحقيقيةالمجتمعة الشر وطوالاركان ( قوله واماكراهية أستغفر الله وأتوب اليه الخ ) قال ميرك هذا الذي دكره الشيخ يفيد في دفع كراهة لفظ استغفر الله قلت لكن لابد مع ذلك من أن يقصدسؤ ال المغفرة بهذا اللفظ والا كَانَ كَذَبًا قَالَ مَيْرُكُ وَامَا وَأَنُوبَ آلِيهَ فَهُو الذِّي عَنَى الرَّ بِيعَ انْهَ كَذَبِّ وَذَنِّب وَهُو كذلك اذا قاله ولم يفعل التوبة كما قال في الاستدلالاللرد عليه بحديث ابن مسعود نظراً لجواز أن يكون المراد منه مااذا قالهـا وفعـل شرط التوبة ويحتمل أن يكون مراد الربيع مجوع اللفظين لاخصوص وأتوب اليه فيصح كلامه كله قلت وبدل عليه عدوله عنهما بقوله اللهـم اغفرلي وتب على قال بعضهم والتحقيق انه لم يرد بقوله فيكون ذنبا وكذبا المنى الشرعى الحقيقي بل قصد به التقصير الطريق والتنبيه على ان الدعاء حال الغفلة أولى من الاذكار بلفظالاخبارخصوصا عنالتو بة واستحسنصاحب الحصنكلام الربيع هذا وأشارالي الاعتراض على الصنف والهفهم أن مراد الربيع بهذا الكلامان الاستغفار بهذااللفظ على هذا الوجه يكون كذبا أى فقط قال ابن الجزرى هو ذنب فانه اذا استغفر عن قلب لاه لا يستحضر طلب المغفرة ولا يلجأ الى الله بقلبه فان ذلك ذنب عقابه الحرمان أمااذا قال أتوب الى الله ولم يتب فلاشك انه كذب أى وهذا اذا أراد يقوله أستغفر الله وأتوب اليه الاخبار قال أماالدعاء بالمغفرة والتوبة فانه وان كان غافلا أى لاهيا غير مستحضر لطلب المغفرة وحصول التو بة فيستحق عليـــه المقت في الجملة فقد يصادف (١) وقتا فيقبل فمن أكثر طرق الباب يوشك أن بلج الباب

<sup>(</sup>١)قوله «فقد يصادف »الفاء واقعة فى خبر إن والجملة خبر إن، وقوله سابقا «فيستحق» عطف على «كان غافلا » . ع

كُذِباً فلا نُوَافِقُ عليه لِأَنَّ معنى أَستَغفِرُ الله أَطلُبُ مَغفِرَ تَهُ واليْسَ فى هذا كَذِبُ وَ يَحلِنِي عَلَى رَدِّهِ حديث ابنِ مسْمُودِ المَن كُورُ قَبلَهُ ،وعنِ الفُضَيْلِ رضى اللهُ تعالى عنه أستغفارٌ بلا إقلاع تو بَهُ الحَذَّابِين، و يُقارِ بُهُ ما جاءَ عن را بِعة العدوية رضى اللهُ تعالى عنها قالتِ استغفارُ ما يحتاجُ إلى استغفارِ عن را بِعة العدوية وهو يقولُ اللهُمَّ إنَّ كَثَيْر، وعن بَعْضِ الْأَعْر ابِ أَنه تَعَلَق بأَستارِ الحَعْبَةِ وهو يقولُ اللَّهُمَّ إنَّ كَثَيْر، وعن بَعْضِ الْأَعْر ابِ أَنه تَعَلَق بأَستارِ الحَعْبَةِ وهو يقولُ اللَّهُمَّ إنَّ

ويوضح ذلك اكثاره عَلَيْنَاتُهُ في المجلس الواحد من قول أستغفر الله مائة مرة وقطعه لمن قال استغفرالله وأتوباليه بالمغفرةوان كانفرمن الزحف فهاهوذا (١)قد كشف لك الغطاء عن وجه الصواب وفي كتاب الزهد عن لقمان عود لسانكاللهم اغفر لي فان لله ساعات لا يوافقهن سائل الخ قال في الحرز وليس في هـــذا كله مايناقض قول الامام النووى ( قوله لان معنى أستغفرالله أطلب مغفرته ) أي فلا بدمن قصده ذلك فان كان خالى الذهن عن ذلك فلا شكانه كذب هذاعند قصده الاخبار ( قولِه و يقار به ماجاء عن رابعــة الخ ) قال بعضهم ليس مرادها ان في الاستغفار اللساني ذنبا شرعيا بل أرادت به حسنات الابرار سيئات المقر بين فان ذكر اللسانمع غفلة الجنان منجملة الطاعاتكما تقدم أولالكتاب لكنه معدود للعارفين من العصيان لعلو مقامهم بل جعله (٧) بعضهم كفرا قدعلم كل أناس مشربهم كما غــلم كل طائفة من العلماء مذهبهم وقال بعض الصوفية الاستغفار من الذنب ذنب آخر لتضمنه دعوى الوجود والقدرة والفعل لما سواه ولا حول ولا قوة إلابالله وحاصله ان رؤية النفس وأعمالها عندهم من الحجاب وان الشأن والادب الأنيان بالاعمال والاقوال الشرعية والخروج عنها بالقلب وفى جمع الجوامع الاشارة الي الجواب عن قول را بعة العدوية بقوله « وكون استغفارنا » أي باللسان وان كان حجاب الغفلة على الجنان «يحتاج الى استغفار »منه كثير لبعده عن مقصو دالعبادات حق(٣) ومع ذلك فأنه «لا يوجب ترك الاستففار» لانه لا يفتقرالي نية التقرب بل

<sup>(</sup>١) فى النسخ اسقاط (١) (٢) فى النسخ جعلها (٣) فى النسخ اسقاط (حق) وزدناه ليكون خبرا لان الشارح حل عبارة جمع الجوامع بالمعنى . ع

أَسْتَغْفَا رَى مَمَ إِصْرَا زَى لَوْمِ وَإِنَّ تَرْ كِي الْاسْتِغَفَارَ مَعَ عِلْمِي بِسَعَةِ عَفِوكَ لَهَجْزُ ۖ فَكُمْ ' تَتَحَبَّبُ إِلَى بالنَّعَمَ مَعَ غِنِاكَ عَنِّى وَأَتَبَغَضُ إِلَيْكَ بالمَعاصِي مَعَ فَقْرِى إِلَيْكَ يَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَى وَإِذَا تَوَاعَدَ تَجَاوَزَ وَعَفَا أَدْخِلُ عَظْمَ جُرْ مِي في عَظِيمِ عَفْوِكَ

يحصل أجر الاستغفار بمجرداللفظ والقصدله كالتسبيح وتلاوة القرآن وكلما كانت العبادةفيه غيرمتلبسة بالعادة كالايمان والخوف وأمثال ذلك لانها مميزة لله بصورتها اه وفي باب التو بة من الاحياء للغزالي لايظن أن رابعة تدم حركة اللسان بالاستغفار من حيث إنه ذكر الله تعالي بل تذم غفلة القلب فهو محتاج الىالاستغفار عن غفلة القلب لامن حركه لسانه فان سكت عن الاستغفار باللسان أيضا احتاج الى الاستغفارين قال وهذا معنى قول القائل ان صادق حسنات الابرارسيئات المقربين اه والحاصل إنه لايترك العمل لما قد يقارنه مما ينقصه من تحو غفلة أو يؤثر فيهمن نحو ريا. بل يأنى به كذلك و يستغفر الله منه فان التو بة كفارته ولا يدعالعمل رأساقال الامام في المطالب من مكايد الشيطان ترك العمل خوفا من أن يقول انهمراء أو محو ذلك وهذا باطلفان تطهرالعمل من نزغات (١) الشيطان بالكلية متعذر فلو وقفنا (٢) العمل على ذلك لتمدر الاشتغال بشيء من العبادات وذلك يوجب البطالة وهي أقصى غرض الشيطان وسبق لهذا المعنى مزيد في الفصول المذكورة أول الكتاب (قوله لؤم ) بضم اللام وسكون الهمزة أى خروج عن قضيةالنتوة اذهى الأخذ بمكارم الاخلاق ومن أكرمها التنصل من الذنوب والاقبال على علام الغيوب (قوله وإن تركى الاستغفار )أى مع الاصرار( مع علمي بسبعة عفوك) أي لسائر الذنوب ومنها الاصرار( لعجز)أي فتور عن المسارعة الى الشيء النفيس ( قِولِه عظيم جرمي ) من اضافة الصفة الى الموصوف وكذا قوله (في عظم عفوك)أي ادخل جرمي العظم فى ذاته فيجنب عفولـُ العظيم فان الذنبوان عظم با لنسبة الى بحار العفوكا لقشاشة بل أدون وماأحسن قول الابوصيرى

<sup>(</sup>١) أي وساوس ، وفي النسخ ( نزعات ) وهو تصحيف (٢) في النسخ (وفقنا ).ع

ياأرْحَمَ الرَّاحِينَ

## ﴿ بِابُ النَّهِي عَنْ صَمْتِ يَوْمِ إِلَى اللَّيْلِ ﴾

روينا في سنن أبي داود بإسناد حَسَن عَنْ عَلِي رَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ حَفَظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم : لا يُنتُم بَمْدُ احْتلام وَلاَ صَمَاتَ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسلم أَن سُلَمْانَ الخَطَابِي رَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ فِي تَفْسِرِ هُـنداالحَديث : كَانَأُهُلُ الجَاهِلِيَّةِ مِنْ نُسُكِمِمُ الصَّمَاتُ وكَانَ عَنهُ قَالَ فِي تَفْسِرِ هُـنداالحَديث : كَانَأُهُلُ الجَاهِلِيَّةِ مِنْ نُسُكِمِمُ الصَّمَاتُ وكَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَةِ مِنْ نُسُكِمِمُ الصَّمَاتُ وكَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ مِنْ نُسُكِمِمُ الصَّمَاتُ وكَانَ عَنْ اللهُ عَنْ ذَلكَ وَأَمِرُ وَ اللّهُ عَلْ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ رَضَى اللهُ عَنْ عَنْ ذَلكَ وَأَمِرُ وَ اللّهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ذَلكَ وَأَمِرُ وَ اللّهُ عَلْ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ رَضَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ أَمْرُ أَوْ مِنْ أَحْسَ يَقَالُ لَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَمْرُ أَوْ مِنْ أَحْسَ يَقَالُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَمْرُ أَوْ مِنْ أَحْسَ يَقَالُ اللّهُ عَلْ الْمَرَاقِ مِنْ أَحْسَ يَقَالُ : مَا لَمَ اللّهُ عَلْ الْمَرَاقِ مِنْ أَحْسَ يَقَالُ اللّهُ عَلْ الْمَرَاقِ مِنْ أَحْسَلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يانفس لانقنطي من زلة عظمت ، ان الكبائر في الغفران كاللمم

وفي ختم الدعاء بقوله (ياأرحم الراحمين) إيماء الى افالعفو عن العباد و بذل الفضل عليهم والامداد من محض الرحمة التي غلبت على سواها كما وردسبقت رحمتى غضى أى غلبته وزادت عليه والله أعلم

﴿ بابالنهى عنصمت يوم الى الليل ﴾

أى عن التعبد بذلك وأماقوله تعالى حكاية عن مريم انى نذرت للرحمن صوما أى صمتاوسكوتا عن السكلام فذاك شرع لمن قبلنا منسوخ فى شرعنا (قوله لا يتم بعد احتلام) أى فيرتفع به أحكام الصبى من اليتم والحجر عليه فى المال وعدم الاعتداد بأقواله ومثله فى ذلك استكماله خمسة عشر عاما وان لم يحتلم وأقل ما (١) يحتمل الاحتلام استكمال تسع سنين تقريبا (قوله ولاصات) بصم العماد المهملة فى المغرب يقال صمت صمتا وصموتا اذاسكت طويلاأى لا يتعبد (٣) بذلك شرعا (قوله على امرأة من أحمس يقال لها زينب) فى أسد الغابة زينب بنت جابر الاحمسية كانت فى زمن

<sup>(</sup>١) فىالنسخ (من) (٢) فىالنسخ (الايتقيد) . ع

تَتَكلَّمُ ؟ فقالوا حَحَّتْ مُصْمِيَةً ، فقال لَهَا : تَكلَّمِي فَإِنَّ هُـنَّدَالا يَحِلُّ هُـنَّدَا مِنْ عَمَل الجاهِلِيَّةِ ؛ فتكلَّمَتْ

النبي ﷺ وحدثت عن أبى بكر روى عنها جابر بن عبدالله الاحمسي وهي عمته كذا قَالَهُ ابن منده في التاريخ وقيل هي بنت المهاجر بن جابر ويشبه أن تكون بنت ببيط بن جابر امرأة أنس بن مالك لانها من أحمس أخرجها أبوموسى كذا في مختصر ٧ وَذَكْرُ فِي زَيْنِ بَنْتَ نَبِيطُ بِنَ جَابِرَ خَلَافًا فِي كُونِهَا أَنْصَارِيَةَ أُوأَحْمَسِيةُوقَال بعد كلام طويل نسبها أبو موسى الى جدها فقال زينب بنت جابر الاحمسية ومثل هذا كثير في كتبهم ينسب أحدهم الشخص الى أبيه وينسبه الآخر إلى جده أومن فوق جده وهما واحد والله أعلم ( قوله مصمتة )أيسا كتة لاتتكام ( قوله فان هـ ذا لا يحل ) أي التعبد بالصمت عن كل شيء حتى عن الذكر طول النهار لايحل نع الصمت عما لاينبغي مطلوب والكلام في محـله محبوب كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاتيان بالذكر المندوب وتتمة القصة كما في البخاري فتكلمت فقالت من أنت قال امرؤ من المهاجرين فقالت من أى المهاجرين قال من قريش قال انك لسئول قال أنا أبو بكر قالت ما بقاؤنا على هذا الا مرالصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية قال بقاؤكم مااستقامت أعْسَكم قالت وما الا مة قال أما كان لقومك رءوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم قالت بلي قال فهم أولئك اه وفى ختم الكتاب بهذا الباب اشارة الى النهى عن الغفلة عن الاقبال على المولى والصمت عن الذكر له سبحانه بلسانه وقلبه فى زمن من الازمان بل ينبغى أن يكون مقبلا على مولاه ذاكرا له بلسانه وقلبه

﴿ فصل ﴾ (قوله وهي الاحاديث التي عليها مدار الاسلام) المدار بفتح الميم اسم مكان من الدوران وهي لغة الحركة في السكك واصطلاحا ترتب الشيء على وقد اجْتَمَعَ مِنْ تَدَاخُلِ أَفُو الِهِمْ مَعَماضَمَتُهُ إِلِيها ثلاثونَ حدِيثًا: (الحَديث اللهُ وَلَا اللهُ عال بالنِّيَّاتِ. اللهُ وَلَى اللهُ عنه : إنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ.

الشيء الذِّي له صلاحية العلية وجودا أو عدما أومعا والاول يسمىالدائر والثانى عدمهالاحتمال سبب آخرمن ارث أو غيره وقد اختلف العلماء فيها اختلافا منتشرا قال الفا كهانى قد صح عن جماعة من العلماء ان مدار الاسلام على أر بعة أحاديث حديث الاعمال بالنيات وحديث الحلال بين والحرام بين وحديث ازهد فى الدنيا يحبك الله وحديث من حسن اسلام المر. تركه مالا يعينه وقال الامام أحمد بن حنبل الاسلام يدور على ثلاثة أحاديث أو قال أصول الاسلام ثلاثة أحاديث الأعمال بالنية والحلال بين والحرام بين ومن أحدث فىديننا هذا ماليس منه فهو رد وقال أبو داود الفقه يدور على خمسة أحاديث الاعمال بالنيات والحلال بين ومانهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه مااستطعتم ولاضرر ولاضرار وروى عن أبى داود السجستاني قال كتبت عن رسول الله والله عليه عسمائة ألف حديث النابت منها أر بعة آلاف حديث وهي ترجع الى أر بعة أحاديث انماالاعمال بالنيات ومن حسن اسلام المرء تركمه مالايعينه ولايكون المؤمن وفومناحتي يرضي لاخيه مايرضاه لنفسه والحلال بين (قولِه وقداجتمع من تداخل أقوالهم مع ماضممته البها ثلاثون حديثًا ) اعلمأن الشيخ أباعمروابن الصلاحذكر أقوال الآءمة في تعيين الاحاديث التي عليها مدَّار الاسلام واختلافهم في أعيانها فبلغت سبعة وعشر بن حديثا منها عشرون حديثا صحيحا وسبعة حسنة و بلغ بهاالمصنف هنا الي الثلاثين وزادعلى ماهنا في الاربعين اثني عشر حــديثا وسنذكر ان شاء الله تعالى في الــكلام على الاحاديث مايتبين يهكون كل منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قيل ومماينضم فىهذا السلك الحـديث المتفق علىصحته ألحقوا الفرائض بأهلها فما بتى فلا ولى رجل ذكر لانه جامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم وحديث يحرم من الرضاع

<sup>(</sup>١) فىالنسخ ( الهيئة ) . ع

وقدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فَى أَوَّلِ هُـنَدَا الْـكِتَابِ (الحَديثُ الثانَى) عَنْ عَائِشَةَ رضى اللهُ عنها قالتْ قال رسولْ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ مَنْ أَحَدَثَ فَى أَمْرِ نِنا هُـنَدَا مَا لَيَسَ مَنهُ فَهُوَ رِدُّ

مايحرم من النسب وحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنسه وحديث كل مسكر حرام وحديث ماملاً آدمىوعاءشرا من بطنه وحديثأر بع من كن فيه كازمنافقا وحديث لوأنكم تتوكلون علىالله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير وحديث لايزال لسانك رطبا من ذكرالله اه (قوله وسبق بيانه في أول الكتاب) وكذا سبق الكلام ثمة على ما يتعلق بمتنه واسناده و بيان أنه قاعدة من قواعدالدين (قولِه من أحدث) أى انشأ واخترع من قبل نفسه (فيأمرنا) أيشأ ننا الذي نحن عليه وهوماشرعه الله ورسوله واستمر العمل به ومن ثم جاء في رواية ديننا أي والروايات يفسر بعضها بعضا لـكن لفظ الامر أعم اذورد بمعنى القول والشيء والصفة والطريق والشأن والدين وقد يطلق لفظ أمر ويرادبه مصدرأمر لكن هذا يجمع علىأواس و بمعنى الشأن على أمور (وقوله هذا)بدل أوصفة لقوله أمرنا لافادة التعظيم واشارة الى تميز الدين اكمل تمز (١) كقوله تعالى ذلك الكتاب وإن اختلفا في أداة الاشارة اذ تلك (٧) أدل على ذلك (٣) من هذا (وقوله ما ايس منه) أي مما ينا فيه ولا يشهد له شيء من قواعد الشرعوأد لتهالعامة ومنأحدث شرط جوابه قوله (فهو رد) أى فذلك المحدث أو الشخص المحدث رد أي مردود غير مقبول لبطلانه وعدم الاعتداد به سواء كانت منافاته لما ذكر لعدم مشروعيته بالكلية كنذر الفيام وعدم الاستظلال ومنثم أبطل صلى الله عليه وسلم نذر ذلك أو الاخلال بشرطه أوركنه عبادة كانت أوعقدا فلا ينقل الملك مطلقا علىالاصح من خلاف طو يل فيـ 4 للعلماء أو للزيادة على المشروع فيه في نحوالصلاة دون نحو الوضوء أو لارتكابه منهيا عنه يرجع النهي لذات المنهي عنه كذبح المحرم للصيد أما اذا كان النهي لمعني خارج فيصح مع الحرمة كالوضوء بماءمغصوب وخرج بقولنا مما ينافيه الخ مالا ينا فىذلك بأن يشهد

<sup>(</sup>١) في النسخ (تميز) (٢) أي كلمة ذلك (٣)اي التعظيم .ع

رويناهُ في صحيحي البخاري ومسلم ( الثاليثُ ) عنِ النَّهْمَانِ بنِ بَشِيرِ رضى اللهُ عنهُما قالسَمَعِثُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليْهِ وسلمَ

لهشيء من أدلةالشرعأوقواعده فليس بردعلى فاعله بل هومقبول منه كالبدع الواجبة من الرد على نحوالمبتدعة،والمسنونة من بناء نحو الربط والسبل وسائر أنواع البر التي لم تعهد في الصدر الاول فهذا كله مقبول من فاعله مثاب مدوح عليه قال الشافعي (١) ماأحدث وخالف كتابا أوسنة أواجماعا أوأثرا فهوالبدعةالضا لةوماأحدثمن الخير ولم يخالف ذلك فهو البدعة المحمودة ووالحاصل أن البدعة الحسنة متفق على ندبها وهي ماوافق شیئا ممامر ولم بلزم من فعله محذورشرعی ، ومنها ما هو فرض کفا یه کتصنیف العلوم النافعة الشرعية وتقرير قواعدها مما يعين على معرفة كتاب الله وفهم معانى القرآن والسنة النبوية وان البدعةالسيئة وهي ماخالف شيئامن ذلك صريحاأ والتزاما قدتنتهي (٧) الىالتحريم تارة والـكراهة أخرى والي مايظنأ نه طاعة وقر بة فمن الاول الانتماء الىجماعة يزعمون التصوف و يخالفون ماكان عليه مشايخ الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات المشهورة فيهم بلكثير من أولئك المتشبهين اباحية لايحرمون حراما لتلبيس ابليس عليهم أحوالهم القبيحة فهم باسم الفسق أو الكفر أحق منهم باسم التصوف أوالفقرومنهماعم الابتلاء بهمن نزيين الشيطان للعامة تخليق حائط أوعمود أو نعظيم نحوشجر أوحجر رجاءشفاء (٣)أو قضاء حاجة وقد صح أن الصحابة مروا بشجرة سدرقبل حنين كان يعظمها المشركون وينوطون (٤) بها أسلحتهمأي يعلقونها بها فقالوا يارسول الله اجعل لناذات أنواط كالهمذات أنواط فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم والهة قال انكم قوم تجهلون الحديث ومن الثاني ومنشؤه ان الشرع بحص عبادة بزمن أو مكانأو شخصأو حال فيعملونها جهلاوظناانها طاعةمطلقا نحوصوم(٥) يوم الشك أوالتشريقأو الوصال وغيرها (قوله رويناه في صحيحي البَخَاري ومسلم) وكذا رواه أبو داود وابن ماجه قال المصنف في الار بعين وفي رواية لمسلم من

<sup>(</sup>١) - الي: (٥) في النسخ تصحيف صحيح من شرح الاربعين لابن حجر .ع

عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال المصنف وهذه زيادة حسنة فأنه قديعاند بعض الفاعلين بدعة سبق عليها اذا احتج عليه بحديث الباب فيقول أنا ماأحدثت هذه البدءة فيحتج عليه بقوله بهذه الرواية من عمل عملا الخ فهو صريح في رد كل محدث مما تقدم أحدثه هو أوسبق اليه \* قال بعض الائمة هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين بل من(١)أعظمها وأعمها نفعامن جهة منطوقه لا نه مقدمة كلية في كل د ليل يستنتج منه حكم شرعى كما يقال في الوضوء بنجس والصلاة بغير ساتر عورة مع القدرة و نكاح نحوالشغارهذا أمرايس من الشرع و ليس عليه أمره وكلماكان كذلك فهورد و باطل فهذا العمل مردود باطل أما الـكبرى (٢) فلانزاع فيهاوأما الصغرى فدليلهامانحن فيه، ومنجهة مفهومه اذمفهومه انكل عمل غير محدث صحيح مقبول فيقال في نحو الوضوء بدون مضمضة هـذا عمل عليه أمر الشرع وكلما كان كذلك فهو صحيح فهذا العمل صحيح أماالكبرى فثابتة بمفهوم هذا الحديث وأما الصغري فيثبتها المستدل بدليلها ، قال بعض العلماء الائمة وهو ثلث الاسلام ووجه بأن أحكام الشرع امامنصوصةنصا لايحتمل التأويل أو يحتملهأومستنبطة وماكل الاحكام اليه منطوقا ومفهوما كماتقرر، قال بعضهمانهذا الحديث مماينبغي حفظه واشاعته فانه أصلعظيم في ابطال جميع المنكرات وحوادث الضلالات وهومن جوامع كلمه عليالله واستمداده من قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم إلله ومن قوله وأنهذا صراطى مستقها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية قال مجاهد السبل البدع والشبهات وروى الدارمي أنه متناقب خط خطائم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطاعن يمينه وعن شهاله ثم قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعواليه ثم تلاالآية ومن قوله تعالى فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول قال الشافعي فى الرسالة الى ماقال الله والرسول و يوافقه قول ميمون بن مهران من فقها - التا بعين الردالي الله الي كتا به والى رسوله اداقبض الى سنته (قوله الحلال) هو الحل ضد الحرام لغة وشرعاوياً تى حل بمعنى مقيم كمافى (٣) وأنت حل بهذا البلد على أحد القولين (وقوله بين)

<sup>(</sup>۱) فى النسخ اسقاط من (۲) مثله فى شرح الاربعين لابن حجر وسكت عليه المدابغى والظاهر ان الكبري صوابها الصغرى والصغرى صوابها الكبرى (۳) فى النسخ اسقاط (كما فى ) . ع

أى ظاهر وهو مانص الله تعــالى أو رسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو جنسه ومنه أيضا مالم يعلم فيه منع على أسهل القوآين كما قال الفا كهانى والاتيان بأن في صدر الجملة وما بعدها لتنزيل السامع منزلة المتردد في أن الحلال والحرام بينان أم لا فأتى بهذا ليزول ذلك التردد عنه ويتحقق بيانهـما بمعنى ظهورهما وانكشافهما ( قوله وإزالحرام بين )وهو مانصأو اجمع على بحر يمه بعينه أو جنسه أوأن (١) فيه حدا او تعز برأأو وعيدا ، ثم التحريم إما لفسَّدة أومضرة خفية كالزنى أو لمفسدة أومضرة (٢) جلية كالسم والخمر والحشيش والبنج ، أولاً مر (٣) خارج لازم كما فىالغصب(٤)والضرب وذلك اللازم هو الايذا. ( قوله و بينهما مشتبهات ) أى بين البين من الحلال والحرام أمور (٥) أى شئون وأحوالَ مشتبهات جمع مشتبه وهو كلماليس بواضح الحل والحرمة مماتنا زعته الادلة وتجإذ بته المعانى والآسباب فبعضها يعضده دليل الحرام وبعضها يعضده دليل الحلال ومنثم فسر أحمدواسحق وغيرها المشتبه عما اختلف في حل أكله كالخيل أوشر به كالنبيد أو ابسه كجلود السباع أوكسبه كبيع العينة وفسره أحمد مرة باختلاط الحلال والحرام وحكم هذا انه يخرج قدر الحرام و يأكل الباقى عند كثيرين من العلماء سواء كثر الحرام أم قل ومن المشتبه معاملة من في ماله حرام فالورع تركها مطلقا ثم الحصر في المسلانة صحيح لانه ان نص أو أجمع علىالفعل فالحلال أوعلى المنع فالحرام أوسكتعنه أوتعارض فيه نصان ولم يعلم المتأخر منهما فالمشتبه وهـذاأشكل الانواع الثلاثة فلهذا بسط العلماء الكلام في بيانه والضاحه ، وقد لحصه ابن حجر الهيتمي في شرح الاربعين بمــا حاصله ان الحلال المطلق ماانتفي عن ذاته الصفات المحرمة وعن أسبابه مايجر الى خلل فيــه ومنه صيد احتمل انه صيد وانفلت من صائده فليس هذا مشتبها فلاورع في العمل بذلك (٦) الاحتمال لانه هوس إذ (٧) لم يعتضد بشيء مع ان الاصل عدمه و إنما المشتبه الذي يتجاذبه سببان متعارضان (٨) يؤديان الى وقوع

<sup>(</sup>۱) ، (۲) ، (۳) ، (۷) ، (۸) صحح مافیها من تحریف وسقط من ابن حجر (۳) عبارة ابن حجر «وأمالخال فی وضعالید ـ لمیه کالمأخوذ بنحو غصب أوسرقة»

<sup>(</sup>٤) في النسخ (الغضب) (٥) لفظ (امور) من الحديث في الاربعين . ع

الترددفى حله وحرمته كمامروان الحرام مافىذانه صفة محرمة كالاسكار أوفى سببهما يجر إليه خللاكا لبيع الفاسد، ومنه ما تحققت حرمته واحتمل حله كمغصوب احتمل اباحة مالكه فهوحرام صرفوليس من المشتبه كاتقرر في نظيره والذي فيهما احتمال محض لاسبب له في الخارج الامجرد التجويز العقلي وهو لاعبرة به فليسا من المشكوك فيه، والمشتبه أربعة أنواع الاول الشك في المحلل والمحرم فأن تعادلا (١) استصحب السابق وان كانأحدهاأ قوى لصدوره عن دلا لة معتبرة في العين (٢) فالحكم له الثاني الشك في طرو (٣) محرم على الحل المتيقن فالاصل الحل الناك أن يكون الاصل التحريم ثم يطرأ مايقتضى الحل بظن غالب فان اعتبر سبب الظن شرعاحل وألغي النظرلدلك الاصل والافلاالرابع أن يعلم الحلو يغلب على الظن طرو محرم فان(٤) لم تستندغلبته لعلامة تتعلق بعينه لم يعتبر (٥)ود كرأ مثلة ذلك بما فيه بسط وهى لاتخنى على الفقيه النبيه ( قولِه لا يعلمهن كثير من الناس ) أى من حيث الحل والحرمة أى لا يعلم حكمهن منهما لخفاء النص فيه لـكونه لم ينقله الا القليل أولتعارض نصبن فيه من غـير معرفة المتأخر أو لعدم نص صريح فيه وانمـا يؤخذ من عموم أومفهوم أوقياس وهذا يكثر اختلاف العلماء فيــه أولاحتمال الانس فيــه للوجوب والندب والنهي للـكراهة والحرمة ومع هذا فلا بد فىالأمة منعالم يوافق الحق قوله فيكون هو العالم بهذا الحكم وغيره يَكُون (٦) الامر مشتبهاعليه وخرج بالحيثيةالمذ كورة علمهن من حيث اشكالهن الترددهن بين أمور محتملة لانعلم(٧) كونهن مشتبهات يستلزم علمهن من هذه الحيثية ، أماالنادر من الناس وهم الراسخون فى العلم ولا يشتبه عليهم ذلك لعلمهم من أى القسمين هو بنص أو اجماع أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فان لم يظهر لهم شيء فهو باق بالنسبة للعلماء وغيرهم وكذا ما لم تمنازعه شيء مماهر الحن لم يتيقن سبب حله ولاحرمته كشيء وجده في منزله ولم يدرهل هو له أم لغیره وتقوی الشبهة بأن یکون یتیقن هناك محظور (۸)من جنسه وشك هل هومن غيره وحينئذ اختلفوا فيما يأخذ به فقيل بحله لقوله فى الحديث كالراعى الخ دل على اله حلالوالورع تركه لان الورع عند ابن عمر ومن تبعه ترك شيءمن الحلال خوف الوقوع في الحرّام وقيل بحرمته لآنه يوقع في الحرام ولقوله الاتني (٩) فمن اتقى الشبهات

<sup>(</sup>١) - الى: (٩) صححت التحريفات والسقطات من ابن حجر . ع

الخ وقيل لايقال فيهواحد منهمالانه ﷺ جعلهقسيا لهما قالالقرطبي والصواب الأول وقال المصنف والظاهر ان هذا الحلاف مخرج على الخلاف المعروف في الاشياء قبل ورود الشرع وفيه أربعة أقوال أصحها ألا بحكم فيها بحل ولاغيره لان (١) التكليف عند أهل الحق انما يثبت بالشرع قال القرطبي دليل الحل ان الشرع أخرجها من قسم الحرام وأشار الى ان (٢) الورع تركها بقوله دع ماير ببك الى مالاً يو يبك ومن عبر بأنها حلال يتورع عنها أراد بآلحلال مطلق الجائز الشامل للمكروه بدليل قوله يتورع عنها إذ المباح المستوى الطرفين لايتصور فيه ورع ماداما مستو بين بحلاف ماادا ترجح أحدها فاله ان كان الراجح الترك كره (٣) كله أوالفعلندب والصحابة لميزهدوا فى مباح مستوى الطرفين وزهدهم فى التنم فى الدنيا زهد في مترجح البرك شرعا وهذه حقيقة المكروه لمكنه تارة يكرهه الشرع لذاته كأكل متروك التسمية عندنا وتارة لخوف مفسدة تترتب عليه كالقبلة لصائم لمتحرك شهوته وترك التنع من هذا القبيل لانه يترتب عليه مفاسد حالية كالركون الى الدنيا وما لية كالحساب عليه في الآخرة (٤) وعدم الفيام بشكره والدليل على أن ترك الشبهة ورع قوله عِلَيْكِيْرُ لمن تزوج امرأة فقالت سودا. أناقد أرضعتكما: أليس وقد قيل. دعهاعنك ، فهذا الافتاء تحرز من الشبهة وحث على الاحوط خوفًا من الوقوع في فرج محرم بتقدير صدق المرضعة لا يحريم (٥) صرف للاجماع على عدم كفاية شهادة امرأة واحدة في مشل ذلك و يؤخذ من هــذا آنه ينبغي للمفتي أن يجيب بالاحتياط فىالنوازل المحتملة للحل والحرمة لاشتباه أسبابهما عليه وان علم حكمها يقينا باعتبار ظاهر الشرع وفى هـذه الجملة أى قوله لايعلمهن الخ التنويه شَأَنْ(٦) علماء الاسلام المَشرفين بحوز هذاالمقام حشرناالله فىزمرتهم ( قولِه فن اتهى الشبهات ) اتنى بمعنى ترك من التقوى وهى لغة جعل النفس فى وقاية ممـــا يخاف وشرعا حفظ النفس عن الآثام وما يجو اليها وهي فى عرف الصوفية التبرى عاسوى الله تعالى بالمعنى المعروف المقرر عندهم وعدل الى «اتقى» عن «ترك »المرادف

<sup>(</sup>١) - الى : (٦) فى النسخ تحريف وسقط صحح كله . ع

هنا ليفيد ان تركماانمـا يعتد به في استبراء مايأتي إن خلا عن نجو رياء و إن صحبه قصد براءة أحدهما فقط وفي التعبير بالشبهات ايقاع الظاهر موقع المضمر تفخيما لشأن اجتناب الشبهات إذ هي المشتبهات بعينها والشبهة ما يخيل للناظر انه حجة وليس كذلك وأريد بها هنا مامر في تعريف المشتبه ( قولِه فقد استبرأ ) بالهمز وقد تخفف أى طلبالبراءة (لدينه) من الذم الشرعي، حصلها له كاستيرأمن البول حصل البراءة منه (وعرضه) بصونه عن كلام الناس فيه بما يشينه ويعيبه فهوهنا كالحسب ما يعده الانسان من مفاخره ومفاخر آبائه وصونه عن الشين والعيب من أهم ما يعتني به ذوو(٢)المروءات والهمم وقيل النفس لانها التي يتوجه اليها الذم والمدح من الانسان وفسره بعضهم بما يعمهما فقالهو موضع السب والذم والمدح من الانسان وذلك اما في نفسه أوسلفه أو أهـله وحينئذ يسلم من العذاب والذم والعيب على كل تقــدير و يدخل في زمرة المتقين الفائز بن بثناء الله وثوابه وثناء رسوله وخلقه وروى الترمذي لا يبلغ أحد أن يكون من المتقين حتى يترك مالا بأس به حذرا بما به بأس وجاء في الاثر من عرض نفسه (٣) للمهم فلا يلومن من أساء به الظن وورد مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا يقفن مواقف التهم وفي عطف العرض على الدين دليل على ان طلب براءته مطلوب وعمدوج كطلب براءة الدين ومن ثم ورد ١٠ وقي به العرض فهو صدقة له وعلى طلب نزاهته مما يظنه الناس شبهة ولو ممن علم عدمها في نفس ألامر قال بعض السلف آياك وما يعتذر منه وان كنت أعددتله جوابا ولاستحالة اتقاء مالايعرف كان(٤)اتقاء الشبهات يستدعى تفاصيلها بذكر جمل منها وهي ان الشيء ان لم يتنازعه دليــــلان فهو حلال بين أو حرام بين وان تنازعه سبباهما فان كان سبب التحريم مجرد توهم وتقدير لامستند له كمسألةالصيد السابقة لذلك الاحتمال وترك استعمال ماء عجرد احتمال وقوع تجاسة فيه ألغى ولم يلتفت اليه بحال لان ذلك التجويز هوس فالورع فيه وسوسة شيطانية اذ ليس فيــه من معني الشبهة شيء وليس من هذا ماورد انه عَيْطَالُهُ

<sup>(</sup>١) في الاربعين (فقداستبرأ) (٢) ، (٣) ، (٤) صحيح من ابن حجر. ع

ومَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرِامِ كَالرَّاعِي يَرْ عَى حَوْلَ الْحِمَى بُوشِكُ أَنْ يَرْ تَعَ فِيهِ ،

تنزه عن تمرة ساقطة في بيته وقال لولاأ خشى أن تكون من الصدقة لا كلتها لان احتمال كونها من الصدقة غير بعيدلا تيانهم بالصدقات التمر (١) للمسجد وحجرته ملتصقة به فحشى انتثار (٢) تمرة منه الى حجرته أو ان نحو صى دخل بها فهو احتمال قريب فتورع نظرا له وان كان لسببه نوع قوة فالورع مراعاته كافي قصة المرضعة وان تكافأ السبان تاكدالورع ولم يجب التوقف فيه الى الترجيح خلافا لبعضهم لان الاصل الحل فاندفع (٣) قوله الافدام على أحد الامر بن من غير رجحان حكم بغير دليــل فيحرّم إذ لادليل (٤) معالتعارض ولعل من حرم مواقعة الشبهة أراد هذا النوع ومن كرهها أرادالذى قبله اه ( قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) أي كان بصدد الوقوع فيه لان من أكثر تعاطيها ربما صادف الحرام المحض وان لم يتعمده وقد ياثم بذلك اذا نسبالي تقصير ولانمن سهل على نفسه ارتكاب الشبهات أوصله الحال تدرجا الى ارتكاب المحرمات المقطوع بحرمتها ومن ثم قيل الصغيرة تجر الى الـكبيرةوهي بحر للكفر وهو معنىقولالسلف\_ وقيل هو حديث \_ المعاصى بريدالـكفر، و يؤيد ذلك بقوله تعالى كلا بل ران علىقلو بهم ما كانوا يكسبون ورواية الصحيحين في هذا الحديث ومن اجترأ على مايشك فيه من الاثم أوشك ان يواقع مااستبان أي الحرام الذي ظهر و بر واية غيرهماومن يخالط الريبة نوشكأن يجسر على الحرام المحض والجسور المقدام الذي لايهاب شيئا ولا يراقب أحدا وفى بعض المراسيل من يرعى بجانب الحرام يوشك أن يخالطه ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر ( قوله كالراعى يرعى حول الجمي يوشك أن يرتع فيه) هذا منه علي فرب مثل للتنفير عن الشبهات حذرا من محارم الله وفيه أحسن التنبيه وآكد التحذير وأصله ان ملوك العرب كانوا يحمون لمواشيهم ويتوعدون من دخلها بالعقوية فكان يبعد عنها الناس خوفًا من تلك العقو بة والراعي في الاصل الحافظ لغيره ومن ثم

<sup>(</sup>١) \_ الي : (٤) صحيح التحريف والسفط في هذه المواضع . ع

قيل للوالى راع (١) وللعامة رعية ثم خص عرفا بحافظ الحيوان كما هنا، والحمى بكسر الحاء والقصر مصدر واقع موقع اسم المفعول أى المحميوحمي الملك محميه أى مابحجره لماشية وتحوها ، ويوشك بضم التحتية مضارع أوشك من أفعال المقار بة ومعناه أسرع وعملها عملكان والغالب اقتران خبرها بان كما فى الحــديث وقال الشاعر ابا مالك لا تسـأل الناس والنمس بكفيك فضل الله فالفضل أوسع (٢) ولو سئل الناس الـتراب لاوشكوا اذا قيل هانوا ان يملوا وعنعوا والمعني بقوله يوشك أن يرتع فيه يسرع أن يصل ماشبته الى الحمى فيرتع (٣) فيه فيعا قب و يرتع بفتح الفوفية فيه وفي الماضي (٤) من الرَّ تع وأصله الاقامة والتبسط في الأكلُّ والشرب فكما (٥) أن الراعى الخائف من عقو به الملك يبعد لانه يلزم من القرب غلبة الوقوع وان كثر حذره فيعاقب كذلك حمى الله تعالىأى محارمه التيحظرها لاينبغي أن يقربحماها فضلا عنها لغلبة الوقوع فيها حينئذ فيستحق العقو بة آنما ينبغيله نحرى البعد عنها وعما بجر إليها من (٦)الشبهات ماأمكن حتى يسلم من ورطمها قال تعالى لك حدود الله فلا تقر بوها نهى عن المقاربة حذرامن(٧)المواقعة و يؤخذ من الحديث الحث على التباعد عما يحذر منه أن يجر الى مفسدة ولوكان فيه مصلحة تقدعا لدره المفاسد على جلب المصالح ( قوله الاوان لكل ملك حمى الاوان حمى الله محارمه) اتى في ها تين (٨) الجلتين وفى الجملة التي بعدها(٩)بحرف الاستفتاح لتنبيهالمسامح وإيقاظه لفهم مابعدها وانه ممأ ينبغى أن يصغى اليه ويفهمه ويعمل به لعظيم موفعه وأكد أيضا كل جملةمنها بحرف التأكيد الذي هو إن المكسورة الهمزة المشددة النون تأكيدا للاشارة الي أن اللائق بالسامع الاصغاء الى هذا الكلام والعمل بمــا تضمنه والواو التي بعد حرف الاستفتاح في هذه الجمل عاطفة على مقدر والاصل في الاولى هكذا الا إن الامركما ذكر من سرعة وقوع من وقع في الشبهات في المحرم ومنرعي حول الحمى قارب الرتع فيه وان الكل ملك الخ وفي الثانية الا أن الامركما ذكر من أن

<sup>(</sup>١) فى النسخ ( راعى ) (٢) نسخة ( واسع ) (٣) فى النسخ ( فيه فيرتع ) . ( النسخ ( هذين ) ، ( بعدها) . ع (٤ ) – الى (٧ ) صحح من ابن حجر (٨) ، (٩) فى النسخ (هذين ) ، (بعدها) . ع

أَلَاو إِنَّ فِي الجَسَدِ مُضغَةً إِذَاصَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلْلَهُ و إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ الجَسَدُ كُلُلُهُ و إِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الجَسَدُ الجَسَدَ الجَسَدُ الجَسْدُ الجَسَدُ الجَسَدُ الجَسَدُ الجَسَدُ الجَسَدُ الجَسْدُ الجَسَدُ الجَسَدُ الجَسَدُ الجَسَدُ الجَسْدُ الجَسْدُ الجَسْدَ الجَسَدُ الجَسْدُ الجَسْدَ الجَسْدُ الجَسْدُ الجَسْدُ الجَسْدُ ال

لكل ملك حمى و إن الله تحارمه وفي الثالثة الاإن الامركذلك أي منأنحي الله محارمه وان في الجسد الخ وقال الكازروني يحتمل أن يكون العطف على ألا لا نها في معنى انته و يحتمل ان الواو في المواضع الثلاثة هي للاستثناف قال وهو أولى والحاصل أنكل ملك من ملوك العرب له حمى يحميه عن الناس و يتوعدمن دخل فيه بالعقو بة الشديدة وقد حمى عليالله حرم المدينة عن أن يقطع شجره أو يصاد صيده وحمى عمر رضى الله عنه لابل الصدقةارضا ترعى فيهاوحمي الله محارمه أي المعاصي التي حرمها وهي الجناية على النفس والعرض والمالكالقتل والزني والسرقة وتطلق المحارم علىالمنهيات مطابقة وعلى ترك المأمورات استلزاما واطلاق الاول أشهر وعلى كل تقدير فكل هذه حمى الله تعالي من دخلها بارتكابه شيئامن المعاصى استحق العقو بة ومن قاربه بوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولم يتعلق بشيء يقر به من المعصية ولايدخل في شيءمن الشبهاتوفي هذا السياق منه ﷺ اقامة برهان عظيم على اجتناب الشبهات اذ حاصله ان الله عزوجل ملك وكل مَلك له حمى يخشى من قربانه لا مناعه في ألم عدابه من قرب منه فالله له حمى بخشى منه كذلك وهذا قطعي المقدمتين والنتيجة فلا مساغ للتشكك (١) فيه وفىذلك أيضا ضرب المثل بالمحسوس ليكون أشد تصورا للنفس فيحملها على أن تتأدب مع الله تعالى كما تتأدب الرعايا مع ملوكهم ( قوله ألاو إن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسدكاه واذافسدت فسد الجسدكله الاوهى القلب ) وجه مناسبة هذه الجملة لما قبلها قد يخفي واظهارها انماا أفادت ماقبلها بطريق الاشارة التحذير من مواقعة (٧) المحرمات أرشد عَيْمُ في هذه الى أن القلب هو العمدة فمن عالِج اصلاحه حتى صلح بحيث لم يبق فيه داعية الى المعاصى نجا وتباعد عن المحارم ومن لم يعالجه وأهمله حتى فسدترا كمت فيه دواعي (٣) المعاصي وأوقعته في المحارم ولابد فهلك الا أن يتداركه

<sup>(</sup>١) فى النسخ (للمشكك) (٢) في النسخ (موافقة). (٣) فى النسخ (دعاوى). ع ( • ٢ فتوحات ــ سابع )

الله برحمته والجسد البدن والمضغة قطعة من اللحم وصلح بفتح اللام وضمها والفتح أشهر كذا أطلقه كثير وظاهره انه لافرق بين أن يصير سجية وانالا ، لكن قيد جمع الضميما إذا صارسجية وكذا يقال فى فسد وصلاحها بصلاح المعني القائم بها-الذي هو ملحظ التكليف ومن ثم كان الذي عليــه الجمهو رأن العقل في القلب كما يصرح به ترتب صلاح البدن ومن جملته الذماغ وفساده على صلاح القلب وفساده وقديعبر بالقلب عن العقل من تسمية الحال باسم المحل ومنه ان في ذلك لذكرى لمن كان لهقلب ووجه ترتب صلاح البدن على صلاحه وضده إنه مبدأ الحركات البدثية والارادات النفسانية فان صدرت عنهارادة صالحة تحرك البدن حركة صالحة وأن صدرت عنه ارادة فاسدة تحرك البدن حركة فاسدة وصلاح القلب سلامته من الامراض الباطنة كالشح والحرص والكبر والحسد والغل والرياء والظمع والكفر وفساده بعروض تلك الامراض له وتمكنها فيه حتى تصير لهسجية ، وبالجملة القلب كالملك والاعضاء كالرعية ولا شك أن الرعية تصلح بصلاح ملكها ومن ثم قيل الناس على دين ملوكهم وأفاد بعض علماء الباطن كما تقدم انصلاح القلب في خمسة أشياء قراءة القرآن بالتدبر وخلو الباطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين ولا بد مع ذلك من أكل الحلال بل هو رأس هــذه الامور والاصل توفيق الله سبحانه الذي هو كما تقــدم أول الكتاب خلق قدرة الطاعة وســيأتى له مزيَّد وقيل القلب كمين والبدن كمزرعة فان عذب ماؤها عذب الزرع وان ملح ملحوقيل هوكأرض والاعضاء كنبات والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لابخرج الانكدا، والحاصل أن القلب محل الاعتقادات والعلوم والافعال الاختيارية فلكونه محلا لهذه الخصوصية الالهية التي مدرك بها الكليات والجزئيات ويفرق بهابين الواجب والجائز والمستحيل امتاز به الانسان عن بقية الحيوانلانه وان وجد لها (١) شكله وقام بها ما تدرك (١) به مصالحها /ومنافعها وتميز (١) به بين مفاسدها ومضارها الاأن هذا ادراك جزئي طبيعي وشتان مابينه وبين الادراك الـكلىالعملي(٢) الاختيارى ولهذا المعني امتاز أيضاعن بقية الاعضاء بكونه أشرفها ومن ثم كانت مسخرة مطيعة له فما استقر فيه ظهر عليها وعملت به إن خيرا فخير وان شرا فشر فكانصلاحها بصلاحه وفسادها بفساده قال بعض أئمة التحقيق

<sup>(</sup>١) في النسخ (له)، (به مايدرك)، (ويميز) (٢) في ابن حجرالعلمي .ع

البدن كالمدينة والقلب كالملك والقوى الباطنة كصناع المدينة القائمين بما يحتاج اليه أهل المدينة والعقل كالوزير الناصح والاعضاء كالرعية والشهوة كطالب ارزاقها والغضب كصاحب الشرطة مكار خداع يتمثل في صورة ناصح ونصحه قانل وشأنه دائها منازعة الوزير واللسان كالترجمان والحواس الخمس كالجواسيس كل واحد منها قد وكل بعالم من العوالم فالبصر بعالم الالوان والسمع بعالم الاصوات والشم بعالم الروائح وكذا باقيها فهى أصحاب أخبار ومن ثم قيـل هى كالحجاب توصل اليها ماتدركه وتعلمه لتحكم عليه وتتصرف (١)فيه فهي آلات وخدم له وهي كمام معه كملك مع رعيته إنصلح صلحوا وان فسد فسدوا ثم يعود صلاحهموفسادهم اليه بزيادة المصالح أوالمضار (١) الراجعة منهاومن ثم لم يكن بين تبعيتها له أوثا ثره بأعمالها(١) تناف لما بينهما من تمام الملازمة وشدة الارتباط وقيل ان الحواسطاقات والنفس كملك في بيت له خمس طاقات يشاهد من كل طاقة مالا يشاهده من الاخرى و رجح القول الاول قال بعضهم اذا كانصلاح (١) القلب أعظم المصالح وفساده أشد المفاسد فلابد من معرفة مابه صلاحه ليطلب ومابه فساده ليتجنب فالذي به صلاحه علوم هي العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وتصديق رسله فيما جاءوا مع العلم أحكامه وسراده منها والعلم بمساعى القلوب من خواطرها وهمومها ومجمود أوصافها ومذمومها وأعمال هي تحليه بمحمود تلك الاوصاف وتخليه عن مذمومها ومنازلته (١) للمقامات وترقيه عن مفضول المنازلات إلى اسني الحالات وأحوال هيمراقبة الله فيالسر والعلن وشهوده(١) بحسب تهيئه واستعدادهالمشار اليه(١) بقوله أن تعبد الله كانك تراه الح وتفصيل ذلك في تصانيف محققي الصوفية كالقوت والاحياء والرعاية (٢) فاطلبه فآنه مهم وتقدم قول بعض العارفين صلاح القلب فىخمسة أشياء وان لهذه الخمسة سادسا وهوأسها وأجلها وهو أكل الحلال اذهو ينوره و يصلحه فتزكو به الجوارح فتندرى المفاسدو تنجلب المصالح وأكل الحرام والشبهات يظلمه و يصدئه و يقسيه (٣) فالاعتناء بالقوت من أعظم ما يحتني به طالب صلاح القلب وسنى الاحوال ومن لا فلا قال بعضهم وقد أشار عَلَيْكُ إلى هــذا المعنى بقوله الاء إن في الجسد مضغة الخ بعدقوله الحلال بين إشَّعَاراً بان أكل

<sup>(</sup>١) فى النسخ تحريف فى هذه المواضع السبعة صححمن ابن حجر (٢) فى ابن حجر الاقتصارعي القوتوالاحياء (٣) في النسخ (ويعتنه) . ع

زويناهُ في صحيحيْهما (الرابعُ) عنِ ابنِ مسعودِ رضِيَ اللهُ عنْه قال حَدَّثَنَا رسولُ اللهِ على على عَدْثَنَا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقَ :

الحلال بنوره و يصلحه وأكل الشبهة والحرام يصدئه ويقسيه ويظلمه وقد وجد ذلك أهل الورع حتى قال بعضهم شربت من ركوة جندى شربة فعادت قسوتها على قلمي أربعين صباحا ، ثمالقلب لفة مشترك بين كوكب معروف والخالص واللب(١) ومنه قلب النخلة بتثليث (١) أوله ومصدر قلبت الشيء رددته على بدئه (١) والا ناء قلبته على وجهه والرجل عن رأيه صرفته عنه ثم نقل وسمى به تلك المضفة السرعة الخواطر (١) فيه وترددها عليه كا قيل

وما سمى الانسان الالنسيه ولا القلب الاانه يتقلب

وفى الحديث ان القلب كريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح لكنهم النرموافتح (١) قافه فرقا بينه و بين أصله ومن ثم قيل ينبغى للعافل ان يحدر من سرعة انقلاب قلب هانه ليس بدين القلب والقلب الا التفخيم ( قوله رويناه فى صحيحيهما ) قال فى مسند الفردوس بعد ان أو رده بهذا اللفظ الا انه لم بذكر « إن » فى أوله : رواه البخارى فى الايمان ومسلم فى البيوع ورواه الاهام أحمد وأبو داود والترمدى والنسائى وأبو يعلى الموصلي وهذا الحديث اصل عظيم من أصول الشريعة وقد تقدم قول أبى داود كتبت عن رسول الله عليه في الدنيا الح وقال الشريعة وقد تقدم قول أبى داود كتبت عن رسول الله عليه في الدنيا الح وقال بعضهم هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة حسن غير انهم لو أمعنه النظر فى هذا الحديث بعضهم هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة حسن غير انهم لو أمعنه النظر فى هذا الحديث أردت الوقوف على ذلك فاعد النظر فيا عقد نا من الجل فى الحلال والحرام والمتشابه وما يصلح القلب وما يفسده وتعلق أعمال الجوارح به والورع الذى هو أساس الحير ومنبع سائر الكالات وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلما اصولها وفر وعها والقه الموق إقوله وهو الصادق المصدوق فيا يوحى اليه المربعة كلما المصدوق فيا يوحى اليه أى في جميع ما يقوله اذهو الحق الصدق المطابق للواقع المصدوق فيا يوحى اليه أى في جميع ما يقوله اذهو الحق الصدق المطابق للواقع المصدوق فيا يوحى اليه

<sup>(</sup>١) في النسخ تصحيف في المواضع الخمسة صحيح من ابن حجر . ع

## إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلَقُهُ فَى بَطِنِ أُمَّهِ أَرْ بَمِينَ يَوْمًا نطفةً (١) ثُمَّ يكونُ

لان الملك يأتيه بالصدق والله يصدقه فيما وعـده والجمع بينهما تأكيد اذيلزم من أحــدها الآخر وعكس ذلك نحو ابن صياد فهو كاذب مكذوب ومن ثم لمــا قال للنبي مَنْكَالِنَةٍ يَأْتِينَي صادق وكاذب وأرى عرشا على الماء قال له خلط عليك (فوله ان أحدكم) بكسر الهمزة من إن حكاية للفظه ﷺ وأحد هنا بمعنى واحد أى فرد لابمعني أحد الذي للعموم لان ذلك لا يستعمل الافي نفي نحو لاأحد في الدار وأصله وحد(٢) قلبتواوه المفتوحة همزة علىغير قياس ( قوله يجمع خلقه ) أى يضم و يحفظ مادة خلقه وهو الماء الذي يخلق منه الكائن أو حال كونه كائنا ( في بطن ) أي رحم ( امه أر بعين يوما ) حال كونه ( نطفة ) وأر بعين ظرف لنطفة والنطفة فىالاصلالماء القليل سمى به المنىلانه ينطف نطفا أى يسيل ومعنى جمعه فى هذهالمدة مكثه فى الرحم قــدر ذلك يتخمر حتى ينهيا للخلق وفيل معناه ضم متفرقه فان المني يقع في الرحم حين الزعاجه بالقوى الشهوانية الدافعــة متفرقا فيجمعه الله في محل الولادة من الرحم في هذه المدة واستدل لذلك بأنه جاء في بعض طرق هذا الحديث عن ابن مسعود كاخرجه ابن أبى حام وغيره تفسيرذلك الجمع بأن النطفة اذا وقعت في الرحم فأراداللهأن يخلق منها بشراً طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر ثم تمكث أر بعين ليلة كذلك ثم تصير دما فى الرحم فذلك جمعها وذلك وقت كونها علقة وجاء تفسير الجمع بمعنى آخر عند الطبرانى وابن منده بسند على شرط الترمذي والنسائي انه وَاللَّهُ قَالَ ان الله اذا أرادخلق عبد فجامع الرجل امرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها فاذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى ثم أحضر كل عرق له دون آدم في أي صورة ماشا. ركبك قيل و يشهد لهذا المعنى قوله عَيْمُ لِللَّهِ لَمْ قَالَلُهُ وَلَدْتُ امْرَأَتَى غَلَامَاأُسُودُ أَمَّلُهُ نُرْعُهُ عُرْقً و بعد تمام هذه الاربعين التي يجمع فيها أوفى آخرها على مانقرر من الحلاف يذر على النطقة من تربة ذلك المولودكما قاله ابن المز الحجازى في شرح الاربعين

<sup>(</sup>١) فى النسخ اسقاط ( نطفة ) واثبتناه من الشرح ومن الاربعين . (٢) فى النسخ ( واحد ) . ع

عَلَقَةً مِثْل ذَلِك نَم يكونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلك نُمّ يُرْسَلُ الْلَكَ فَيُنْفُخُ فيه الرُّوحَ

فيثخن و يصير (علقة) وهى قطعة دم لم تيبس (١) (وقوله مثل ذلك) منصوب صفة علقة والمشار اليههنا وفيهايأتى بعده الزمن الذى هو أر بعون يوما (ثم) عقبهذه الار بعين الثانية يبس ذلك الدم فيصير (مضغة) أى قطعة لحم قدرما عضغ (مثل ذلك) أى أر بعين وماصفة (١) مضفة قال ابن العز وفي هذه الار بعين يصو رها المولى سبحانه بالصورة التي يريدها ويجعل لهامحل السمع والبصر والشممن الاذن والعين والانف وغيرها من الاعضاء كاليدين والرجلين وباقي أجزاءالبدنقال تعالى هوالذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء (ثم) بعد تمام الاربعين الثالثة (يرسل الملك) بالبناء للمجهول وفى نسخة يرسل الله الملك أى الموكل بالرحم فمعنى أرساله أمره بما يأتى و يحتمل انه غير اللك الموكل بحفظ الرحم، وظاهر «ثم» هناأنارسال الملك أنما يكون بعد الار بعينالتا لئة لـكن فى رواية فى الصحيح يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر (١) بالرحم أر بعين يوما وفى أخرى أو خمسا (٢) وأر بعين فيقول يارب أشتى أم سعيد وفى أخرى اذامر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله البها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وفى أخرى لمسلم أن النطفة تقع فى الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك وفي اخرى لمسلم أن ملكاموكل بالرحم اذا أرادالله تعالى أن نحلق شيئا لسبع (٣) وأربعين ليلة وذكر الحديث وعندالشيخين إزالله قدوكل بالرحم ملكا فيقولأى رب نطفة أى رب علقة أي رب مضغة وجمع العلماء بينها بان العلك ملازمة (١)ومراعاة لحال النطفة فيقول وقت النطفة رب هذه نطفة الخ وكذا يقول في كل من الامرين ماصارت بأمر الله وهو سبحانه اعلم وأرل علم الملك انها ولد اذا صارت علقة وهو عقب الار بعين الاولى وحينئذ يكتب الار بعة على مايأتي فيه ثم له تصرف آخر بالتصوير المتكرر أر المختلف باختلاف الناس على ما يأتي أيضا وظاهر الحديث كما قاله القاضي عياض وأقره المصنف وغيره ان الملك ينفخ الروح فى المضغة وليس مرادا بل آنما ينفخ فيها بعد أن تتشكل بشكل ابن آدم وتتصور بصورته قال تعالى فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماثم أنشأناه خلقا

<sup>(</sup>١) صحح التحريف والسقط فى هذه المواضع من شرح الار بعين لابن حجر (٢) فى ابن حجر (أوخمس) (٣) فى ابن حجر ( لبضع) . ع

ءاخر أي بنفخ الروح فيه ، ونوقش بأنه ليس ظاهر الحديث ذلك آنما ظاهره أن الارسال بعد الار بعين الثا لثة المنقضى (١) أسم المضعة بانقضائها و تلك البعدية لم تحدد (٧) فيحتمل آنه بعدالار بعين الثالثة يصور فى زمن يسير و بعد(٣) التصوير يرسل الملك لنفخ الروح وقد صرح القرطي في المفهم بأن التصوير في الاربعين الرابعة ثم كون التصو تر في الاربعين الثالثة أو بعدها على ماتقرر ينافيه روايات أخر تقتضي انه عقب الار بعمين الاولى (وأجاب القاضي عياض بأن هذه الروايات ليست على ظاهرها بل المراد انه يكتب ذلك و يفعله فى وقت أخر لأن التصوير عقب الاربعين الاولي) ( ٤ ) غير موجود عادة وانما يقع في الاربعين الثالثة مدة المضغة كما نصت عليه الآية فخلقنا المضغة عظاما، ونظر فيــه بان مجرد التصوير لا يستدعى خلق العظام فلا دليل في الآية لما ذكره وحينئذ يمكن الجمع بأنه عقب الار بعين الاولى ترسل الملك لتصوير العلقة تصويراخفيا ثم يرسل فى مدة المضغة أو بعدها على ما من فيصورها تصويرا ظاهرا مقارنا لخلق عظمها ونحوه أو بأن ذلك يختلف باختلاف الاشخاص فمنهم من يصور بعد الاربعين الاولى ومنهم من لا يصور الافى الثالثة أو بعدها ، وتعقبماجمع بهالقاضي عياض بأن فىرواية لمسلم اذامر بالنطفة ثنتانوأر بعون ليلة بعث البها ملكا فصورها(٥) وخلق سمعها و بصرها ولحمهاوعظامها ثم يقول ياربأذكرأم أنثى فيقضى ربك بما يشاءو يكتب الملك، الحديث، ففيه التصريح بأن خلق العظام يكون عقب الاربعين الاولى فان حمل خلقها هنا (٦) على ابتداء الخلق و بعدالا ربعين النا لثةُ(٧) على تمامه امكن الجمع الثانى والا تعين الناكث (٨) وذكر بعضهم ما يؤيد الجمعين الأخيرين قال بعد رواية مسلم المذكورة تاولها بعضهم على الملك يقسم النطفة اذاصارت علقة الىأجزا وفيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظم فيقدر ذلك كله قبل وجوده وهذا خلاف

<sup>(</sup>۱) ، (۲) ، (۳) فى النسخ ( المقضى ) ، (تجدد) ، (وهذا ) . (٤) فى النسخ أسقاط جميع ما بين القوسى وقد أثبتناه نقلا عن شرح الار بعين لابن حجرالذى نقل عنه الشارح هنا (٥) ، (٦) ، (٧) ، (٨) فى النسخ ( فيصورها ) ( ماهنا ) ( وفى الثالثة ) ( والار بعين الثالث ) . ع

ظاهر الحديث بل ظاهره انه يصورها و يخلق هذه الاجزاء كلها وقد يكون ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام وقد يكون هذا فى بعض الاجنة دون بعض وسبق فى تفسير الجمع رواية تقتضى أن التصوير يكون يوم السابع وهو مذهب الاطباء ، وظاهر الحديث ان نفخ الروح عقب الاربعين الثالثة وصح فى حديث آخر انه بعد اثنين وأربعين يوما وجمع بينهما باختلاف الاجنة فينفخ فى بعضها بعد اثنين وأر بعين وفى بعضها بعد مائة وأر بعين قال ابن العز وفيه نظر لايخنى اذ لفظ أحد شائع في المخاطبين والمراد جنسهم فمن أين هذا التخصيص ببعض دون بعض اه ، وظاهر جريانه في الجمع الثالث المذكور قبله ولك أن تقول ضرورة الجمع بين الاخبار دليل للتخصيص المذكوروان أحدكم فى الحبر غير باق على عمومه والله أعلم ، ومعنى نفخ الملك الروح فى الصورة انه سبب لخلق الحياة عنده لانه عرفا اخراج ريح من النافخ تتصل بالمنفوخ فيه وهذا غير مؤثر شيئا وما يحدث عنده (١) ليس به بل باحداث الله تعالى فهو معرف (٢) عادى لا موجب عقلى وكذا القول في سائر الاسباب المعتادة ونسبة التخليق والتصوير الى الملك مجازية لانه آلة فيهما باقدار الله تعالى بالافعال قال تعالى ولقد خلفنا كم ثم صورنا كم ، والايجادعلىهذا الترتيبالعجيب مع قدرته تعالى على ايجاده كاملا كسائر المخلوقات في اسرع من لحظة قال تعالى انما أمرنا اشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون وهذا كناية عن مزيد السرعة والافلاقول لا نه بمجرد تعلق الارادة به يوجد فى أقل من زمن كنالوتصور بمكن (٣) أن تكون حكمته ماقيل به في خلق السموات والارض وما بينهما وما فيهما في ستة أيام من تعليمه لعباده التأنى فى الامور أو يقال حكمة ذلك انه لوخلق دفعـة لشق على الام لانها لم تـكن معتادة لذلك ور بما تظن علة فحملت أولا نطفة لتعتاد بها مدة ثم علقة وهكذا الى آخر الولادة أو يقال حكمته إشعار الناس الي كمال قدرة الله على الحشم والنشم لان من قـــدر على خلق الانسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة قادر على صيرورته ونفخ الروح فيهوحشره للحشاب والجزاء أويقال حكمة ذلك هنا اعلام الانسان بأن حصول السكمال المعنوى له انما يكون بطريق التدريج نظير حصول السكمال

<sup>(</sup>١) ، (٢) في النسخ (عنه) ، ( مفرد ) (٣) خبر لقوله والا بجاد .ع

الظاهري له بتدرجه في مراتب الخلق وانتقاله من طور الى طور الى أن يبلغ أشده وكذا ينبغي له فى مراتب السلوك أن يكون على نظير هذا المنوال والله أعلم وفى الحديث دليل على حدوث الروح وهو مايحياً به الانسان وهو من أمر الله تمالى كما أخــبر والخلاف في تحقيقه طو بل ولفظه مشترك بين عدة معان ( قولِه و يؤمر ) أي الملك عطف على ينفخ فظاهرهان هذا الامر والكتابة بعدالار بعين الثالثة ورواية البخاريأن خلق أحدكم بجمع في بطن أمه اربعين (١) ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله (١) ثم يبعث اليه الملك فيؤ مر بأر بع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشتى أوسعيد ثم ينفخ فيه الروح كالصريحة (١) فى ذلك لكن فى روايات أخر لمسلم وغيره انكتابة تلك الامور عقب الاربعين الاولى وبها أخذ جماعة منالصحابة وجمع بعضهم بان ذلك يختلف باختلاف الناس فمنهم من يكتب له عقب الار بعين الاولى ومنهم من يكتب له عقب الثالثة قال بعضهم ولعل الجمع بهذا اولى من قول القاضي عياص وان أقره المصنف أن قوله ثم يبعث وما بعده معطوف على يجمع ومتعلقاته لاعلى ثم يكون مضغة مثله بل هو وثم يكون علقة مثله معترضان(١) بين المعطوف والمعطوف عليه ومن قول غيره انها تكون مرتين مرة فى السماء وأخرى في بطن الأم وظاهر رواية البخاري أن النفخ بعــد الكتابة وفي رواية للبيهق عكسه قيل فأما أن يكون من تصرف الرواة أوالمراد ترتيب الاخبار لاترتيب ماأخبر به والاولى تقديم رواية البخارى لانها أصح وأثبت (قوله بأربع كلمات) أى يؤمر بكتابة الاحكام المقـدرة له على جبهته أو فى بطنكفه أوفي رق يعلق بعنقه قاله مجاهد واعلم أن الكتابة في ام الكتاب تعم جميع الاشياء وهذا يختص به كل انسان اذلكل كتابة سابقة هي مافي اللوح ولاحقة هي مايكتب ليلة القدرأوليلة النصف من شعبان ومتوسطة أشير اليها في هذا الحديث (قوله بكتب) بالموحدة فيكون بدلًا من أربع باعادة العامل وفي رواية يكتب بالتحتية على الاستئناف والمراد بأمر الملك بذلك اظهار ذلك بانفاذه وكتابته والافقضاء الله وارادته وعلمه لكل ذلك سابق في الازل لقدمه وظاهر هـذا الحديث الامر بكتابة الاربع ابتداء وليسمرادا أنماالمراد كمادلتعليهالاحاديثالصحيحةأنه يؤمر بذلك بعدأن

<sup>(</sup>١) صححالتحريف والسقط في المواضع الأثر بعة من شرح الاربعين .ع

يسأل عنهافيقول ياربما الرزق ما الاجلما العمل وهلهو شتى أوسعيدفهن تلك الاحاديث انالنطفة اذا استقرت في الرحمأ خذها الملك في كفه فقال أي رب ذكر أم انش شقى أمسعيدما الاجلماالاً ثر باى أرض موت فيقال له انطلق الى أم الكتاب أى اللوح الخَفوظ، وقد تطلق على العلم القديم و ليس مراداهنا لاز ذلك لا يطلع عليه غير الله فانك تجد (قصة هذه النطفة فينطلق فيجد) (١) قصتها في أم الكتاب علق فتأكل رزقها وتطأ أثرها فاذا جاء أجلها قبضت فدفنت في المكانالذي قدر لها ، ثم الرزق ما يتناول اقامة البدن وانتفاعه ولو حراما خلافا للمعتزلة ، والاحل يطلق ويرادبه مدة الحياة ويطلق ويراديه آخرهاالذي هو آن الموت ولا مانع من أن يكون المراد الاجل عمنييه (٧) لان الملك يكتب الاجل بكلاهدين المعنيين فيكون من باب استعال المشترك في معنييه أو من استعال اللفظ في حقيقته ومجازه والمراد من عمله الذي يكتب ماسيعمله وهذا بدل علىأن هذا الملك غير الملكين اللذين هما الحفظة فأن وظيفتهما كتب ماعمل العبد لاما سيعمل وانما يباشران الكتابة لعمله بعد تكليفه لا فى هذا الوقت والظاهر أن هذا يكتب جميع أعماله التي ستقع منه قبل التكليف و بعده آختيارية أو اضطرارية بخلافهما آنما يكتبان الافعال آلاختيارية التي يثاب عليها العبد أو يعاقب والله أعلم ( قوله وشقيأو سعيد ) مرفوع بتقدير هو وعدل اليه عن قوله وشقاوته أو سعادته لانها حكاية لصورة ما يكتب الملك والتقدير أنه شقىأو سعيد فعدل عنه لان التفصيل ورد عليهما ذكرهالطيبي ، والسعادة معاونة الامور الالهية للانسان على نيل الخيرات ويقابلها الشقاوة وقدم الشقاوة ليعلم ان الشركالخير من عند الله تعالى ( قولِه فوالذي لا إله غيره) قال الخطيب في كتاب القصل والوصل من هنا الح مدرج من كلام ابن مسعود و بين دليل ذلك ورد عليه ذلك ووروده عنه مدرجا من قوله في رواية لاتقاوم روايته في الصحيحين الصريحة فىرفعه وعلى التهزلوانه مدرج من قوله فلا ينسب اليه الا اللفظ اما المعنى فهوصحيح عنه ﷺ من طرق(٣)صحيحة منهاللبخاري آنما الاعمال بالخواتيم وم

<sup>(</sup>١) ما بين القوســين زدناه من ابن حجر (٢) ، (٣) في النسخ ( بعينه ) ، (طريق ) . وصحناهما من دلالة السياق . ع

لابن حبان في صحيحه أنما الاعمال بخواتيم اكالوعاء فاذا طاب أعلاه طاب أسفله واذا خبث أعلاه خبث أسفله ومنها لمسلم ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يُختم له بعمل أهلالنار وان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة ، ومنها لاحمد لاعليكم أن تعجبواباحدكم حتى تنظروا بما يختم له الحديث، وفي البخاري ومسلم في الرجل الذي قاتل المشركين أبلغ قتال فقال عَلَيْكُ إِنَّهُ مِن أَهِلِ النارِ فَرِح فلم يصبر فقتل نفسه فلما بلغ ذلك مُتَلِيِّةٍ قال ان الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وأن الرجل ليعمل بعمل أهلالنار فيما يبدو للناسوهو من أهل الجنة ، والفاء داخلة على المقسم به وهي فصيحة أي اذا كان الشقاء والسعادة مكتو بين فوالله الذي الخ وجي. با لقسم والتأكيد بان واللام للرد على المنكر في الجملة والتنبيه على تحقق وقوع ما بعده وهو ان أحدكم الخ وهذا المحلوفعليه مأخوذ منآيات القدرنجو آنا هديناه السبيل اما شاكرا واماكفورا وأحاديثه كحديث محاجة آدم موسى وحديث اعملوا فكل ميسرلما خلق له وحديث اعملوا على مواقع القدر ( قوله ليعمل معمل أهل الجنة ) أى فيها يبدو للناس كما تقدم في الصحيحين ففيه اشارة الى أن باطن الامر قديكون بخلاف ظاهره وان خاتمة السوء تنكون والعياذ بالله بسبب دسيسة باطنة للعبد لايطلع عليها الناس وكذا قد يعمل الرجل بعمل أهل النار وفى باطنه خصلة خير خفية تغلب عليه آخر عمره فتوجبله حسن الخاتمة وسيأتيٌّ لهذا المقام مزيد ( قولِه حتى ما يكون ) بالرفع لانما ألغت حتى ، قال (١) ماهنا لجردالنفي منسلخ عن معنى الحالية ليجامع أن التي للاستقبال أي التي بعد حتى الناصبة كما أن اللام في قوله ولسوف يعطيك لمجرد التأكيد معزىءن معنى الحالية لكن فى النسخ المصححة من البخارى ومن هذا الكتاب ضبطه بالضم اه وقوله «حتى ما يكون بينه و بينها » أى الجنة «الاذراع» هومن بابالتمثيلالمقرر في علم البيان وهو تمثيل القرب من موته ودخوله عقبه آلجنة هنا وفى نظيره الآتى ضدها أى مابقي بينه و بينها إلا كمن (٢)

<sup>(</sup>١) بياض، ولعل القائل الطيبي في شرح المشكاة (٢) في النسخ ( و بينها كمن) ع

فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَـلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخَلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَـلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخَلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَـلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبِيْنَهَا إِلَّا ذِراعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ السِكَـتَابُ فَيَعْمَـلُ بَعْمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْ خُلُها ،

بقي بينه و بين مقصده ذراع (١) ( قوله فيسبق ) أي يغلب (عليه الـكتاب) أى الكتوب في بطن أمه مستندا الى سابق العلم الأرلى فيه و يصح بقاؤه على مصدريته وهذه الجملة وما بعدها تفريع على ما مهده على المهدة على المنابة السعادة أو الشقاوة عند نفخ الروح مطابقين لما في العلم الازلى لبيان أن الخائمة انما هي على وفق الك الكتابة ولا عبرة بظواهر الاعمال قبلها بالنسبة لحقيقة الأمروان اعتبرما (٢) من حيث كونها علامة ثم دخوله النـــار اما لــكـفره والعياد بالله فيكون دخول خلود أو لمعصيته فيكون دخول تطهير قال القاضي وغيره وهذا نادرجداً لحمر إن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية تغلب غضبي بخلاف ما بعده فانه كثير فلله الحمد والمنةعلى ذلك ( قوله و بينها ) أى النار ( قوله بعمل أهل الجنة ) أى بأن يؤمن بعد كفره أو يتوب من ذنبه فيخرج من تبعته و إصره ( فيدخلها ) أى الجنة بحكم القدر الجارى عليه في هذا وفيها قبـله المستند الى خلق الدواعي والصوارف في قلبه الى ما يصدر عنه من أفعال الخير فن سبقت له السعادة صرف الله قلبه الى خير يختم له به وضده بضدهوفى بعض روايات هذا الحديثوا بما الأعمال بالخواتيم والاعمال بخواتيمها ، وقد اختلف أهل التحقيق فمنهم من راعي حكم السابقة وجعلها نصب عينيه ومنهم من راعى (٣)حكم الخاتمة والأول أولى لانه سبق فى علمه الازلى سعيد العالم وشقيه ثم رتب على هذا السبق الخاتمة عند الموت بحسب صلاح العمل عندها وفساده وعلى الخاتمــة سعادة الآخرة وشقاوتها والمبنى على المبنى على الشيء مبنى علىذلك الشيء فحقيقة السعادة أو الشقاوة مبنية (٤) على سابقة العلم بهافهي اذا أولى بالخوف منها والمراعاة لها وافاد الحديث أن التو بة تهدم ماقبلها من الذنوب وانمن

<sup>(</sup>١) فى النسخ ( مقصده الاذراع ) (٢) ، (٣) ، (٤) فى النسخ (اعتبرها) ، (١) ) (راى ) ، (مبنى ) . ع

مات على خــير أو شر أديرت عليــه أحكامــه نع الميت فاسقا تحت المشيئة خلافا المعتزلة وان عمل من سبق في علم الله مونه على الكفر يكون صحيحاً مقر با الى الجنة حتىمايبقي بينه وبينهاالاذراع وانعمل منسبق فىعلم الله موته على الايمان يكون باطلا مقرّ با الىالنار لكن لامطلقا ف هذبن بل باعتبار ما يظهر لنا كما دل عليه خبر مسلم السابق ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناسوهو منأهل النار الحديث ، اما باعتبار مافي نفس الامر فالاول لم يصح له عمل قط علم يقرب من الجنة مطلقاً لانه كافر في الباطن وأما الثاني فعمله الذي لايحتاج الى بية صحيح وما يحتاج اليها باطل من حيث عدم وجودها هــذا فيا صورته صورة خير وأما ماعداه فلا يؤثر فيه الـكفر لخبر أسلمت على ماسلف لك من خير فالعبرة بسابق القضاء اذهو الذي لاتغيير ولا تبديل فيه وفي الحديث الشقي من شتي في بطن أمه أى يظهر من حاله للملائكة أو لمن شاء الله من خلفه ما سبق في عــلم الله الازلى وقضائه الالهى الذي لايقبل تغييرا من سعادته أو شقاوته ومن رزقه وأجله وعمله الى آخر ماسبق بيانه ، ولاينا في ذلك خبر انما الاعمال بالخواتهم لان ربطها بها انمـا هو لـكون السابقة مستورة عنا والخاتمة ظاهرة لنا فكانت الاعمــال بها بالنسبة الى ماعندنا واطلاعنا في بعض الاشخاص والاحوال وفي الحديث آنه لا يقطع لاحد معين بدخول الجنة الامن أخبر عليك أنه من أهلها وفيه الايمــاء الى ترك الاعجاب؛ لعمل والالتفات والركون اليه بل يعول على فضل مولاه ورحمته وجوده ومنته وفي الحديث لن ينجى أحدا منكم عمله الحديث لسكن مع ذلك لابد من الاتيان بالعمل أداء لمقام العبودية وقد جاءت الاحاديث بالنهيءن ترك العمل والاتكال على ماسبق به القدر قال ﷺ اعملوا فيكل ميسر لما خلقله (قر ويناه في صحيحيهما) وكذا رواه أصحاب السنن الاربعة كلهم عن ابن مسعود كما فىالجامع الصغير وهو حديث عظيم جليل يتعلق بمبدأ الخلقونها يتهوأ حكام القدر فىالمبدأ والمعاد وانكارعمرو (١)بن عبيدمن زهادالقدرية لهمن ضلالاتهوخرافاته

<sup>(</sup>١) فى النسخ ( عمر ) . ع

(الخامسُ) عنِ الحَسنِ بنِ عَلِيَّ رضَىَ اللهُ عنها قال حَفظْتُ مِنْ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ: دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ .

وحماقته وجها لته ﴿ فَائدَهُ ﴾ قال العلماء كتاب الله تعالى ولوحه وقلمه والصحف المـذكورةكل ذلك ممـا يجب الايمـان به وكيفية ذلك وصفته يعلمه الله سبحاله ولا يحيطون بشيء من علمه الا بمـا شاء والله أعلم ( قولِه حفظت من رسول الله عَلَيْتُهُ ﴾ دليل على ان شروط الشهادة من البلوغ والاسلام أنمـا تعتبر حال الاداء دون التحمل فان النبي عَلَيْكَاللَّهِ تُوفى والحسن دون البلوغ وأخباره كلها مقبولة والله أعلم ( قوله دعماير يبك) أمر ندبأى دع ماتشك فيه من الاقوال (١) والافعال اله منهى عنه أولا أوسنة أو بدعة واعدل عنه (الى الايريبك) أى الاتشك فيه من الحلال البين والمقصود أن يبني المكلف أمره على اليقين البحت والتحقيق الصرف ويكون على بصيرة في دينه قيل حاصل الحديث يرجع الي مامر في الحديث السابق ان من اتني الشبهات استبرأ لدينه وعرضه إذ حاصلهما النهي التنزيهي عن الوقوع في الشبهات ومن ثمقيل انه بجب اجتنابها وفصل آخرون فقالوا تلحق الشبهة المحتملة الفاحشة بالحرام بخلاف غيرها فبيع نحو العينة مشتبه لا نه حيلة للربا وهي فيه نافعة عنــد قوم وغــير نافعة عند آخرين فان الله لاتخفى عليــه خافيــة والاعمال بالنيات وعليه قال بعضهم أن أطلع الله على نيــة فأعل ذلك أنها بريئة من الحيلة وان قلبه لم ينطو على الحرام لم يعاقب لكمنه لم يستبرى، لدينه ولا لعرضه لا نه يظن به الربا وتسوء به الظنون فطلب منسه دفع هذا المريب الى مالا يريب ووردلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى ينزك مالا بأسبه مخافة مابه بأسوقال بعض أرباب الاشارات معناه اذا كنت صحيح الخاطر طاهر الباطن مراقبا للغيب وتعرف لمةالملك من لمةالشيطان والالهام من حديثالنفس وكنت مميزابين الحق والباطل بنور الفراسة وصفاء القلب فدعماير يبكمن الاغلوطات والشبهات النفسانية والشيطانية (٢) الى مالا يريبك مماينزل بقلبك وعقلك وروحك من الالهام الالهي والعلم اللدني

<sup>(</sup>١) فى النسخ ( والاقوال ) (٢) فى النسخ ( النفسانية الشيطانية ) .ع

وكمان ترك ما ير يبك مأمور به فكذا ترك ما ير يب الغير مما يصعب على أفهام العامة أولى كماقال بعض العارفين

انی لأکتم من علمی جواهره کیلایری الحقذو جهل فیفتنا یارب جوهر علم لو أبوح به لقیل لی أنت نما یعبد الوثنا ولاستحل رجال مسلمون دمی یرون أقبح ما یأتونه حسنا

( قوله رويناه في كتاب الترمذي والنسائي)ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم والخطيب كلهمءن الحسن وهذا قطعة منحديث طويل فيــه ذكر قنوت الوتر وعندالترمذي وغيره زيادة فيه وهي فان الصدق طمأنينة وان الـكذب ريبةولفظ انحبان فان الخير طمأ نينة وان الشر ريبة وقد أخرجه أحمد من حديث أنس أى بدون هذه الزيادة كما يقتضيه كلام الجامع الصغيرقال وكذاأخرجهالطبراني عن وابصة بن معبد وأخرجه الطبراني عن ابن عمر مرفوعا قال في الجامعالصغير وأخرجه أبونسيم فى الحلية والخطيب عن ابن عمروزاد فىآخره فانك لن نجد فقد شيء تركته لله وبه يرد قول الدارقطنى أنما بروى هذا من قول ابن عمروفى الجامع الصغير أخرجه ابن قانع عن الحسن وزادفي آخره فان الصدق نجي (١)وروي باسناد ضِعيف عنأبي هريرة مرفوعادع مايريبك الى مالابريبك قال وكيف لى بالعلم بذلك قال اذا أردت أمرا فضع بدك على صدرك فان القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال وان المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة زاد الطبراني فقيل له فمن الورع قال الذي يقف عندالشبهة (٢) ، ثم هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعدالدين وأصل فى الورع الذي عليه مدار المتقين ومنج من ظلم الشكوك والاوهام المانعة لنور اليقين قال الفضيل يزعم الناس أن الورع شديدوما ورد على أمر ان الاأخذك بأشدهما فدع ما ير يبك الى مالا ير يبك وقال، حسان بن سنان ماشيء أهون من الورع اذا رابك شي. فدعه وهذا آنما يسهل على مثله رضى الله عنه وسثلت عائشة رضى الله عنها عن أكل الصيد للمحرم فقالت الما هي أيام قلائل فما رابك فدعه يعني

<sup>(</sup>١) عله (ينجى) (٢) في النسخ (الشهوة) .ع

قال النرمذيُّ حديثُ صحيحُ (١) قو له ُ يَر يُبكَ بِفَيْحِ الياءِ وضمَّها نُعَتَانِ والفَتْحُ أَشَهُ ُ ( السَّادِسُ ) عنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رضى الله عنه قال قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ : مِنْ حُسنِ إسلامِ المَرْءِ تَر كُهُ مَا لا يَعنيهِ · رويناهُ في كيتابِ النرمذيُّ وابنِ ماجه ْ وهو حَسن ( السابعُ ) عنْ أَنَسٍ رضى اللهُ عنهُ عن النبيُّ صلى اللهُ عليهُ وسلم قال

ما اشتبه عليك أحلال هو أمحرام فاتركه فان العلماء اختلفوا في اباحة الصيد للمحرم اذا لم يصده هو ومن ثم كان الخروج من الخلاف أفضل لانه أبعد عن الشبهة نع قال المحققون ماثبت عنه وَلَيْكُ فِيهِ رخصة ليس لها معارض فانباعها أولى من اجتنابها وان منعها من لمتبلغه أولتا ويل بعيدمثاله من تيقن الطهارة وشك في الحدث فانه صح انه ﷺ قال لاتنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ربحا لاسيما ان كان شكموهو فى الصلاة المفروضة فيحرم عليه قطعها وان أوجبه بعضهم نع قيل ينبغى ان التدقيق فىالتوقف عن الشبه انما يصلح لمن استقامت حاله كلها وتشابهت أعماله فى التقوىوالورع بخلافالمنهمك (٢) في المحرماتومن ثم وردأن ابن عمر رضى الله عنهما قال لما سأله أهل المراق عن دم البعوض يسألونني(٣)عن دم البعوص وقد قتلوا الحسين رضى الله عنه قال وسمعت النبي مَتَطَالِلَهِ يقول همار يحانتاى من الدنيا ( قوله وقالحسن صحيح ) قال بعضهم لا يضر توقف الامام أحمد في أبي الجوزا. (٤)را و يه عن الحسن فقد وثقه النسائي وابن حبان وبه يندفع قول بعضهم آنه مجهول لا يعرف ( قوله الفتح أشهر ) أى وأفصح وراب بمعني شُك وقيل راب لمــا تتيقن فيــه الريبة وأراب لما يتوهم منمه وفي النهاية الريب الشك أوشك مع تهمة قال في الـكشاف الريب مصدر رابني اذا حصل فيك الريسة وحقيقته قلق النفس واضطرابها ومنه دع مايريبك الى مالابريبك فان الشك ربية والصدق طمأنينة أى كون الامر مشكوكا فيه ممــا تقلق منه النفس وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن له ومنه ريب الزمان لنوائبه المقلقة اه ( قوله الحديث السادس ) تقدم السكلام

 <sup>(</sup>١) فى الشرح والار بعين (حسن صحيح)، (٢)، (٣)، (٤) صحيح من ان حجر. ع

عَلَيْهِ مِتَنَا وَتَحْرِيجًا فَي كِتَابِ حَفْظُ اللَّسَانَ ( قُولِهُ لَا يؤمن أَحَدَكُمُ الح ) أي لا يؤمن الايمــان الكامل (حتى يحبلاً خيه) المسلم من الخير كماجاء التقييد بذلك في رواية أحمــد والنسائي و به يندفع ماقيــل هــذا عام مخصوص اذ الانسان يحب لنفسه وط. حليلته ولا يجوز أن يحبه لأخيه حال كونها في عصمته لحرمة ذلك عليه وليس له أن بحب لأخيه فعل محرم اه وماقيل لابد أن يكون المعني فيها يباح والا فقد يكون غـيره ممنوعاً منه وهو مباح له اه وكلاها غفلة عن رواية النسائي والظاهر كمافيلأنالتعبير بالأخ المراد به المسلم جرى علىالغالب إذ ينبغى لسكل مسلم أن يحب (للكفار) (١)الاسلام وما يتفرع عليه من الكال (وقوله ما يحب لنفسه) أي مثله ، المراد بالمثلية هنا مطلق المشاركة المستلزمة لكف الاذى والمكروه عن الناس وكماأنه يحبأن ينتصف منحقه ومظلمته فينبغى لهاذا كان لاخيه عنده حق أومظلمةأن يبادرالي انصافه من نفسه وايثار الحق وانشق عليه ذلك وفي الحديث انظر الى ماتحب أن يؤاتيه الناس اليك فا مه اليهم واذا حصل ذلك كان مع أخيه كالنفس الواحدة وقدحث عطينية على ذلك بقوله فى الحديث الصحيح أيضا المؤ منون كالجسد الواحد اذا اشتكي منه عضو تداعىله سائر الجسد بالحمي والسهر قال ابن الصلاح وهذاقد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك أذ القيام به يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه (٢) فيها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمةعليه وذلك سهل على القلب السليم انما يعسر على القلب الدغل اه و به يندفع قول غـيره (يشبه أن هذه المحبة أنما هي من جهة العـقل أي يحب له ذلك و يؤثره ) (٣) من هذه الجهة أماالتكليف بذلك منجهة الطبع فصعب اذ الانسان مطبوع على حب الاستئتار على غيره بالمصالح بل على الغبطة (٤) والحسد لاخوانه فلو كلف أن عب لاخيه ما عب لنفسه بطبعه لافضى الى (٥) أن لا يكل ا عان أحد الا مادرا اه و يؤ يدماقاله ابن الصلاح خبر الترمذي وابن ماجه أحب للناسماتحب لنفسك

<sup>(</sup>١) ـ الي : (٤) صحح ما فى النسخ من تصحيف و إسقاط وأثبتنا الساقط بين قوسين . ع

تكن مسلماوخبر أحمد أفضل الايمان أنتحب للناس ماتحب لنفسك وتكره لهم ماتسكوه لنفسك وخبره أيضا أتحب الجنة قلت نيم قال فأحب لاخيك ماتحب لنفسك، واذا انتفت هذه المحبة لنحوغش أوحسد فلم يحب لاخيه مثل مايحب لنفسه فهو غير مؤمن الايمان الـكامل ومن ثم قيل من أفحش الاحوال أن يرى ضامًا على أخيه بأعمال الحير ان لم توفق هو لهـ اكما جرى لابن آدم فانه قتل أخاه من أجل أن الله تقبل قر بانه دونه وقال بعض أرباب الاشارات في الـكلام على الحديث تحقيق ذلك أن المؤمن ين متحدون بحسب الارواح والحقائق متعددون من حيث الاجسام والصور قهم كنور واحد في مظاهر يختلفة أو كنفس واحدة في أبدان متفرقة بحيث لو تألم الواحد تأثر الجميع بلمن تمكن فيه صح ذلك له بالنسبة الى جميع الاشياء كما روي عن بعضهم أنه ضرب عنده حمار فتألم الشيخ بحيث رؤيت علامة الضرب في عضوه الذي بإزاء العضو المضروب للحمار؛ وذلك لان إيمانهم من أثر نور الهداية شرعا ومن نور الله حقيقة وهو نور الوحدانية من عكس نور الفردانية من نور الذات فأرواحهم اتحدت بذلك النور المقتضى الالفة والرحمة فان هم واحد هموا وان فرح فرحوا وهذا مقام الجمع بالروح وهو أنه يجتمع عند نجلي الروح الاعظم عن تفرقة الطبيعة وتتحد الارواح وهناك مقام أعلى يقال له جمع الجمع وهو أن يجتمع عند تجلي الحق تعالى له عن تفرقة الغير روحانيا ونفسيا ملـكيا وملكوتيا ولايري غيرالله سبحانه لاختفاء جميع الاشياء فىنور التوحيدكاختفاء النجوم عند اشراق الشمس اه ( قوله رو بناه في صحيحيهما ) لـكن رواية مسلم فيها شك اذ قال لاخيه أو جاره بخلاف روا ية البخارى فانه لاشك فيها ولفظ مسلم والذى نفسى بيده لايؤمن عبدحتي يحب لاخيه أوقال لجاره ما محب لنفسه ولفظ رواية أحمد لايبلغ عبد حقيقة الايمان حتى يحب للناس مايحب لنفسه من الخير وهو مبين لمعنى حديث الصحيحين وان المراد بنفي الإيماز نفي بلوغ حقيق ونها يتهفانه كثيرا ما ينفي لانتفاء بعض أركانه وواجباته كنفيه عن الزاني والسارق وشارب الخمرفي الحديث المشهور وذهب جمع من السلف الى أن مرتـكب الكبيرة

يسمى مؤمنا ناقص الايمان وآخر ون الىأنه يقال لهمسلم لامؤمن قيل وهوالمختار ومقصودالحديث كما علم مماقررناه فى معناه ائتلاف قلوب المؤمنين وانتظام أحوالهم وهذا هو قاعدة الاسلام الكبرى التي أوصى الله تعالى بها بقوله واعتصموا بحبل الله جميعاولاتفرقوا وايضاحه انكل أحد اذا أحب لباقيهم أن يكونوا مثله في الخير أحسن اليهم وأمسك أذاه عنهم فيحبونه فتسرى بذلك المحبة بين الناس فيسرى الخير بينهم و يرتفع الشر فتنتظم(١) أمور معاشهم ومعادهم وتسكون أحوالهم على غايةالسداد ونهاية الاستقامة وهذاهوغاية المقصودمن التكاليف الشرعية والاعمال البدنية والقلبية وهـذا كله مما يتولُّد من سلامة الصدرمن الغل والغش والحسدفان الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساو يه فيه لانه يحب أزيمتاز علىالناس بفضائله والايمان يقتضي أن يشركوه كالهم فيما أعطى من الخير من غير أن ينقص عليه منهشيء ، نع ورد أنه لاحرج على من كره الامتياز بالجمال كما صح به الحديث عند الحاكم وغيره عن مالك بن مرارة يارسول الله قد قسم لى من الجمال ماترى فما أحب أحداً من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هوالبغي فقال لاليس ذلك البغي و لـكن البغي من بطر \_ أوقال سفه \_ الحق ، ومن كمال الايمان تمنى مثل الفضائل الاخرو بة التي فاقه فيها غيره كمادات عليه الاحاديث الشهيرة وأما قوله تعالى ولاتتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض فهو نهي عن الحسد عن عني انتقال نعمة الغيراليه وماجاء عن الفضيل مما يقتضي أن الاكل محبة أن تكون الناس فوقه انماهو منجهة أن هذا هو الاكمل في الدرجات للنصيحة والا فالمأمور به شرعا انمـا هو محبة أن يكونوا مثله ومع هــذا فاذا فاقه أحد في فضيلة دينية اجتهد في لحاقه وحزن على تقصيرد لآحسدا بل منافسة وغبطة ليزادد بذلك الاجتهاد فى طلب الفضائل والازديادمنها والنظر انفسه بعينالنقص وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه فانه لا يرضي لهم أن يكونوا على مثل حاله (قوله أن الله تعالى طيب) أى طاهر منزه عن النقائص وكل وصف خلاعن الـكال المطلق أوطيب الثناء أومستلذ (٢) الاسماء عند العارفين بها وعلى كل فهو (١) ، (٢) في النسخ (فينتظم) ، (الثناء مستلد) . ع

من أسمائه الحسني لصحة الحديث به كالجميل قيل ومثلهما النظيف لحديث ان الله طب بحب الطبيب نظيف محب النظافة جواد يجب الجود أخرجه الترمذي ورد بأن الحديث لم يصح اذ في اسناده مقال والطيب في الاصل الحسن الجيدمأخوذ من الطيب وهو اسم لما يتطيب به يطلق على طيب الرائحة والحال والظاهر (قوله لا يقيل إلا طبيا) أي لا يثب إلا على ما علمه من الاعمال والاموال طبيا خًا لصامن المفسدات كالرياء والعجب أوحلالا سواء كان بالنسبة لعلمنا أم مشتبها أما الحرام عنده فلا يثيب عليه وان كان حلالا عندنا نع القياس ان من تصدق بما يظنه حلالا وهو حرام باطنا أنه يثأب عليه وأنما لم يقبل الصدقة بالمال الحرام لانه تصرف وهو ممنوع من التصرف فيه الحكونه ملكا للغير فلو قبل منه لزم أن يكون مأموراً به منهيا عنه من جهة واحدة وهومحال وهذا معنى مافهم من فحوى الحديث أن بين الطيب لذاته المقتضي للقبول والخبيث لذاته المقتضى لعدم القبول تضادا يستخيل (١) اجتماعهما ثمالصدقة بالمال الحرام اما أن تسكون من نحو الغاصب عن نفسه فهذاهو المراد من الاحاديث الكثيرة في ذلك المصرحة بأنه لايقبل منه ولا يؤجرعليه بل يأتم به ولا محصل للمالك بذلك أجرعلى ماقاله جمع أو يكون على المالك اداعجزعن ردهاليه والى ورثته فهذا جائز عند أكثر العلماء فيكون نفعه له فى الآخرة حيث تعذر عليه (٢) الا نتفاع به في الدنيا ﴿ فَائْدَةَ ﴾ نفي القبول قديؤذن بانتفاء الصحة كافي حديث لايقبل الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ و يفسر القبول (٣) حينئذ بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء وقد لا كافي الآبق ومن سخط عليها زوجها ويميزين الاستعما لين بحسب الادلة الخارجية أماالقبول من حيث ذاته فلا يلزم من نفيه نفي الصحة وان لزم من اثباته اثبانها وقال أهل الاشارات لا يقبل الا طيبا أى لا يُنبغى أن يتقرب اليه الا يما يكون طاهرا حلالا من خيار المال ولا يقبل الا عبدا متحليا بفضيلتي العلم والعمل تقيا من الشبهات نقيا من النجاسات سلما قلبه من الآفات، ثم هذه الجملة توطئة وتأسيس لما هو المقصود بالذات من سياق هذا الحديث وهو

<sup>(</sup>١) ، ر ، ، (٣) في النسخ ( يحتمل ) ، ( عنه ) ، ( المقبول ) . ع

و إِنَّ اللهُ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بَمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى بَأْيُهَا الرَّسلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وٱعْمَلُوا صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ وقَالَ تَعَالَى يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّباتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ،

اليه في قوله (وان الله أمر المؤمنين الح) أي سوى بينهم في الحطاب بوجوب أكل الحلال وفيه أن الاصل استواؤهم مع أممهم فى الاحكام الا ماقام الدليل على أنه مختص بهم ( قولِه يأيها الرسل) هذا الخطاب والنداء ليس على ظاهره لا بهمأرسلوا فى أزمنة مختلفة فالمراد الاعلام بانكلرسول نودى و وصىفى زمانه ليعتقدالسامع ان مأنودوا به جميعاً حقيق بالاخذ والعمل به كذا في الكشاف لايقال هذا فيه نفحة (١) اعتزالية لانهم لم لم يثبتوا قدم الكلام حملوا على ذلك لكن الحق أنه سبحانه متكام في الازل وان لم يكن ثم مخاطب فالخطاب على ظاهره ، لانا فقول التعلق التنجيزي في حال القدم بان يطلب من المكلف الفعل والفهم في حال القدم محال بالاتفاق والمراد بخطاب المعــدوم التعلق العقلي وهو ان المعدوم الذي علم الله انه سيوجد بشرائط التكليف يوجه اليه حكم في الازل بما يفهمه و يعقله فيما لايزال (قوله كلوا من الطيبات) قدمه على ما بعده ليكون اشارة الي أن العمل الصالح لابد أن يكون مسبوقًا باكل الحلال وهو ما يقرب العبد الى الله ( قوله من طيبات ما رزقناكم ) أى ملـكناكم وقد ياتى فى بعض المواضع بمعنى نفعناكم وأسندالرزق اليه تحريضا لهم على غاية احتياطهم حتى لاياً كلوا الا الحلال الطلق الذي يستأهل. أن يضاف اليه وأتى بن المفيدة للتبعيض صيانة لهم وكفاعن الاسراف، والطيبات جمع طيب وهو الحلال الخالص من الشبهة لان الشرع طيبه لآكله وان لم يستلذه وعن الشافعي انه المستلذ أى شرعا والا فلذيذالطم غير المباحو بال وخسار فيكون طعاما زاغصة وعدابا أليما فهو بمعنى ماقبله خلافاً لمن فهم تغايرا بين التفسيرين نع قد يراد بالطيب اخص من الحلال وهو المستلذطبعاً ونحوذلك كلوا ممافىالارض

<sup>(</sup>١) عله ر دسيسة ) أو ( نغمة ) . ع

حلالا طيبا علي انه كما يحتمل ذلك يحتمل (١)التأكيد اكمن التأسبس خيرمنه وقد تشير هذه الآية الىأن الحرام رزق على ماعليه أهل السنة خلافا للمعتزلة ثم الأمر في الآية للاباحة أو للوجوب كما لو أشرف على الهلاك مجاعة أو للندب لموافقة المضيف قال سهل بن عبدالله أدبالاكل أن يكون حلالا وهو مالا يعصى الله فيهوصافيا وهو مالاينسي الله فيه وقواما وهو ماعسك النفس والعقل وأن يؤدي شكر النع ( قوله نم ذكر الرجل ) أي بعد ماسبق ذكره استطرد الكلام حتى ذكر الرجل الموصوف بانه يطيل السفر ( قوله يطيل )صفة الرجل لان أل فيه جنسية وفيه اشارة الى أن السفر بمجرده يقتضي اجابة الدعاء وقد تقدم فى اذكار المسافر ما يشهد له ومنه حديث أبي داود والترمذي وابن ماجه ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدلولده، وانماكان دعاؤه أقرب الى الاجابة لانه مطنة حصول الكسار النفس بطول الغربة عن الاوطان وتحتمل (٢) المشاق والانكسار من أعظم أسباب الاجابة ( قوله أشعث أغير ) حالان مترادفان من فاعل يطيل أى متفرق الشعر مغبر الوجه من طول سفره في الطاعات ومع ذلك فلا يستجاب له لما يأتي فكيف بمن هو منهمك مع ذلك في الغفلة والعصيان وفيه اشارة الىأن رثالة (٣) الهيئة من أسباب الاجابة قال عَلَيْكُمْ وبأشعث أغبر ذى طمر بن مدفوع بالا بواب لو أتسم على الله لا بره ولاجل هـذا ندب ذلك في الا- مَسقاء ( قوله يمدّ يديه الي السماء ) حال من ضمير أشعث أي يرفعهما قائلا (يارب) اعطني كذا ففيهرفع اليدين فىالدعاء وهو سنة فىغيرالصلاة والطواف وفىالقنوت فى الصلاة اتباعا له عَمَلِيَّةٍ ولان فى رفعهما اظهار شعار الذلوالانكسار والاقرار بسيمة العجز والافتقار فان عادة العرب رفعهما عنــد الخضوع في المسألة والمذلة بين يدى المسئول قال مِلْكُنْ إن الله حي (٤) كريم يستحي من عبده أن يرفع اليه كفيه تم يردها صفرا خائبتين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن بماجه وجاء انه عليه كان عند الرفع نارة بجعل بطون يديه الي السهاء وتارة يجعل ظهورهما اليــه وحملوا الاول على الدَّعاء بحصول المطلوب أو دفع ما قد يقع من البلاء والثانى على

<sup>(</sup>١) فى النسخ إسقاط ( يحتمل ) (٢) ، (٣) فى النسخ (وكال) ، (رثاثة) (٤) فى النسخ اسقاط (حى) . ع

ومَطْعَمَهُ حَرَامٌ ومَشْرَبُهُ حَرَامٌ ومَلْدَسَهُ حَرَامٌ وغُــٰذِي بِالْحَرَامِ فَاتَى يِسْتُجَابُ لِذَلك.

لدعاء برفع ما قد وقع به من البلاء وجاء أيضا انه عَلَيْكُيْ وفع يديه وجعل ظهورهما الي جهة القبلة وهو مستقبلها وجعل بطونهما مما يل وحهه وورد عكس هذه في الاستسقاء من فعله عِلَيْكُ وحكمة رفعهما الي السهاء أنها قبلة الدعاء ومخزن الارزاق ومعدن أسرار الخلائق ومصعد الاعمال ومعبد العال ومحل الضياء والصفاء وفيه أيضا الاشارة الي عظمة جلال الله تعــاني وكبريائه وانه فوق كل موجود مكانة واستيلاء لا مكانًا وجهة ، وفي قوله يارب اشارة اليأن الدعاء بهذا اللفظ مؤثر في الاجابة لايذانه بالاعتراف بأن وجودهفائضعن تربيته واحسانه وجوده وامتنانه ولذا كان غالب أدعية القرآن مفتتحا بذكر الرب وفى تكرير ذلك اشارة الي أن من أسباب الاجابة بل من أعظمها الأكحاح على الله تعالى بثناء حسن وذكر فضل كرمه وعظيم ربو بيته أخرج البزارم رفوعا اذا قال العبديارب أربعا قال الله تعالى لبيك عبدى سل تعطه وأخرج الطبراني وغييره أن قوما شكوا اليه عِلَيْكَايَةٍ قحوط المطرفقال اجثوا على الركب وقولوا يارب ياربففعلوا فسقوا وعنجعفر الصادق منحز بهأمر فقال خمس مرات ربنا نجاه الله مما نحاف وأعطاه ما أراد لان الله تعالى حكى عنهم فى آخر آل عمران انهم قالوه خمسا ثم قال فاستجاب لهم ( قوله ومطعمه حرام ) جمــلة حالية من فاعل قائلا(١) ومطم ومشرب وملبس مصادر ميمية بمعني المفعول ( قوله وغذى ) بضم أوله المعجم وكسر ثانيه المعجم المخفف ( قوله فانى يستجاب لذلك) أى فكيف أو من أين يستجاب لمن هذه صفته فهو استبعاد لاجابة دعائهمع قبيح ماهو متلبس به لانه ليس أهلا لها حينئذ لاتصافه بقبيح المخالفات وليس احالة لامكانها تفضلا وانعاما فعملم ان اجتناب الحرام فى كل ذلك شرط اجابة الدعاء وتناوله مانع لها غالباوسرهأن مبدأ ارادةالدعاء القلب ثم تفيض تلك الارادة على اللسان فينطق به وتناول الحرام مفسد للقلب كما هو مدرك بالوجدان فيحرم الرقة والاخلاص و يصير عمله شبحا بلا روح و بفساده يفسد البدن كله كما مر فيفسد الدعاء لانه نتيجة فاسد اخرج الطبراني بسند فيه نظر أن سعدبن أبي وقاص

<sup>(</sup>١) أي من فاعل «قائلا» المحذوفة المقدرة قبل قوله (يارب). ع

قال يارسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال النبي عَلَيْتُ إِي يُسعد أطب مطعمك تكنمستجاب الدعوة والذي نفس مجد بيدهان العبد ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أر بعين يوماوأيما عبدنبت لحمه من سحت فا لنار أولى به ، ومن ثم قيل له لم تستجاب دعوتك من بين الصحابة قال مارفعت الى فمي لقمة الاوأنا أعلم من أين مجيئها ومن أين خرجت ( قوله رواه مسلم ) أى من رواية فضيل ابن مرزوق وهوثقة وسط وان لم يخرج له البخارى ولا يقدح فيهقول النرمذى بعد تخریج الحدیث حسن غریب وقد دکر الذهبی فضیلا هذا فی جزئه فیمن تكلم فيه وهو موثق،وهذا الحديث أحد الاحاديث التي عليها قو اعدالاسلام ومبانى الاحكام وعليه العمدة في تناول الحلال وتجنب الحرام وماأعم نفعه وأعظمه ومما تضمنه بيان حكم الدعاءوشرطهالأهموها نعه (١) والدعاءكما وردمخ العبادةلانالداعيانما يدعوالله عند انقطاع أمله مما سواه وهذا حقيقة التوحيد والاخلاص ولاعمادة فوقها فكان مخ العبادة من هذه الحيثية واستفيدمن الحديثأن من أراد الدعاء أو عبادة أخري لزمه الاعتناء بالحلال فىجميع الاحوالمن المأكل والملبس والمشرب وغير ذلك حتى يقبل دعاؤه وعبادته وان آاؤمن آنما يقبل منه آنفاق الطيب فيزكو و ينمو و يبارك فيه ( قوله لا ضر ر ولاضرار ) بكسر أوله من ضره وضاره بمعنى وهو خلافالنفع كذاقاله الجوهرى فالجمع بينهما هناللتوكيدوا الشهورأن بينهما فرقافقيل الاول الحاق مفسدة بالغيرم طلقا والثاني الحاقها به على وجه المقابلة أي كل منهما يقصد ضررصا حبه غير (٢) جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق فالانتصار بالحق ليس بالاعتداء وتسميته بذلك في آية فمن اعتدي عليكم فاعتدو اعليه عنل مااعتدى عليكم من باب المشاكلة والمقابلة وقيل الضرر من واحد كالقتل والضرار من اثنين كالقتال وقال ابن حبيب عند أهلالعر بيةالضرر الاسم والضرار الفعل فمعنى الاول لاتدخل على أخيك ضررا لم تدخله على نفسك(٣) ومعنى الآخر لا يضار أحدُ بأحدوهذا أقرب (٤) مما قبله وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به والضرارأن يدخل على غيره

<sup>(</sup>۱) ، (۲) في النسخ (وما نصه) ، (في) (۳) في ابن حجر (لميدخله على نفسه) (٤) في ابن حجر (وهذا قريب) . ع

## رويناهُ في المُوَطَّإِ مُرْسَــُلًا و في سننِ الدَّارَقُطُــنِيُّ وغبرِهِ مِنْ طُرُقٍ مُتَّصِلاً

ضررا بما لامنفعة لهبه كمن منع مالا يضره ويتضرر به الممنوع ورجح هذاطائفة منهم ابن عبدالبر وابن الصلاح وقيل معنى الأول مالك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة والثانيمالامنفعة لك وعلى جارك فيه مضرة وهذا مجرد تحكم بلا دليل وانقال غير واحد ان هذا وجه حسن المعني في الحديث وفي رواية ولا (١) إضرار من أضر به إذا ألحق به ضررا وهو فيمعني الضرر قال ابن الصلاح وهي على ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين ولاصحة لها ولذا أنكرها آخرون وانتصر لها بعضهم بأنهاجاءت فى بعض روايات ابن ماجه والدار قطنى وفى بعض نسخ الموطأ قال وقدا ثبتها بعضهم يقال ضر وأضر بمعنى، وخبر لامحذوفأى في ديننا أوشر يعتنا، وظاهر الحديث تحريم سائر أنواع الضرر الابدليل لان النكرة في سياق النفي تعم فقصد الحمكم بسلب الضرر من كل فرد فرد من أفراد الضرر عن كل مخلوق وفيه حذف ثان إذ أصله لالحوق أولا إلحاق أولافعل (٢) ضرر أوضر أرفى ديننا أى لالحوقله شرعا الالموجب خاص لمخصص وقيدنا النفي بالشرع لانه بحكم القــدر الالهي لاينتني واستثناء ماذكر لان الحدود والعقوبات ضرر وهو مشروع اجماعا وانمــا انتفى الضرر فيما عدا مااستثنى لقوله تعالى يريدالله بكم اليسر ولايريد بكم العسر يريد اللهأن يخفف عنكم ونحو ذلك منالنصوص المصرحة بوضع الدين على تحصيل النفع والمصلحة فلو لميكن الضرر والاضرارمنفيين (٣)شرعالزموقوع الخلف فى لاخبارالشرعية المذكورة وهو محال فكل ماجاء من النصوص من الآيات والاحاديث في تحريم الظلم دليل على تحريم الضرر لانه نوع من الظلم فمعني الحديث مامر من نفي سائر أنواع ألمضار والمفاسد شرعا الاماخصه الدليل وأن المصالح تراعى اثباتا والمفاسد تراعى نفيالان الضرر هو المفسدة فاذا نفاها الشرع لزم اثبات النفع الذي هو المصلحة لانهما نقيضان لاواسطة بينهما ولو فرض أن بعض الادلة تضمن ضررا فان نفيناه بهذا الحديث كان عملا بالدليلين والاكان تعطيلا لهسذا الحديث والجمع بين الادلة في العمل بهـا أولى من تعطيل بعضها فلذا نقول باستثناء العقو به على الجناية رعاية للمصلحة وعملابالد ليلين (قوله رويناه في الموطأمر سلاالخ) قال المصنف في الاربعين

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) في النسخ (فلا) ، (لالحوق ولا لحاق ولافعل) ، (منفياً) . ع

التي خرجها بعد تخريجه (١) من حديث أبي سعيد الخدري : حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداورواهمالك بنأنس في الموطأ مرسلا(٢) عن عمرو بن يحيي عن أبيه عن النبي عَلِيْكَالِيَّةٍ فأسقط أباسعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض قال بعض الشراح رواه ابن ماجه (٣) من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وفي اسنادهما ضعفوا نقطاع قلت ورواه أحمدعن ابن عباس كمافى الجاءم الصغير . ورواه الدارقطني من طريق ضعيفة عن ابن عباس وأخرى كذلك عن عاتشة وأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنهم الكن مع شك فيهما (٤) ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه علَّيــه الزين العراقي والبيهقي من حديث أبي سعيد والطبراني مرسلا وابن عبدالبر من طريق كثير بن عبدالله وكثير هذا يصحح حديثه الترمذي ويقول البخارى في بعض أحاديثه انه أصححديث في الباب وحسن حديثه الخزامي (٥) وقال هو خـير مراسيل ابن المسيب وكذلك حسنه ابن أبي عاصم ورواه الامام مالك فى الموطأ مرسلافاً سقط أباسعيد قال ابن عبداابر لم يختلف عن مالك فى ارساله ولا يسند له من وجه صحيح أي عنه لما مرعن الحاكم ولمــا يأتى فعلم ان المرسل ماحذف من اسناده الصحاى وهذا عند المحدثين وأماعند الاصوليين فهوماحذف منه أى راوكان والمتصل ويقال فيه المسند الذي لم يحذف من إسناده أحد ( قوله وهو حسن ) أي لغيره قال المصنف في الاربعين كما تقدم ولهطرق ضعيفة لكنه يقوى بعضها ببعض كما صرح به ابن الصلاح حيث قال أسـنده الدارقطني من وجوه متصلا وقال حديث حسن وقال مرة أسنده من وجوه ومجموعها يقويه و يحسنه وقد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به فقدقال أبو داود الفقه يدور على خمسة أحاديث وعد هذا منها فهو عنده غير ضعيف اه ملخصاوممن استدل بهأحمد وقال قال النبي عَلَيْكَيْهِ لاضرر ولاضرار وقال البيهقي في بعض أحاديث كثيرالسا بق اذا انضمت الى غيرها من التي فيها ضعف قو يتو بذلك علم انه حسن لغيره لان

<sup>(</sup>١) في النسخ اسقاط (بعد تخريجه) (٢) في النسخ اسقاط (مرسلا) (٣) ،(٤) في النسخ (فيها) ، (ابن حبان) (٥) كذا بالخاء المعجمة هنا وفي ابن حجرفتاً مل ع

(العاشيرُ) عنْ تَمِيمِ الدَّارِيُّ رضى اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصيحةُ قُلْنا لِمَنْ قَالَ لِلهِ ولِـكِتَابِهِ ولِرَسولِهِ ولاَّ عَلَيْهِ المُسلِمِينَ وعامتهم وعامتهم وعامتهم وعامتهم وعامتهم أنه عَنه النبيِّ وقولُ ما نَهَيْتُكُمْ عنه فَاجْنَدِمُ و وما أَمَرْ تُكُمْ بهِ النبيِّ عَلَيْنَا فَي يَقُولُ ما نَهَيْتُكُمْ عنه فَاجْنَدِمُ و وما أَمَرْ تُكُمْ بهِ النبيِّ عَلَيْنَا فَي يَقُولُ ما نَهَيْتُكُمْ عنه فَاجْنَدِمُ و وما أَمَرْ تُكُمْ بهِ

مافى بعض طرقه يجبر بغيره ويقوي فهو مرجح وعاضد إذ الحديث اللين أوالضعيف من جهة الضبط قد يقوى بالشواهد المنفصلة حتى يبلغ درجة مايجب العمل به كالحجهول اذا وجد مزكيا صار عدلا تقبل شهادته وروايته ثمذلك الشاهد قديكون قرآنا كأن يضعف الحديث فيوافقه ظاهرآية أوعموم فيقوى بها ويتعاضدان على صيرورتهماد ليلا وقديكون سنة عن راوى ذلك الحديث أو غـيره ومن الأمثال ضعيفان يغلبان قويا، وكدا الاسانيداللينة ادا اجتمعت حصل منها استناد قوي، وتضعيف ابن حزم له وقوله فيه انه واه مردودعليه لماعلمت من مخالفته لاصطلاح أئمة الحديث واحتجاج العلماء به وجاء فىبعض طرقه المسندة من طريق عمرو بن يحى بعد لا ضرر ولا ضرار من ضار ضار الله به (١) ومن شاق شاق الله عليه وفي رواية من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه ( قولِه العاشرالخ ) تقدم الكلام على مايتعلق بهمتنا وتحر يجافى باب الحث على المشاورة ( قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) أي دائمًا على كل تقدير مادام منهيا عنه حنما فى الحرام وندبا فى المكروه اذلا يمتثل مقتضي النهى الابترك جميع جزئياته و إلاصدق عليــه انهعاص أو مخالف وأيضا فترك المنهي عنــه استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على عدمهو ليس في ذلك مالا يستطاع الكف عنه وان اتفق وجود صورة لا يستطاع الكف عنها فنادر لا يعول عليه وخرج بقولنا مادام منهيا عنــه نحو أكل الميتة اللاضطرار وشرب الخمر لاساغة اللقمة أولا كراه والتلفظ بكلمة الكفر لاكراه لعدم النهي عنها حينئذ والخطاب ليس بمختص بالمخاطبين اذ لم يقم دليل على المتخصيص بل يع الكل لحديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة والنهي طلب كف عن الفعل استعلاء واجتنب مطاوع جنبهالشراذا أبعددعنه وحقيقته جعله في جانب فيتعدى الى

<sup>(</sup>١) في النسخ (عليه) . ع

فَا فَمَـٰلُوا مَنْـهُ مَا ٱستَطَعْتُمْ فَإِنَّمَـا أَهَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِـكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وآخْتِلافَهُمْ عَلَى أَنْدِينَ مِنْ قَبْلِـكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وآخْتِلافَهُمْ عَلَى أَنْدِينائِهِمْ .

مفعولين لكن تنقص المطاوعة مفعولا كذافي الكشاف(١)(قولهما استطعتم)أى أطقتم لان فعله اخراج من العدم وذلك متوقف على شروط وأسباب كالقدرة على الفعل ونحو ذلك و بعض ذلك لا يستطاع فلا جرم سقطالتكليف بمالا يستطاع منه قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الاوسعها وتقدم بسط الكلام علي هذه الجملة في الفصول أول الكتاب وهذامن جوامع كلمه عليالية ومن قواعدالاسلام المهمة، وبهأو بقوله تعالى فاتقوا اللهمااستطعتم بحصعموم قولة تعالى وماءانا كمالرسول فحذوه ومانها كمعنه فانتهوا فاداعجزعن ركن أوشرط النحووضوءأوصلاة أتى بالباقى أوعن غسل بعض العضو أوعنازالة بعض المنكر أتى بالممكن وصحت عبادته معوجوبالقضاءتارة وعدمه أخرى كما هو مقرر فى الفروع و يؤخذ من هذا(٢) القاعدةالمشهورة أن در. المفاسد اولى من جلب المصالح فاذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدّم دفعها لان اعتناء (٣) الشارع بالمنهياتأشد منه بالمأمو رات كماعلم مما تقر رومن ثم سومح في ترك الواجب بأدنى مشقة كالقيام في فرض الصلاة ولم يسامح في الاقدام على منهي خصوصاً فى الـكبائر الا اذا احتفت الضرورة وقد تراعي المصلحة لغلبتها على المفسدة ومنه الكذب للاصلاح اذ مصلحته حينئذتريد على مفسدته وهذا في الحقيقة يرجع الى ارتكاب أخف المفسدتين ( قول فانما أهلك الدين من قبلكم الخ ) وجه تفرعه على ماقبله أن الامر والنهي الصادرين منه مَيْنَالِيْهِ لما كانا مظنة احترة السؤال عنهما هل يقتضيان التكرار مثلا وكان فى كَثَرْتُه كثرة الجواب فضاهى ذلك قضية بني اسرائيلالتي أمروا فيها بذبح بقرة فلم يبادروا الىمقتضى اللفظ من ذبح أي بقرة كانت بل تعنتوا وشددوا على أنفسهم بكثرة السؤال فشدد الله عليهم بزيادة الاوصاف حتى لم يجدوا متصفا بها الابقرة واحــدة فشروها بمل. جلدها ذهبا فحشى عَلَيْكِ مثل ذلك فلذا قال آنما أهلك الذين من قبلكم أي أوجب لهـم العقوبة في الدنيا والآخرة ( قوله كثرة مسائلهم واختلافهم) هو بالرفع لانه أبلغ فى ذم الاختلاف اذلا يتقيد حينئذ بكثرة بحلافه

<sup>(</sup>١) صحح من الكشاف (٢) ، (٣) في النسخ (هذه) ، (اعتبار) .ع

رويناهُ فى صحيحَيْهِما (الثانِي عشر ) عن سهلِ بنِ سَمْدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ عَيِّنَالِللهِ فقالَ يا رسولَ اللهِ دُلَّنِي على عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبُنِي اللهُ وأَحَبِّنِي النَّاسُ فقالَ آزْهَدْ فى الدُّنْيا

لوجر وقيل قوله فانما الح علة لمحذوف تقدير الدكلام لا تكثروا السؤال تعنتا وتختلفوا على فتها كوا فانما أهلك الح واستفيد من الحديث تحريم الاختلاف وكثرة المسائل من غير ضرورة لأنه توعد عليه بالهلاك والوعيد على الشيء دليل على تحريمه بل كونه (١) كبيرة على الخلاف و وجهه فى الاختلاف انه سبب تفرق القلوب و وهن الدين كاجرى للخوارج حتى تبرأ بعضهم من بعض ووهن أمرهم وذلك حرام فسببه المؤدى اليه حرام وفى كثرة السؤال أنه من غير ضرورة مشعر بالتعنت ومفض اليه وهو حرام وقد نهى الشارع عن قيل وقال وكثرة السؤال أما من سأل لحاجة فهو مثاب قال تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون سيا اذا كان المسئول من بحار الحقائق و ينا بيدع العلوم الدقائق

وان كنت لا بد مستشر با \* فمن أعظم البحر (٢) تستشرب

ومن هذا القبيل ما فعله فقها الحديث العالمون به من البحث عن معانى الكتاب والسنة و كلام الصحابة والتابعين ومسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق (٣) مما فيه شفاء القلوب فالكلام فى ذلك والسؤ ال عماهنا لك العموم الحاجة اليه وجزيل المنفعة فيه محود جعلنا الله منهم بمنه فالحديث اشارة الى اتباع الرسول ويتيانيته فيما جاء به من الاحكام من غير معارضة (٤) ولا مدافعة اذلم يفادر شيئا يقرب الى الله سبحانه الا أمر به ولا شيئاً يبعد عنه الانهى عنه وهى أمور لا يرشد اليها العقل عجرده اذالعقل لاقامة رسم العبودية لالادراك الربو بية بل تلك اسرار يكاشف بها من حضرة القدس الاصفى للنبى المصطفى الربو بية بل تلك اسرار يكاشف بها من حضرة القدس الاصفى للنبى المصطفى على الله المناهق المناهق الله و يناه فى صحيحيهما ) وتقدم فى كلام الحافظ فى الفصول أول على الكتاب أن الحديث أخرجه ابن حبان أيضا بنحوه (قوله جاءرجل) لم ارتسمية الكتاب أن الحديث أخرجه ابن حبان أيضا بنحوه (قوله جاءرجل) لم ارتسمية

<sup>(</sup>١) فى النسخ (الحونه) (٢) عله فاستشرب (٣) ، (٤) فى النسخ (والدقائق) ، (معارض) ع

هذا المبهم عند أحد من المتكلمين على هذا الحديث قاله ابن العز (٤) الحجازى وفي شرح الاربعين الرجل السائل لم يسم لكنه سأل الدلالة على عمل يكون له ها تان الخاصتان العظيمتان اللتان ها محبة الخالق الرازق ومحبة الناس فأرشده الى ذلك العمل معلم الخير وتتليبه بقوله ازهد في الدنيا الخ فقوله دلني أمر من الدلالة وهو الارشاد أي ارشدني وتقدم في أول الكتاب معني محبة الله وانها ترجع إمالمعني الارادة أو لمعني الكلام أوالي صفة الفعل أي الاحسان والتفضل والجملة الشرطية صفة عمل ومحبة الناس ارادة النفع ، والزهد في الشيء لغة الاعراض عنه استقلالا له واحتقاراً لشأنه و رفعاللهم عنه وشرعا ترك ماعدا الضر و ريات أي التي لابد منها في قوام البدن من المباحات خوفا من النار أو طمعا في الجنة أو ترفعا عن الالتفات الى ماسوى الحق وهدا زهد الخواص العارفين بالله تعالي وهو المراد في الحديث على ما يظهر قال الشافعي

ایا نفس یکفیك طول الحیا ة اذا ماقنعت و رب الفلق رغیف مفرد سخ یابس (۲) وماء روي ولباس خلق وحفش یکنك جدرانه فاذا العناء وماذا القلق

ولا يكون ذلك الابعد انشراح الصدر بنور اليقين ويطلق الزهد على ترك الحرام وهـ ذا زهد العوام وهو واجب دون ما قبله و يطلق على ترك الشبهات وتقدم الخلاف فى وجوبه ، ويطلق الزهد على معني ادق من هذا وهو الاعراض عما سوى الله تعالى من دنيا وآخرة وجنة ونار وحال ومقام ، ومقصد صاحبه هذا الوصول الي الرب عز وجل والتقرب منه فليس مراده إلا وجه الله تعالى وهذا زهد المقر بين وحكي الحارث المحاسي فيا يزهد فيه من الدنيا خلافا فقيل الدينار والدرهم وقيل المطعم والمشرب والملبس والمسكن وقيل الحياة ، والوجه انه كل لذة وشهوة ملائمة للنفس مما ذكر وغيره حتي الكلام بين مستمعين له مالم يقصد به وجه الله تعالى وحاصل ماأرشد اليه صلى الله عليه وسلم الحث على التقليل من الدنيا وما فها والترغيب في تركها ووعده على ذلك بحب الله على التقليل من الدنيا وما فها والترغيب في تركها ووعده على ذلك بحب الله

<sup>(</sup>١) في النسخ (عبدالعز) (٢) كذا ع

فكانه قال أعرض عماسوى مالابدلك منه من المباحات احتقاراً له و باعد نفسك بغضا للدنيا لان حبها رأس كل خطيئة ولانها لهو ولعب وزينة وتفاحر وتكاثر في الاموال والاولاد والله لايحب ذلك ولان الله تعالى بحب من أطاعه ومحبته مع محبة الدنيا مما لا يجتمع كما دلت عليه النصوص والتجربة والتواتر ومن ثم ورد مرفوعاً حب الدنيا رأس كلخطيئة ، ولان القلب بيت الرب لاشريك له فلا يحب أن يشركه في بيته حب الدنيا ولا غيرها ، ومحيتها الممنوعة هي ايتارها لنيل الشهوات واللذات لان ذلك يشغل عن الله أمامحبتها لفعل الحير والتقرب به الىالله تعالى فمحمودكما تدل عليه الاحاديث كحديث نعم المال الصالح مع الرجل الصالح يصل به رحماً و يصنع به معروفا ولذاعد عثمان وابن عوف من خزان الله في أرضه ينفقان المال في طاعته ومعاملتهما لله معلومة فاقتناء المال لذلك وامساكه للتقرب به الى الله تعالي مطلوب ومنهم من لايمسكه اختيارا أو مع مجاهدة للنفس وفضل ابن السماك والجنيدالاول لتحقق يقينه بمقام السخاءوالزهد وابن عطاءالثانى لان له عملا ومجاهدة ومنهم من لا محصل له شيء من الفضول وهو زاهد في تحصيله معَ القَدْرَةُ أَوْ بِدُونِهَا وَالْأُولُ أَفْضِلُ وَلَذَا قَالَ كُثْيَرِ مِنَ السَّلْفِ إِنْ عَمْرِ بِن عبدالعزيز كان أزهدمن او يس واختلف العلماء أيأفضل طلمها لفعل الحير أوتركها فرجحت طائفة الاولوأخرى الثانى ، ثم ان رفضت الدنيا على هذا الوجه المطلوب رفضها عليه (بحبك الله )وهو بفتح آخرهلانه لما كان مجزوما جوابا لازهد وأريد ادغامه سكنت باؤه الاولى بنقل حركتها الى الساكن قبلهافاجتمع ساكنان فحركت التانيةبالفتح تخفيفا وقيل انه مرفوع على الاستئناف وفيه اشارة الى أن الزهد من المقامات **لية لانه جعل سببا لمحبة الله تعالى ومفهومه أن محبة الدنيا سبب لبغضه والورع** على منه لانه تطهير القلب عن دنس التعلق بالحرام في الشريعة أو الطريقة أو لعيقة (قوله وازهدفهاعند الناس) أي من المال والجاه ( يحبك الناس) لان قلوب لبهم مجبولة مطبوعة على حبهما(١)ومن نازع انسانا في محبو به كرهه وقلاه ومن لم

<sup>(</sup>١) فالنسخ (حبها).ع

يعارضه أحبه واصطفاه ومن ثم قال امامنا الشافعي رضي الله عنه

ومن يذق الدنيا فأبى طعمتها وسيق الينا عذبها وعذابها وماهى الاجيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فان تجتبنها كنت سلما لاهلها وأن تجتذبها نازعتك كلابها

قال الفضيل بن عياض جعل الشركله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد فيها، قال بعضهم لا يبعد عندى ان الزاهد يحبه الانس والجن أخذا بعموم لفظ الناس فانه يطلق على الانس والجنأى على أحد القولين في ذلك وسأل ابن سلام كعبا بحضرة عمر بن الخطاب ما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد أن حفظوه وعقلوه قال يذهبه الطمع وشر النفوس وتطلب الحاجات الى الناس قال صدقت قال الشاعر

أنت مااستغنيت عن صا بخبك الدهر أخوه واذالحتجت اليه به ساعة بحك فوه فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وا بغضوه لان المال محبوب لنفوسهم بل لا أحب اليها منه ومن طلب محبو بك منك كرهته وأمامن زهد فيا في أيديهم فانه يحبونه و يكرمونه و يسودونه كما قال اعرابي لأهل البصرة من سيدكم قالوا الحسن قال بم سادكم قالوا احتاج الناس الى علمه واستغني عن دنياهم فقال ما أحسن هذا (قوله حديث حسن) أى لفيره كما يعلم مما يأتي (رواه ابن ماجه) وقال السخاوي في نخر يجه للاربعين الحديث بعد تخر بجه حديث حسن غريب أخرجه الطبراني في معجمه السكبير ورواه ابن ماجه وابن حبات في روضة العقلاء له والحاكم في الرقائق من مستدركه وأخرجه العقيلي في الضعفاء عن البغوى ومن طريق في الرقائق من مستدركه وأخرجه العقيلي في الضعفاء عن البغوى ومن طريق البغوى أخرجه البيهتي في شعب الايمان والقضاعي في مسند الشهاب وقال الحاكم البغوى أخرجه السخاوى من طريق محمد الاسنادومدارا لحديث عندهم على خالدبن عمروالقرشي وأخرجه السخاوى من طريق محمد الحاكم بان خالدا بجمع من طريق محمد الحد وابن معين والبخارى وأبوزرعة وأبوحام وأبوداودوالنسائي على تركه ضعفه أحمد وابن معين والبخارى وأبوزرعة وأبوحام وأبوداودوالنسائي

<sup>(</sup>١) في ابن حجر إسقاط (المؤمن) (٢) لعله «كلاها عن سفيان الثوري » . ع

وآخرون بل نسبه أحمد وابن عدى الى وضع الحديث وقال السخاوى بعد كلام نقله عن شيخه الحافظ الظاهر أن الحديث الذي أورد ناه يعنى حديث سهل لا يصبح ولايطلق على اسناده اله حسن وكأنه أشار بذلك الى صنيع شيخه الحافظ العراقي فانه حسنه فىأماليه بلوحسنه من قبله الشيخ و يساعدا لحافظ قول أى جعفر العقيلى ليس للحديث من حديث سفيان الثورى أصل وامل ابن كثير المصيصي أخذه عن خالد ودلسه لان المشهور به خالد كـذا قال وقد خالفه الخطيب فانهقال وتأبعه أبو قتادة ومهران بن أبي عمر الرازى يعني المضعفين أيضا فروياه عن الثوري قال وأشهرهاابن كثير لكن وافقه ابن عدى على أنه منكر من حديث الثورى قال وقدرواه زافر بعني ابن سلمان عن عهد بن عيينة أخي سُفيان عن أبي حازم فقال عن ابن عُمر بدل سهل وكلُّ من زافروشيخه ضعيف ، ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس أن رجلا أتي النبي النبي والله فقال دلني على عمل اذا أمّا عملته أحبني الله عز وجل وأحبني الناس عليه ُفقالًا مُؤلِّلِينَةِ ازهد في الدُنيا يحبك الله وأما الناس فانبذاليهم هذا يحبونك (١)ورجاله ثقات أحَن في سماع مجاهد من (٧)أ نس نظر وقدقال أبو هيم عقبه ذكر أنس فيه وهم منأحد راويبه وذكرهماقال وقد رواه الاثبات من طريق آخر عن الحسن بن الربيع أحد رواتِه فلم يجاوزوا مجاهداً ورواهأيضا عن ربعي بن خراش عن الربيع بن خيثم (٣)قال أتى النبي عَلَيْكَ فَلَا مَلُهُ وَكَذَا رواه ابن زیر (٤) فی مسندابراهیم بن أدهم له من طریق ابراهیم عن ربعی بن خراش ولم يذكر الربيع بن خيثم ولفظه وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانظر هذا الحطام فالبذه اليهم ورواه أبو تعيم في الحلية أيضًا من طريق آخر وقال فيها عن ارطاة من المنذر قال جاء رجل الى النبي عليه في كر بنحوه وأخرجه ابن أبى الدنيا في ذم الدنيا له من طريق آخر ولم يد كر فيه أرطاة وقال بعد ذكر طرق أخرى

( ۲۲ \_ فتوحات \_ سابع )

<sup>(</sup>١)كذا بالرفع (٢) في النسيخ ( ابن )(٣) بتقديم المثناة على المثلثة (٤) بفتح الزاى واسكان الموحدة وفي نسيخة زير بالمثناة و لعله تصحيف إذ ليس في خلاصة التذهيب اسم بهذا اللفظ وفيها عبد الله بن العلاء بن زبر بالضبط المتقدم. ع

لا يَحِلُّ دَمُ امرِي مسلم يشهَدُ أَنْ لا إِلَهُ ۚ إِلَّا اللهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ إِلَّا بَا عِدْى ثَلَاثِ النَّا يَى الزَّانِي

في بعضها انظر مافى يدكمن هذا الحطام فانبذه اليهم فانهم يحبونك وقد أشار الى هذه أبو نعيم قال وهو مرحديث منصورأى عنر بعي وعن مجاهد أي الراويعن أنس عزيز ومشهوره مارواه الثورى عن أبيحازم عن سهل يعني الاول اله وحاصل ما يوى. اليه كلامه أن الحديث ليس أحد نوعي المقبول لضعف راويه المذكوروقال ابن حجر الهيتمي بجاب بأن ذلك الراوى يعنى خالدا ذكره ابن حبان في كتاب الثقاتولو سلم أنه ضعيف فلم ينفرد(١) به بلرواه آخرون غيره فالتحسين انماجاه من ذلك وان قيل ان هؤ لاء كلهم ضعفاء اذغابة الاس أنه حسن لغيره لالذاته وكلاهما يحتج به بل بعض رواته هؤلاء وثقه كثيرون من الحفاظ اه ثم هذا الحديثأحد الأربعة التي عليها مدار الاسلام وقدم مستوفى (قوله لا يحل دم امرى. مسلم) أى لايجوز فلا ينافى وجوب القتل باحدى الثلاثة المذكورة في الحبر لان الجائز يصدق بالواجب أو يقال الاباحة فها دكر بالنسبة لتحريم قتل غيرهم وان كانقتل من ذكر واجباً في الحـكم ودم أصله دمي وهو على تقدير هضاف أي لا بحل اراقته وهذا المعنى متضح عرفا فلا اجمال فيه وهو كناية عن قتله وان لم يرق دمه وقدجا. عند النسائي لا بحل قتل مسلم الافي إحدى (٧) ثلاث خصال الخ وامرؤ يقال فيهمر بحذف الهمزة وهوللذكر وخص بالذكر هنا وفي نظائره لشرفه واصالته وغلبة دوران الاحكام عليه و إلا فالأنثي كذلك من حيث الحـكم بعد قوله مسلم ﴿ وَقُولُهُ يَشْهَدُأُنَ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَانَّى رَسُولَ اللَّهُ } صَفَّةَ كَاشُفَةُ وَخُرْجٍ بِدَالكَافُرَالحُرْ بِي فيحل دمه مطلقا لـكن انكان بالغا عافلا لانه لاشي. نخرجه عما اقتضاه هذا المفهوم بخلاف الذمي (وقوله الا بأحدى ثلاث) أي بأحدى خصال ثلاث فيجب على الامام القتلهالمافيه من المصلحة العامة وهي حفظ النفوس والانساب والاديان ووقع عند مسلم فىرواية لا ثلاثة ( قوله اثبب الزانى ) أى خصلته (٣) المفهومة من السياق

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) في النسخ ( رد ) ، ( احد ) ، ( خصلة ) , ع

وهي زناه(١) لتعذر إبداله مما قبله بدون هذا التقدير وكدا يقدر فها بعده قال الكازروني بجوز في هذه الـكلمات الرفع على الحبر لمبتدأ محذوف والنصب على المقعولية لفعل محذوف والخفض على أنه عطف بيان لكن الرواية علىالاول اه والمرادمن الثيب المحصن وهو المكلف الحر البالغ العاقل الواطي، (أو )(٢) الموطوء، في القبل في نكاح صحيح وانحرم لنحوعدة شبهة فاذا زبى أيأولج (أوأو لج)(٣) فيه حشفة آدميأو قدرها فيقبل حرام لعينه مشتهي طبعا خال عن شبهة الفاعل والمحل والطريق ووطء الدبركالقبل بل أغلظ لكن حد المفعول به غير حليلة الناعل الجلد والتغريب ولو محصنا لانه لا يتصور الاحصان المشترط في الرجم في الدبر المفعول به والراد من حل دم المحصن الزاني أنه يجب رجمه بالحجارة حتى يموت ولايجوز قتله بغير ذلك اجماعا ثم الزانى باثبات الياءووفع عند مسلم فى نسخة بحذفها قال المصنف وهي أنه صحيحة قرى. بها في السبع وأن كان الاشهر في اللغة الياء (قَولَه والنفس بالنفس) أي قتل النفس قصاصا بالنفس أي قتلها عمدا عدوانا بشرطه المقرر فىالحرية عند مالك والشافعي وأحمد وذهب أهل الرأي الى أن المسلم يقتل بالذمي وان الحريقتل بالعبد وقد يستدلون بهذا الحديث والجمهور على خلاف ذلك وهذا مخصوص بولى الدم فلو قتله غيردلزمهاالقصاص والنفس تذكر وتؤنث (قولِه والتارك لدينه) أى الاسلام \_ لان الـكلام في المسلم على أن في رواية لمسلم التارك للاسلام\_بالردة قولاله كان أو فعلا أواعتقادا فيجبقتله ان لم ينب والحمر غيرمتنا وللا نتقال الكافر من ملة الى أخرى لان الكلام في المسلم ومن ثم كان الاصح عندناأ الهلا يقتل بذلك بل يبلغ مأمنه ثم يصير كحربي النظفر نابه قتلناه الألم يسلم أو يبذل جزية وافهم الحبرفتل المرتدة كالمرتدوهومذهب الشافعي وكثيرين ويصرحبه خبر من بدل دينه فاقتلوه ودعوى تخصيصه بغيرها لاد ليل عليها (٤) ولا تقبل (وقوله المفارق الحياعة )أى المعهودين أى جماعة المسلمين وفراقه أما بنحو بدعة كالخوارج المتعرضين لنا (أو) (٥)الممتنعين من إقامة الحق علمهم القاتلين عليه واما ينجو بغي أو حرابة أبرصيال أو عدم ظهور شعار الجماعة في الفرائض فكل هؤلاء تحل دماؤهم بمقاتلتهـم من

<sup>(</sup>١) – الى (٥) صحح التحريف ، وأثبت الساقط من النسخ مجعولا بين قوسين.ع

أجل أنهم تركوا دينهم كالمرتدا ـ كن يفارقونه بانه بدل (١) كل الدين و هؤلاء بدلوا (٢) بعضه وانكانكل منهومنهم مفارقا للجماعة فعلم أن بينترك الدين منأصله ومفارقة الجماعة عموما وخصوصا مطلقا اذ يلزم من الاول الثانى ولا عكس وبين تركه لا من أصله ومفارفة الجماعة التساوي لانه يلزم من أحدهما الآخروان هذا القسم الثالث أعني التارك لدينه المفارق للجماعة باعتبار ما فر رناه فيه شامل لماعدا القسمين الاولين من كل من جاز قتله كتارك الصلاة أو فتاله شرعا وان الحصر في الحديث حقيقي اذ لايشد منه شيء بملاحظة ماقررناه فاستفده وبه رد على منزعم ان الحصر غير حقيق، ثم قولهالتارك لدينه المفارق للجماعة لفظ مسلم ووقع عنــد أى داود أحد رواة صحيح البخاري المهارق لدينه التارك للجماعةوعندنا في رواية الآتي (٣) ذكرهم والمارق لدينه قال الطيبي هو تارك له من المر وق وهو الخر و جو وقع في بعض رواياته المارق من الدين، ثم قوله المفارق للجماعة صفة للتارك ولو جعلت صفة مستقلة لصارت الخصالأر بعاكما قاله الحافظ في الفتح، ثم لام لدينه وما بعده مزيدة للتأكيد والتقوية لتعدى ترك وفارق ومحواسم فاعلهما الىالمفعول بلاواسطة واستثناءالاولين مسالمسلم ظاهر لإنهماحيث كم يستحلا لاينافيان الاسلام واستثناء الثالث المزيل للاسلام منه انما هو باعتبار انه كان مسلما قبل ففيه الجمع بين-قيقة ومجاز وهو جائز وقبلت توبتــه خلافا لجمع دونهما لان قتلهما لجريمة مضت فلا مكن تلافيها بخلافه فانه لوصف قائم به حالا وهو تركه لدينه فبعوده اليه انتغى ذلك الوصف ( قوله رواه البخاري ومسلم ٧ )قال القلقشندي في شرح العمدة وأخرجه أحمد وأصحاب السنن الاربعة والطبراني والاسماعيلي وأبوعوانة والبرقان وأبونعيم والبهتي والبغوىوغيرهم ولفظالنسائي لابحل قتلمسلم الافي احدى ثلاثخصال رجل محصن ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل بخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفي من الارض اه \*والحديث من الفواعد الخطيرة

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) في النسخ (بذل) ، (بذلوا) ، (الا بي) . ع

صلى اللهُ عليه وسلمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ

لتعلقه (١) بأخطر الاشياء وهوالدماء وبيان ما يحل منها ومالا يحل وان الاصل فيها العصمة وهوكذلك عقلالانه مجبول على محبة بقاءالصور الانسانية الخملوقة في أحسن تقوم وشرعاوهوظاهرولو لم يكن من وعيدالقا تل الا قوله ﷺ من ألمان على قتل مسلم (ولو بشطر )كلمة (٢) لقي الله مكتوب بين عينيه آبس من رحمة الله وقد أجمع المسلمون على القتل بكلواحدة (٣) من هذه الحصال الثلاث وسيأني في شرح الحديث بعد أن هذا الحديث مبين لحق الاسلام المذكور فيهوان العصمة الثابتة فيهاتما تراعى مادامت لمتهتك وهتكمًا أنما يتحقق باحد هذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث ( قوله امرت ) أي أمرني الله عز وجل اد ليس فوق رتبته عليالله من يامره سوي الله عز وجل ومن ثم لم يات فيــه الاحتمال في قول الصحابي أمرنا أو نهينا لان فوقد من يمكن أضًا فة الامر اليه غيرالنبي عَيَالِيَّةِ من تحو خليفة ومعلم و والد ورئيس الحرَيَّا بعد هذا وكان الظاهر من حال الصّحابي أنه لا يظلق ذلك ألا أذا كان الآمرأو النَّـاهي هو النبي ﷺ كان الا صح ان له حكم المرفوع وحدف الفاعل هنا معظما من قولهم أمرنا بكذا ولا يذكره ن الآمر تعظيما ( قوله ان اقاتل الناس ) أى بأن ، لان الا عمل فى أمر ان يتعدى للثاني بحرف الجر وتعديه اليه بنفسه كقوله أمرتك الخير قليل والمرادبالناس هنا عبدة الاوثان دون أهلالكتاب لانهم بقولون لا إله الاالله، ثم يقاتلون ولايرفع عنهم أأسيف حتى يقروا بالشهادتين قاله الخطامي لكند أنما يجيء على رواية أبي هريرة لاقتصارها على لا إله الا الله أما على رواية ابن عمر فالمراد بهم جميع السكفار وتاركو الصلاة أو الزكاة وان كانوا مسلمين كما دلعليه الحديث وياتي موضحا في شرحه فتحصيص جمع الناس هنا بما قاله الخطابي وهم لما عرفت والما لمبدخل الجن مع أن لفظ الناس قد يشملهم (٤) كما قاله الجوهري و رسالته عَلَيْكُ عَامَةً لَهُمُ اجَمَاعًا لانه لم برد إنه عَلَيْكُ فَأَمَلُ نُوعًا منهم داعيًا لهم للتوحيد كما فعلُّ ذلك بالانس وانما الذي جاء أن جماعة منهم كجن نصيبينوغيرهم أسلموا على يديه ﷺ من غـير قتال ( قوله حتى يشهدوا الخ ) صريحه ازالآني بالشهادتين مؤمن حَقا وان كان عن تقليد قال المصنف وهو مذهب الحققين والجماهــير من

<sup>(</sup>١) الى (٤) صحح التحريف وجعل الساقط بين قوسين . ع

السلف والخلف واشتراط تعنم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بهاو إلالم يكن من أهل القبلة خطأ ظاهر فأن المراد التصديق الجازم وقدحصل ولانه علياته اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل وقد تظاهرت مهذا أحاديث في الصحيح فحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي اه وظاهر الحديثانه لابد في الاسلامين لفظ أشهد بان يقول أشهد أن لا إله الاالله وأشهد أن محمدا رسول الله فلو قال أعلم بدل أشهد أو اسقطهما فقال لاإلهالاالله الخ لم يكن مسلما وهو ما اعتمده بعض المتأخرين منا ويؤيده أن الشارع تعبد بلفظ أشهد فى ادا. الشهادة فلا يكفى أعلم ونحوها وآن رادفت أشهد أى في افادة مطلق العلم لامطلق الان الشهادة أخص منه فكل شهادة علم ولا عكس واستدل له بكلام الروضة فىالـكفارة اكمن رواية حتى يقولوا الخ ظاهرة في عدم اشتراط لفظ أشهد والالمراديه (١) في أحاديثه يقول ولم يعكس لان حمل أشهد على يقول فيه قرينة خارجية هي أن هذه الكامة تسمى كلمة الشهادة وان اسقط منها لفظ أشهد وحمل يقول على أشهد لا قرينة عليه خارجة وأيضا فالاحتياط للمشهود به المبني على المشاحة غالبائم افتضي تضبيق طرقه والاقتصار به على الوارد والاحتياط للدخول في الاسلام والعصمة انتشوف اليها الشارع اقتضى توسعة طرفه فعملنا بالاحتياط المذكور في البابين وكلامالروضة في الاعان يقتضى عدم الاشتراط و يؤيده اكتفاؤهم في حق من لم بدن بشيء بآمنت (٧) \_ وكذا بأومن إن لم ردبه الوعد \_ بالله أو أسلمت بالله أو الله خالقي أو ربى ثم يانى بالشهادة الأخرى فاذا اكتفوا بنحو الله خالتي مع أنه لاشيء فيه من الوارد بظرا المعنى دون اللفظ فاولىالا كتفاء بلاإلهالاالله الخكماهو واصح لانه وجد فيه لفظ الوارد نظراً لرواية يقولوا ومعناه فعلم انهم لم يتعبدوا هنــا بلفظ الوارد فيكـنى بدل إله باري. أو رحمن أو رزاق وبدل الله محيى أو مميت (٢) ان لم يكن طبائعيا أو أحد تلك الثلاثة أو من في السماء دون ساكن السماء أو من آمن به المسلمون و بدل مجدأ حمد وأو القاسم وبدل لاغير وسوى وعدا وبدل رسول نبي وليعض أنمتنا رأي ثا اث 

<sup>(</sup>١) الأوضح ( وأن المراد بيشهد الخ ) . (٢) فىالنسخ ( آمنت ) . ع

بقوله فها مضى في باب ما يكره استعاله من الالفاظ اذا قالها أى قال الكافر كلمتي (١) الشهادة ابتداء لاحكاية ولا باستدعاء فالمذهب الصحيح المشهور انه يصير مسلما أى بناء على رواية حتى يقولوا الخ وقيــل لا يصير بناء على اعتبار لفظ أشهد كما يشير اليه حديثالباب أوعلى اعتبارهأو اعتبار مرادفه واللهأعلم، ثم يشترط ترتيب الشهادتين وانلم يقتصه الوارد فلا يصح الايمان بالني قبل الايمان بالله نع لانشترط الوالاة ولاالعربيةوانأحسنها وأنهلابد منجموعهما فىالاسلام فلا يكفىأحدها خلافالما شذبه بعض اصحابنا الشافعية أنه يكفى لا إله الا الصوحدها وانه لا يشترط زيادة عليها وهيالبراءة منكلدين مخالف الاسلام ومحله ان انكرأصل رسالة نبينا عَيْطِلْتُهُو فان خصصها بالعرب اشترط زيادة اقراره بعمومها ويزيد حتما من كفر بانكارة معلوما من الدين بالضرورة اعترافه بماكفر بانكاره أوالتبرى منكل ماخالف دين الاسلام، والمشرك(٢) وكفرت بما كنت أشركت به ، والمشبه البراءة من التشبيه مالم(٣) يعلم مجى عمد عَلَيْكُ بنفيه (قوله و يقيموا الصلاة ) أى الاتيان بهامع المحافظة على أركانها وشروطها أوعلى مكملاتها أوالمداومة عليها فيقيم منالتقويم والتعديل أومن الاقامة أى الملازمة والاستمرار أوالتشميروالنهوض وحمله على يقوماليها أو يقيمهن الاقامة أختالأذان بعيد لغة ومعنى ، وفى الحديث دليل لقتل تاركها غـيرالجاحد وهو ماعليه أكثر العلماء لانه غيا الامر بالقتال بفعلها فمن (٤) لم يفعلها فهو مقاتل وجو با ويلزم من قتاله قتله غالبا أواحمالافدل على جوازبل وجوب قتله وسياق الحديث وانكان فىالكافر لـكن المسلم أولى منه بذلكلانه تركها مع اعتقادهوجو بها بخلافالكافر ولذا قضى المرتد بعد اسلامه مافاته زمن ردته نحلاف الكافر الاصلي، وأيضاالغامة هنا فىمعنى الشرط وحينئذفكف القتالمشروط بالشهادتينواقامة الصلاةوايتاء الزكاة والمشروط ينتفى بانتفاء أحد شروطه فاذا انتني فعل الصلاة وجــد القتال المقتضى لجواز بل وجوب القتل كماذكر ( قولِه و يؤنوا الزكاة )أى الى مستحقيها ومثلها في قتال الممتنعين منها بقية شرائع الاسلام وانما لم يقل بأن(٥) تاركها يقتل

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٤) ، (٥) صحح مافي هذه المواضع . (٣) كذا . ع

فَإِذَا فَعَـَلُوا ذَلَكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَ الَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسلامِ وحِسابُهُمْ على اللهِ تعالى . رويناهُ في صحيحيهما (الخامسَ عشَرَ) عن ابن عُمَرَ رضى

وان قال به جمع لانه اذا امتنع أمكن تخليصها منه بالقتال والا أمكن تخليصها بلا قتال فلم يجز القتل هنا حينئذ اذ لأضرورة اليه بخلافه في تارك الصلاة لانه اذا امتنع لم يمكن استيفاؤها منه فغلظت عقو بته مالم يتب بأن يصلى ( قوله فاذا فعلوا ذلك ) أى المذكور جميعه أى أتوابه قولا وهوالشهادتان أوقولاوفعلا وهوالصلاة أو فعلامحضا وهو الزكاة والقام لان الشرطية لان فعلهم متوقع لكنآثر إذاعليها لانه علم اجابة بعضهم فغلبهم لشرفهم أو تفاؤلا نحو غفر الله لك( وقوله عصموا) أى منعوا وحفظوًا (مني دماه هموأ موالهم)وهي كل ماصح ايراد نحو البيع عليه وأريد به هنا ماهو أعم من ذلك حتى يشمل الاختصاصات أى فلا يتعرض لهما حينئذ بسبب من الاسباب (الابحق الاسلام) فلا يعصم حينئذ دمه وماله وفسر هذا الحق فى حديث بأنه زنى بعد احصاناً وكفر بعد ايماناً وقتل النفسالتي حرم الله وقضيته ان الزانى والقائل تباح أموالهما وليس مرادا فكأنه غلب الـكَافر عليهما ، و به يرد على من قال فيه دليل على كفر تارك الصلاة لأن مفهومه انهم اذالم يفعلوا (١) ذلك لم يعصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الـكفر لان حق الاسلام ذكر بعد الا وما بعدها يخا لف ماقبلها اه على أنه يلزم عليه كفر (٢) تارك الزكاة وهوضعيف جداوأيضا فلا يحتاج لهــذا التكلف لو سلمت صحته لمــا في حديث مسلم من التصريح بكـفر تارك الصلاة لكن حمله الجمهور علىالمستحل ثم الحكم عليهم بمأ ذكر أنما هو باعتبار الظاهر (و )أما(٣)باعتبار البواطن والسرائر فأمرهم ليسر الى الخلق إذ (حسابهم)أى حساب بواطنهم وسرائرهم(على(٤)الله)إذهو المطلع وحده على مافيها من ايمان وكفر ونفاق وغير ذلك فمن أخلص في ايمانه جازاه جزاء المخلصين ومن لاأجري عليه فى الدنيا أحكام المسلمين وكان فى الآخرة من أسوأ الكافرين ( قوله رويناه له فى صحيحيهما ) لكن هذا اللفظ جميعه للبخاري وعندمسلم ماعدا قوله الابحق الاسلام وعجيب من المصنف مع شدة تحقيقه وحفظه كيف أوهم أن كلامن الشيخين خرجه

<sup>(</sup>۱)،(٤)في النسخ ( اذا فعلوا ) ، (الى) ، (٢) ، (٣) في النسخ اسقاط (كفر ) واسقاط الواو . ع

اللهُ عنهما قال قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُنِيَ الْإِسلامُ على خُسِ:

جميعه كذا فىشرح الاربعين لابن حجر ورويا عن أبى هريرة مرفوعا أمرتأن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و يؤمنوا بي و بمــا جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الابحقها وفيرواية حتى يقولوا لا إله إلاالله فمن قال لا إله إلاالله عصم منى الخ وأخرجه مسلم عن جابر بهــذا اللفظ وزاد ثم قرأ وَذَكُرُ الْحَمَا أَنْتُمَذَكُرُ لَسَتَعَلِيهُمْ يَمْسِيطُرُ وَأَخْرُ جِمْسَلُمْ مَنْ حَدَيْثُ أَنْسَ أَمْرَتَ أن أقاتل الشركينحتي يشهدواأن لاإله إلاالله وأنجدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يآكلوا ذبيحتنا فاذا فعلوا دلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهمإلا بحقهآ لهم ماللمسلمين وعليهم ماعلى المسلمين ، ثم حديث الباب حديث عظيم مشتمل من قواعد الدين على مهماتها كما ظهر مما تقرر فىشرحه وممــا يأنى أبضا، وفيه بيان واضح لان للايمان أجزاء وشعبا منها ماهو فرض على كل مكلف فىكل حالوهو الاول أوفى بعضها وهو الثانىوماهوفرض على بعض الآدميين ولوغير مكلف وهو الثالث والمراد بوجوبها على غير المكلف وجوبها فىماله والمخاطب بأخراجها فورا وليه وان منعه الامام واستفيد من تلك الثلاثة آنه يلحق بكل واحدةمنها في كونه جزءاوشعبة (١) من الايمان ما هو في معناه وسكت في الحديث كيحديثي أنس وأبي هريرة عن ذكر الصوم والحج مع انهما مذكوران في حديثي جبريل وابن عمر الآنيين فيحتمل أن هذه الثلاثة الاحاديث كانت قبل فرضهما وحينئذ فيستفاد منذينك الحديثين ضمالصوم والحج الى مافي هذه الاحاديث فيعطيان حكمه من المقاتلة عليهما والعصمة بفعلهما على أن آلك أن تقول انهماداخلان فىقوله فىحديث أبى هريرة و بما جئت به فانه شامل لذينك وغيرهما من جميع ماعلم من دينه عليالله بالضرورة كما ذكره المصنف حيث قال بعد ذكر الثلاثة الله كورة في حديث الباب لابد مع هذا من الايمان بجميع ماجاء به ﷺ كما في رواية أبى هر يرة و يؤمنوا بماجئت به و به بزولذلكالتكلف(٢) و يتضح الامر ( قوله بني الاسلام على خمس ) البناء فى لاصل موضوع للمحسوسات فاستماله فى المعانى مجاز علاقته المشابهة شبه الاسلام ببناء عظيم محكم وأركانه الآتية بقواعد ثابتة محكمة جاملةلذلك البناءفا لتشبيه المضمر

<sup>(</sup>١) ، (٢) في النسخ ( أو شعبة ) ، ( التكليف ) . ع

شُهَادةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ ۚ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَداً رسولُ اللهِ وإِقَامِ الصَّلَاةِ وإِيتَاءِ الرَّكَاةِ و والحَجُّ (١)وصوْمِ رمضانَ

فىالنفس استعارة مكنية واثبات البناءله استعارة نخييلية وقال الكاذروني فيه استعارة تمثيلية شبهت (حالة) (٢) الاسلام مع أركانه الحس بعالة خباء أقيمت (٣) على خمسة أعمدة وقطبها الذي يدورعليه الاركان هوالشهادة وبقية شعبه بمنزلةالأوتاد فتكون مغايرة لهذه الاركان كمغايرة الخباء للاعمدة وقوله على خمس(أى)(٤)دعائم أوأركان أى على خمسة وهي خصاله المذكورة قيل المرادالقو اعدولذ الم يلحقه (٥) التاء ولو أراد الاركان لألحقها وفيه نظر لأن المعدود اذا حذف يجوزحذف التاءنحوأر بعة أشهر وعشرا من صام رمصان وأتبعه ستا من شوال الحديث فلإ دليل في الحذف على ان المراد واحد منهما نيم في رواية لمسلم خمسة وهي صريحة في ارادة الاركان وتقديره وصفا أصوب من تقديره مضافالأن الموصوف اذا علم جاز حذفه بخلاف المضاف اليه و رواية خمس دعائم لاتعين إولا تقتضي ان المحذوف هوالمضاف اليه (قوله شهادة) بالجر فيه وفيما بعده بدلا من خمس أوعطف بيان وهو الاحسن ويجوزرفعه خبراً لمبتدأ محذوف أى أحدها أومبتدأوخبره محذوف أى منهاوهو أولى لايثارهم حذفه علىحذف المبتدا لانالخبز كالفضلة بالنسبة اليهونصبه مفعولا لأعني قال الكازروني لـكن الرواية على الاول ( قوله واقام الصلاة ) بحذف التاء من إقام لان المضاف اليه عوض عنها قاله الزجاجي وقيل هما مصدران ( قولِه وابتاءالزكاة ) أي أهلها فحذف للعلم به ورتبت هذه الثلاثة هكذا في سائر الروايات لانهاوجبت كذلك اذ أول ماوجبالشهادتان ثمالصلاة ثم الزكاة قال بعضهم وفرضها سابقفرضالصوم السابق لفرض الحجاه لكنقال بعض المتأخر ين المطلعين على الفقه والحديث لم يتحرر لى وقت فرض الزكآة ، أو تقديما للافضل فالافضل والأوكد فالأوكد (قول موجج البيت وصوم رمضان) فيهان الشرع تعبد الناس في أموالهم وأبدانهم فلذا كانت العبادة إِما بدنية محضة كالصلاة أو ما لية محضة كالزكاة أو مركبة منهما كالأخيرين لدخول التكفير بالمال فيهما وفي بعض الروايات تقديم(٦)الصيام على الحج وكلاهما

<sup>(</sup>١) فى الار بعين والشرح ( وحج البيت )، (٢) ، (٤) ، (٥) ، (٦) صحيح التحريف وزيد الساقط بين قوسين . (٣) الخباء مذكر . ع

رويْنَا ۚ فَى صَحيحَيْهِمَا (السَّادِسَ عَشَرَ ) عَنِ ابنِ عَبَّاسِ رَفَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجَالُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعُو َاهُمْ لَاَدَّعَى رِجَالُ

قد صح عن ابن عمر مرفوعا فالا ظهر أنه سمعه من النبي ﷺ مرتين مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصيام فرواه ابن عمر بالوجهين فىوقتينكما أشار اليه المصنف فى شرح مسلم واستفيد من بناء الاسلام على ما مرمع ما هو معلوم ان البيت لا يثبت بدون دعائمه أنَّ من نركها كلها فَهو كافر وكذًّا من تركُّ الشهادتين ا ذهما الاساس الكلي الحامل لجميع دلك البناء أو لبقية تلك القواعد كما استفيد من أدلة أُخْرِي بخلاف من ترك غيرهما فانه انما يخرج من كمال الاسلام بقدرماترك منها لبقاء البناء حينئذ ويدخل فى الفسق لا فى الكفر إلا إن جحد وجو به وعليه حمل الاكثر ون خبر مسلم بين الرجلو بينالشرك (١) ترك الصلاةوخا انما حمد وآخر ون فأخذوا بظاهرهُ من كنفر تاركها مطلقا و بالغ إسحق فقال عليه اجماع أهـل العلم وأجرت طائفة ذلُّكُ في الاركان الثلاثة وهو رواية عن أحمد و بعضَ الما لكية ( قوله رويناه في صحيحيهما) فاخرجهالبخاري في الايمان والتفسير رباعيا وأخرجه مسلم في الايمان والحج خماسيا وفي الجامع الصغير ورواه أحمد والترمذي والنسائي كلهم عن أبن عمر مرفوعا وهو حديث عظيم أحد قواعد الاسلام وجامعالاسلام اذفيه معرفة الدين وما يعتمد عليه و يجمع أركانه وكله منصوص عليــ وهو داخل في ضمن حديث جــبريل الآني ( قوله لو يعطي الناسبدعواهم ) أي أموال الناس ودماه هم فالمفعول الثانى محذوف بقرينة الجواب (وقوله لادعي رجال) جواب لو «وقوله بدعواهم» أى مجرد الادعاء من غير تصديق المدعى عليه أو بينة المدعى متعلقة بأعطى فهي مفيدة لانتفاء الجواب فى الحارج بسبب نتفاء الاول والرجال ذكو ربني آدم أوالبا لغون منهم فان قوبل بهم النساء أريد الاول أوالصبيان اربدالثاني ولا يختص ما نحن فيه بهم على كلُّ مَن هَذَينَ وَانْمَا ذَكُرُ وَالْآنَ ذَلِكُ مِن شَأْنَهُم فَحْسَبُ وَ يُؤْيِدُ ذَلِكُ رَوَايَةَلَادِعي ناس قالالكازرونى وأنمأ أوردصيغة الجمع إعلاما باقدام غير واحد من رجالهم على التداعى ونكرها لقصد الاشاعة ، والقوم قيل يحصالرجال لقوله تعالى لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهــم ولا نساء من نساء فذكرهن دايــل ظاهر على ...

<sup>(</sup>١) لفظ مسلم كما فى الترغيب ( و بين الشرك والحكفر ) . ع

أن القوم لم يشملهن و به صرح زهير فى فوله

وما أدرى وسوف (١) إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء وقیــل یع الفریقین اذ هما المراد فی (۲) نحو کذبت قوم توح ورد بان دخولهن هنا ليس لغة بل لقر بنة نحو التكايف في الآية ، وحكمةالتعبير برجال ثم قوم بناه على انه يعمهما أن (٣) الغالب في المدعى أن يكون رجلا والمدعى عليه يكونرجلا وامرأة فراعى فى التغاير بينهما الغالب (٤) فيهما وعلى تراد فهما فالمغايرة للتفنن فى العبارة ، وقدمت الأموال على الدماء ذكرا في هــذه الرواية مع أنها أعنى الدماء أهم وأعظم خطرا ولذاورد أنها أول مايقضي بين الناس فيه لان الخصومات لى الأموالأ كتراذ أخذهاأيسر وامتداد الابدى اليها أسهل ومن ثم ترى العصاة التعدى فيها أضماف العصاة بالفتل ( غوله اكن البينة الخ ) لكن هذا وان لم أت(٥) لفظاعلى إبها من وقوعها بين نفي واثبات حتى يصحمعني الاستدراك الذي هو وؤداها جارية عليه تقديرا إذ المعني لايعطى الناس بدعواهم المجردة لسكن بالبينة وهى على المدعى والىمين وهي على المنكر والبينة فيعلة من البينونة أو البيان وهيما تثبت به الدعوى سميت بدلك باعتبار افادنه البيان وباعتبار أنه يغلب علىالخصم يسمىحجة والمدعى هو من مذكر أمرا خفيا نحا لف الظاهر ولذا جعلت البينة عليه لانها أقوى من الىمين لينجبر صعف قوة حجته والمدعى عليه عكسه فصدق بيمينه لقوة جانبه لا في القسامة فانه يحلف المدعى خمسين بمينا وينكر فيها المدعى عليه وهي عبارة عن الاممان التي يقع الابتداء فيها بالمدعى اذا قتل معصوما فى محل اللوث وهوقر ينة يغلب على الظن صدق المدعى وكذا يكون اليمين على المدعى فيها اذا أقام شاهدا واحتدا فيحلف معه فىالمال ، قيل النكتة بالتعبير بالموصول فى الثانى واسم الفاعل فى الاول مع امكان كل منهما في الشقين ماتقرر من أن المدعى هو من يذكر

<sup>(</sup>١) فى نسخة (ولست اخان) ، وكذا فى ابن حجر، لكنهم استشهدوا بالبيت على الفصل بين سوف ومدخولها كما فى شرح شواهد الكشاف (٢) فى النسخ اسقاط (فى)، (٣)، (٤)، (٥) فى النسخ (لائن)، (للغالب)، (يأت) . ع

أمراخفيا والمدعى عليه من يذكر امراظاهراولاشكأن الموصول لاشتراط (١) كون صلته معهودة أظهر من المعرف (٢) فاعطىالخفى للخفى والظاهر للظاهر ( قولِه وهو حديث حسن) عبر في موضع آخر بقوله هو صحيح وكلام أحمد وأبي عبيَّد ظاهر فى أنه صحيح عندها يحتج به ر واهمذااللفظ الامام البيهقى باسناد حسن وكذار واه (غيره) (٣) (وقوله و بعضه في الصحيحين) اذ لفظهما كما في الجامع بينهما للحميدي (٤) عن ابن عباس لو يعطى الناس بدعو اهم لا دعى ماس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه وكذا رواه أحمدوالنسائي كما في الجامع الصغير وفي رواية للصحيحين قال ابن أبي مليكة كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على الله قضى أن اليمين على المدعى عليه وقول الاصيلى لا يصح ورفوعا مردود بالتصريح بالرفع فيه من رواية ابن جريج ورواه أيضاً أبو داود والترمذَى قال المصنف واذا صح رفعه بشهادة البخارى ومسلم وغيرهما لم يضره من وقفه ولم يكن ذلك تعارضا ولا اصطرابا فان الراوى قد يعرض له مايوجب السكوت عن الرفع من نحو نسيار أو اكتفاء بعلم السامع والرافع عدل ثبت فلا يلتفت الى الوقف الا في الترجيح عنــد التعارض كما في الأصول وخرجه الاسماعيلي في صحيحه بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم وليكن البينة على الطالب والهمين علىالمطلوب وأخرج الترمذي بسند فيه من ضعف من جهة حفظه آنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المسدعي واليمين على (المدعى عليه ، والدارقطني البينسة عني المدعى واليمين على ) (٥) منأ نكر إلا في القسامة وفيه ضعف معانه مرسل وفي رواية له المدعى عليه أولى باليمين الا أن تقوم بينة وله عنده طرق متعددة الكنها صعيفة ثم هدا الحديث من أجـل الاحاديث وأرفعها وأفوى الحجيج وأنفعها قاعدة عظيمة من قواعدالشر يعة المطهرة وأصل من أصول أحكام الاسلام الحررة (و) أعظم (٦) مرجع عند الخصام وأكرم مستمسك لقضاة الاسلام وقيــل انه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليهالسلام ، وعلم من الحديث أنه لايحكم لأحد بدعواه وان كان فاضلا شريفاً في حق من الحقوق وإن كانمحتقرا يسيرا حتى يستند المدعى اليمابقوي

<sup>(</sup>١) الى (٦) صحح التحريف وأثبت السقط مجعولا بين قوسين . ع

عَنْ وَا بِصَةً (١) بِنِ مَعْبَدٍ رضى اللهُ عنهُ أَنهُ أَنَى رسولَ اللهِ عَيْثَاتِينَ فَقَالَ جِئْتَ تَسَائَلُ عِنِ البِرْ و الْإِنْمِ ؟ قال نَعَمْ ، فقالَ تَسَائَلُ عَنِ البِرْ و الْإِنْمِ ؟ قال نَعَمْ ، فقالَ

دعواه والا فالدعاوى متكافئة والاصل براءة الذمم من الحقوق فلابدمن دال على تعلق الحق بالذمة حتى تترجح به الدعوى (قوله عن وابصة بن معبدالصحابي) وابصة بموحــدة ثم صاد مهملة ومعبد بسكون العين المهملة وفتح الموحــدة وفد وأبصة الى النبي عِلَيْنَاتُهُ في عشرة رهط من قومه بني أسد بن خزيمة سنه تسع فأسلموا ورجع الي بلاده ثم نزل الجزيرة وسكن الرقة ودمشقومات بالرقةودفن عند منارة جامعها قال المصنف في التهذيب روى عن النبي عَلَيْنِيلَةٍ أحاديث روى عنه ابناه عمر و وسالم والشعبي و زياد بن أبى الجعد وغيرهم وكانوابصة كثيرالبكاء لايملك دمعه وكان له بالرقة عقب ومن ولده عبد الرحمن بن صخر قاضي الرقةأيام هارون الرشيد اه ( قوله قال جئت الخ ) فيه معجزة عظيمة كبرى له عَلَيْكُمْ حيث فى ايضاح اطلاعه واحاطته به وفى رواية أحمد أتيت رسول الله ﷺ وأناأربد ان لا ادع شيئا من البر والاثم الا سألت عنه فقال لي ادن ياوابصةً فدُنوت حتى مست ركبتي ركبته فقال بإوابصة أخبرك عاجئت تسأل عنه أوتسأ لنى قلت بإرسواءالله أخبرني قالجئت تسأل عن الروالا ثم قال فحمع أصا بعه الثلاث فجعل يذكت مها في صدري ويقول باوابصة استفت نفسك الحديث وقال السخاوى بعدتخريجه حديث حسن أخرجه أحمدوالدارمي في مسنديهما وهوعند الطبراني في الكبير وأخرجه السخاوي من طريق آخرعن وابصة قال سألت النّبي ﷺ عن البر والاثم فقال يأوابصة جئت تسألني عن البر والاثم قلت والذي بعثك بالحق إنه للذي جئت أسألك عنه فقال البر ما أنشرح له صدرك والاثم ماحك في صدرك وان أفتاك الناس(٢) أخرجه أحمد وللحديث شاهد من حديث وأثلة بن الاسقع قال رأيت النبي عَلِيْكَالِيَّهُ بمسجد الخيف فقال لى أصحابه اليك ياواثلة \_ أى تنح \_ عن وجه النبي عَيْنِيَاللَّهِ فقال النَّبي عَيْنِيَاللَّهِ دعوه فانما جاء ليسأل قال فدنوت فقلت بأبي أنت وأمي بإرسول الله لتفتينا عن مر نأخذه عنك وذكر نحو حديث وابصة مطولا أخرجه أبويعلى في مسنده والطبرانى فى

<sup>(</sup>١) فى نسخ المتن الطبوعة (رابعة) وهرو تصحيف . (٢) نسخة (لهالناس).ع

استَفْتِ قَلْبُكَ ، الْبِرُّ مَا أَطْمَأَ نُتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنْ إِلَيْهِ القَلْبُ والْإِنْمُ ما حاك في النَّفْسِ و تَرَدَّدَ في الصَّدْرِ

الكبيروفي سندهامتروك وأخرجه الطبراني من طريق آخر في سنده راو ضعيف عن واثلة قال قلت يانى الله نبئني قال انشئت انبأتك بما جئت تسأل عنه وانشئت فسل قال بل نبئني يارسول الله فانك (١) أطيب لنفسي قالجئت تسأل عن اليقين والشك وذكره نحوه وليعضه شاهد عند أحمد وابن حيان من حديث أبي امامة قال قال رجل بارسول الله ماالائم قال اذا حاك في صدرك شيء فدعه واسناده جيد على شرط مسلم، وعند أحمد عن أبى ثعلبة الخشني قال قلت يارسول الله أخبرني مايحل لى ومامحرم على قال البر ماسكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم مالم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب وأن أفتاك المفتون وسنده أيضا جيد وله شاهد عن أبي هريرة لسكن بسند ضعيف وعن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج مرسلا اه (قوله استفت قلبك )أى اطلب منه الفتوى لانه أبلغ في سلوك طريق الحكال بعين الوصال الي مقام القلب واشتقاق الفتوي من الفتي لانها جواب في حادثة أو إحداث حكم أو تقرية مشكل كذا في المغرب قال الكازروني يعني يلاحظ في الفتوي مايني، عنه الفتي من القوة والحدوث ( قوله البر مااطمأنت اليه النفس الخ) أي سكنت فاذا التبس شيء ولمبدر من أي القبيلين هوفليتأمل فيه ان كان من أهل الاجتهاد أو يسأل المجتهد ان كان من أهل التقليد فانوجدما نسكن السه النفس و يطمئن به القلب فلمأخذ به والافلمدعه والنفس لغة حقيقة الشيء واصطلاحا لطيفة الجسد (٢) تولدت من ازدواج الروح بالبدن واتصالهما معا قال بعض المحققين الجمع بين القلب و بين النفس للتأ كيدلان طمأ نينة القلب من طمأ نينة النفس وهذا بمعنى قوله في حديث النواس الآني البر حسن الخلق لان حسنه تطمئن النفس إليــه والقلب اه (قولهما حاك ) أى أثر ( فيالنفس ) ولم يستقر ( وتردد في الصدر)أى القلب فلم ينشر حله والجمع بين هذين تأكيد أيضا وبه علم ضابط

<sup>(</sup>١) عله (فانه) (٢) عله (في الجسد).ع

الاثم والبروان القلب يطمئن للممل الصالح طمأنينة تبشره بحسن العاقبة ولا يطمئن للاثم بل يورثه نفرة وحزازة لان الشرع لا يقر عليه وانما يكون على وجه يشذأو تأو يل محتمل الحن يظهر معياره بما يأتى فى حديث النواس من أنه الذى يكره اطلاع الناس عليه ولم يزل هذا ظاهرا معروفا ومن ثمقال زهير

الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخــير من ستر

( قوله وان أفتاك الناس اليخ ) همذا غاية لمقدر دل عليمه ماقبله أى النزم العمل يمـا في قلبك وان أفتاك الناس أيعاماؤهم كما فيرواية وان أفتاك المفتون (وأفتوك) بخلافه لانهمانما يقولون على ظواهر الامور دون بواطنهــا وذلك كأن ترى مالا لرجل من حلال وحرام فلا تأخد منه شيئا احتياطا وان أفتاك المفتى خله مخافهٔ أن تأكل الحرام ولان الفتوى عير التقوى أوالمراد(١) قدأعطيتك علامة الاثم فاعتبر بهـا في اجتنابه ولا نقبل ممن أفتاك بمقارفته ومحــل ذلك انكان المستنكر عمن شرح الله صدره وأفتاه غيره بمجرد ظن أوميل الى هوى دون دليل شرعى والالزمه اتباعه وان لم ينشرح له صــدره ومن ثم كره صلى الله عليه وسلم امتناع قوم أمرهم بالفطر فى السفر ادماورديه النص ليس المؤمن فيه الاإطاعةالله ورسوله فليقبله بإنشراح صدره وأما مالانص فيه منه عليه ولاممن يعبأ بقوله فاذا وقع منه شيء في قلب شرح بنور المعرفة والبقين مع تردد ولم يجد من يفتي فيه الا من يخبر عن رأيه وهو غير أهل لذلك رجع الى ما أفتاه به قلمه وان أفتاه هــذا وأمثاله يخلافه قال بعض المحققين والظاهر الهذا ليسمن الالهام المختلف في حجيته لانه شيء يقع في القاب من غير قرينة ولااستعداد فينتلج له الصدر وأما ماهنا مهو تردد منشؤ وقرائن خلية أو ظاهرة لانالفرضان آلأمر اشتبه وأنالقاب مال آلى أنه إنم فليرجع اليه فيه (٢) كما دات عليه النصوص النبوية وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم ووحد (٣)الفعل الاول لاسناده الي ظاهر وجمع الثاني لا سناده الي ضمير

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) فى النسخ ( والمراد ) ، ( فلريرجع إليه منه ) ، ( ووجد ) .ع

جمع، قيل بين هذا الحديث ومامر من حديث الحلال بين تعارض لاقتضاء هذا أن الشبهة إثم لانه يتردد في النفس ومر أن ذلك يقتضى أنه غير اثم ، وجوابه حمل هذا على ما تردد في الصدر لقوة الشبه و يكون من باب ترك أصل الحل لظاهر قوى وذلك على ماضعفت فيمالشبهة فيبني على أصل الحلو يجتنب محل الشبهة ورعا(١) وفي جوابه عَلَيْنَا لِهِ إِلَيْهِ لُوا بِصَهَ بَهِذَا اشَارَةَالَى مَنَا نَهُ فَهُمُهُ وَقُوةً ذَكَا أُهُ وَتَنُو يَرْ قَلْبُهُ لَا نَهُ عَلَيْنَا إِلَيْهِ أَحَالُهُ (٢) على الادراك القلبي وعلم أنه يدرك ذاك من نفسه اذ لايدرك ذلك الا من كان كذلك وأما الغليظ الطبع الضعيف الادراك فلا بجاب بذلك لانه لايتحصل منه على شيء وانما يفصلله مايحتّاج اليه من الاوامر والنواهي الشرعية وهذا منجميل عاديه عليته مع أصحابه لانه كان يحاطبهم على قدر عقولهم وقالت عائشة أمر النبي عَيْدِينَ أَنْ يَنْزِلُ النَّاسُ مَنَازَلُهُم (قُولَهُ هَذَاحَدَيْثُ حَسَنَ) وقالَ في بعض نسخ الار بعين له حدیث صحیح (قوله رو یناه فیمسندی أحمد والدارمی) زاد فی الار بعین باسناد جيد وفي نسخة باسناد حسن قال بعض شراحه فان قلت ماحكمة قول المصنف أولا حديث صحيح وقوله هنا باسنادجيد قلت (٣) حكمته أنه لا يلزم من كور الحديث في المسندين المذكورين أن يكون صحيحاً فبين أولا أنه صحيح وثانيا أن سبب صحته أن اسنا دهذين الا ما مين الذي أخرجاه به (٤) صحيح وله حكمة أخرى حديثية وهي ماصرحوا به من أنه لاتلازم بين الاسناد والمتن فقد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ فيه أوعلة فنص المصنف أولاعلى صحةالمتن بقوله هذاحديث صحيح (وثا نياعلي صحة السند بقوله باسنادجيد فان قلت صرحوا بأن قولهم هذا حديث صحيح) (٥) مرادهم به اتصال سنده مع سائر الاوصاف فىالظاهر لاقطعا اه فعليه لم يكتف المصنف بقوله أولا هذا حديث صحيح عن قوله ثانيا باسنادجيد . قلت وان أرادوا ذلك الا أنه لا يلزم منه الحسكم على كل فرد من أسانيد ذلك الحديث بالصحة ومع ذلك هو أقوى من تقييد الصحة بالاسنادكما في قول المصنف باسناد جيد لانه حينئذ لايبتي صرَبحا

<sup>(</sup>۱) الی (٤) (ودعا) (احال) (فبین) (له) (٥) فی النسخ اسقاط ما بین القوسین .ع ( ۲۳ \_ فتوحات \_ سابع )

فى صحة المتن ولا ضعفه فعلم أن الحركم بالصحة والحسن للاسناد أحطرتبة عن الحركم باحدهما للحديث ومع ذلك لوأطلق الحكم أحدهما للاسناد من عرف منه باطراد أنهلا يفرق بين الحكم بإحدهماله وللمتن كان ذلك حكما للمتن باحدهما أمضا واعترض تصحيح المصنف أو تحسينه لحديث أحمد بانه أخرجه من طريقين احداهما فيها علتان ضعف وانقطاع وأخرى فيها مجهول وجوابه أن أحمد أخرجه من طريق اخري عن أبى امامة وسنده على شرط مسلم وعن أبي أهلبة الخشني وسنده جيد أيضا وأخرجه الطبرانى عنواثلة بن الاسقع وسنده صعيفكما تقدم بيان ذلك كله والحاصل آنه صححه الشيخ أو حسنه لتعدد طرقه الجابر لمــا ذكر في اسناد الامام أحمد والله أعلم وكبدًا حديث وابصة أخرجه أبو يعلى في مسنده ( قوله و في صحیح مسلم ) قالالسخاوی بعد تخریجه و رواه الحاکم فی مستدرکه و وهم فی استدراكه فقد أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة من صحيحه ورواه أبو عوا نة في مستخرجه والترمىذي وقال حسن صحيح ورواه البخارى في كتاب بر الوالدين والدارمي وأبو يعلي في مسنديهما من طريق اخرى ومدارها على معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيــه أن النواس بن سممان قال فذكره ورواه أحمد والدارمي أيضا من طريق صفوان بن عمرو عن يحيي بن جابر قال سمعت النواس فذكره الا أنه قال وكرهت أن يعلمه الناس قال السيخاوى و رواية يحيى عنه منقطعة فيما جزم به بعض الحفاظ مع ما وقع فى روايتنا من التصريح عنه بالسماع وجزم به بعض الحفاظ الكونه من التابعين وكائن حجته في الانقطاع مار واهالطبراني في معجمه الكبير عن صفو ان بن عمرو (١)عن يحيي عن عبدالرحمن ابن جبير بن نفير عن النواس فرجع الحديث الى الاسناد الاول مع سقوط راو من هذه الطريق وفيه نظر لاسياولم يعرج شيخناولا شيخه على القول بالانقطاع في اماليهما نع لم يتعقب شيخنا القائل بذلك في ترجمة يحيي من مختصر التهذيب اهـ ( قولِه عن النواس بن سمعان ) النواس بفتح النون وتشديد الواو وسمعان بكسر المهملة أوله وفتحها وقوله ( رضى الله عنه) كان ينبغى له أن يقول رضى الله عنهما لان

<sup>(</sup>١) فى النسخ (عمر) باسقاط الواو وهو خطأ . ع

لا بيــه وفادة تزوج النبي ويتطالقه أخت النواس وهي المتعودة روى له سبعة عشر حديثًا اقتصر مسلم منها على ثلاثة وروى له أصحاب السنن الأربعة وهو كلابي ووقع في مسلم انه انصاري وحمل على أنه حليف لهم قال أقمت مع النبي عَلَيْكُ بالمدينة سنةمايمنعنيمن الهجرةأى العودالي الوطن الا المسئلةأي التيكانت ترد عليه من بعض أصحابه ﷺ فاقامته تلك السنة كانت مع عزمه على العود الى وطنه لكنه أحب أن يتفقه في الدين تلك المدة بسماع تلك الاسئلة التي تردعليه عليه وأجو بتها أو مامنعه من ذلك الا محبـة سؤال النَّبي عَلَيْكُ عن أمور الدين لآنه كان يسمع للطاروين دون المهاجر ينوا عاكان كذلك لان المهاجرين والفاطنين بالمدينة الأكثروا الاسئلة عليه عليه عليه ونهوا عن ذلك فما كانوا يسألون عن شيء ولذا قال النواس كَانْ أَحَدُنَا اذَا هَاجِرِ لم يَسَأَلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَالِيُّهُ عَنْ شَيْءٌ وَقَـد تَمْمُ هذا المعني أنس بن مالك حيث قال نهينا أنْ نسأل رَسُول الله عَلَيْنَا في القرآن عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العافل من أهلالبادية فيسأله وتحن نسمع أيانهم يحتملون فى السؤال و يعذر ون و يستفيد المهاجر ون الجواب قال القرطبي فى المهم حديث النواس أى قوله أفمت الخ يدل أن الهجرة ما كانت واجبة على كل من اسلم وتقدم فيه الخلاف . وقول (١) غيره وفيه دلالة على أن الهجرة لم تـكن واجبة على غير أهل مكة اه نظر فيه بأنه ان أريد نفي الوجوب عن غـير أهل مـكة قبــل الفتح لم يكن في عزمه الرجوع الى وطنــه دلالة على ذلك لاحتمال انه بعد الفتحوعلى التنزل وانه كان(٢) قبله فيحتمل انه آنما مكن منالعود لوطنه لانه له ثم عشيرة تحميه ومن له عشيرة كذلك لاتلزمه الهجرة أو بعده لم تكن فيه خصوصية لغير أهل مكة بل أهلها ارتفع الوجوب عنهم بعد الفتح اه ( قوله البر حسن الحلق) أى معظمه فالحصر فيه مجازي نظيره في الدين النصيحة وضده الفحور والاثم ولذا قابله به وهو بهذا المعنى عبارة عما اقتضاء الشرع وجوبا أو ندبا كما ان الاثم عبارة عما نهي الشرع عنه ، وحسن الخلق أي التخلق والمراف به هنا المعروف

<sup>(</sup>١)، (٢) في النسخ ( وقال ) ( التنزل اله لم يكن ) . ع

والْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسُكِ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ( الثَّامِنَ عَشَرَ ) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسِ رضى اللهُ عَنهُ عَنْ رسولِ اللهِ عَيْظِيْتِهِ قال:

وهو طلاقة الوجه وكف الاذى وبذل الندي وان يحب للناس ما يحب لنفسه وهذا يرجع الى تعبير بعضهم بانه الانصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الاحكام والبذل والاحسان في اليسر والايثار في العسر وغير ذلك من الصفات الحميدة والبرله اطلاقات فيكون معني الطاعة سبائر أنواعها ومنه قوله تعالى ولكن البرمن آمن(١)الى قوله وأولئك هم المتقون وهــذه الأموركلها مجامع حسن الخلق وقدأشار تعالى اليهافي آيات نحوا نما للؤ منون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الى قوله أُولئك هم المؤمنونحقا . التائبون العابدون الى و بشر المؤمنين . قدأُفلح المؤمنون الى هم الوارثون . وعباد الرحمن الذين مشون على الارض هو ناالي آخر السورة، فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه علىهذه الآيات فوجو دجميع مافيها منالاوصاف علامة على حسن الخلق وفقده علامة على سوء الخلق و وجود البعض علامة على أن فيه من الحسن بحسب ماعنده ومن السوء بحسب ما فقده فليعتن بتحصيله ليفو ز بسعادة الدارين وادا قرن العر بالتقوى كما في قوله تعالى وتعاونواعلىالبر والتقوى فسر البر عماملة الخلق بالاحسان والتقوى معاملة الحقأ والعر بفعل الواجبات والتقوى باجتناب المحرمات (قوله والاثم ماحاك الخ)ذكر للاثم أمرين أحدهما ماحاك في النفس أي الشي الذي يؤثر نفرة وحزازة في القلب يقال حاك الشيء في قلبي اذارسخ فيه وثبت قال (٢) ثم الكلام الحائك فى القلب هو الراسخ فيه ، و بمعنى هذا الحديث قوله فى الحديث الاخر الاثم حزاز القلوب بتشديد الزاىأى الاثممارسخ وأثر فىالنفس اضطرابا وقلقا ونفورا وكراهة لعــدم طمأ نينتها ومن ثم لم يرض بالاطلاع عليــه وهي الامر التاني كما قال ﷺ «وكرهت أن يطلع عليه الناس» أى وجوههم واماثلهم الذين يستحى منهــم وآلمراد هنا الـكراهةالعرفية (٣) الجازمة فحرجت العادية كمن يكره أن يرى آكلا لحياء أو بخل وغمير الجازمة كمن يكره أن يركب بين مشاة لتواضع أو نخوه فانه لو رؤى كذلك لم يبال وقد استفيد من هذا السياق ان للاثم علامتين وسببهما أن للنفس

<sup>(</sup>١) في النسح ( اتِّقي ) (٢)كذا (٣) في ابن حجر والشبرخيتي ( الدينية ).ع

شعورا من أصل الفطرة بما تحمد عاقبته ومالاو لكن يغلبعليهاالشهوةحتى توجب لها الاقدام على ما يضرها كما غلبت على السارق والزانى مثلا فاوجبت لهما الحد فاذا عرفت ذلك اتضح لك وجه كون التأثير في النفس علامة للاثم لانه لا يصدر الا الشعورها بسوء(١) عافبته ووجه كون كراهة (٢) اطلاع الناس يدل على انه اثم ان النفس بطبعها تحب اطلاع الناس على خيرهاو برها وتكره ضددلك ومن ثم أهلك الرياء أكثر الناس فبكراهتها اطلاع الناس على فعلها يعلم انه شر و إثم وهل كل من هاتين العلامتين مستقل كونه علامة على الاثم من غير احتياج الى الاخرى أو غـير مستقل بل هو جزء علامة والعلامة الحقيقية مركبة منهما كل محتمل ، قضية فطرة الله التي فطرالناس عليها الأول وقضية العطف بواو الجمع هنا الثانى وعليه فالفعلان وجدفيه الامرانكالرياه (٣) والربافائم قطعا وان انتفياعنه كالعبادة ونحوالا كل المباح فير قطعاوان وجدفيه أحدهما احتمل العروالا ثم فيكون من المشتبه والذي يتجه انهما متلازمان لانكر اهة النفوس تستازم كراهة اطلاع الناس وعكسه ثم عموم الحديث مخصوص بماعدا خطور المعصية والهم بهااذلااتم فيهماوانكانت العلامتان للاثم فيه لحديث انالله تجاوز لا متى عما وسوست به نفوسها مالم تعمل به أو تتكلم بل ربما يثاب من هم بزنى مثلا وحاك (٤) في نفسه و نفرت منه لضرب من التقوى إذ هو حينئله من باب قوله تعالى في الحديث القدسي اكتبوها له حسنة انما تركهامن أجلي ، أماالعزم فانه أثم لوجودالعلامتين فيه ولا مخصص يخرجه من عموم الخبر بل حديث اذا التقي المسلمان بسيفيهما فالقائل والمقتول فىالنار قيل هذا القاتل فما بالالمقتول قال انه كانحريصا على قتل صاحبه ظاهرفيذلك اذ(٥)ذلك الحرص المعلل الدخول به وحده مع قطع النظرعن الفعل المقترن به عزم مجرد ، ثم الحـديث منجوا م كلمه عَيْثَالِيُّهِ بل من أوجزها اذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال العروف والاثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح صغيرها وكبيرها كما علم مما تقرر فيهما ولهلذا السبب قابل عصير بينهما وجعلهما ضدين ولما كانالحديثان فىمعنىواحد عدهماالشبخ حديثاواحدا

<sup>(</sup>١)في النسخ (لسوم) (٢) فى النسخ اسقاط (كراهة ) (٣) قي ابن حجر (كالزنا ). (٤) ، (٥) فى النسخ ( أو حاك ) ، (ان) · ع

إِنَّ اللهَ تعالى كَتَبَ الْإِحسانَ على كُلِّ شَيْءٍ فإِذا قَتَلَتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْـلَةَ وإِذا فَتَلَتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْـلَةَ وإِذا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وليُحِدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه ولـيُرحْ ذَبيحَتَهَ

( قوله ان الله كتب الاحسان على كل شيء ) أي أوجب وقدر على الانسان أى ايقاعه (١) على مقتضي الشرع والاحسان يطلق على الانعام وعلى اتقان الفعل أو طلب منه ذلكواعلم أن الاحسان لب الايمان والاسلام بل خلاصتهما وليس شعبة من شعب الاعان أو ركن من أركان الاسلام الاوقد قرن به احسان لائق به بدليل قوله ﷺ أن الله كتب الاحسان على كل شيء وقد بين القصري في كتابه شعب الايمان فيكل شعبة من شعب الايمان الاحسان اللائق بها رزقنا أنله القيام بحقوقــه وعصمنا من عقوقه ( قوله القتلة ) بكسر القاف كما قال المصنف أى هيئة القتل وحالته أى فأحسنوا القتل فيكل قتيل حداوقعماصا (قوله واذا ذبحتم ) أي مايحل ذبحــه من البها ثم (فأحسنوا الذبحة) بكسرالذال المعجمة الهيئة والحالة وبالفتح المصدر وفي رواية (الذبح) وكذاهو في أكثر نسخ مسلم وهوالمصدر لاغير واحسان القتلة أن يكون باكة غيركالة مع الاسراع وعدم قصد التعذيب واحسان الذبح بذلك وبأن يرفق بالبهيمة فلا يصرعها بعنف وغلظة ولا يجرها الى موضع الذبح جرا عنيفا وباحداد الآلة وتوجيهها الي القبلة والتسمية ونيــة التقرب بذبحها الى الله تعالى وقطع الحلقوم والمرىء والودجين والاعتراف الىالله تعالى بالمنة والشكر له علىهذه النعمة الجسيمة وهي احلاله وتسخيره تعالي لنا مالو شاء لحرمه أولسلطه علينا ( قوله وليحد ) بضم التحتية وكسر المهملة وتشديدالدال يقال أحدالسكين وحدها واستحدها بمعنى والشفرة العريض من السكين والاحداد واجب ان كانت الآلة كالة بحيث بحصل بها للحيوان تعذيب والافندب وينبغى ِ حال حدها أن يواريها عنها لا مره ﷺ بذلك (وقوله وليرح دبيحته) أى ليوصل اليها الراحة بأن يعجل امرار الشفرة ولا يسلخ قبل البرودة ويقطع من الحلقوم لامن القفا وعطف هذه الجملة على ماقبله لبيان فائدته اذ الذبح بآلة كالة يعذب

<sup>(</sup>١) عله (الاحسان أي ايقاعه) . ع

رويناهُ في مسلم . والقبِّلَةُ بِكَسْرِ أُولِهَا (التاسعَ عشرَ) عنْ أَبِي هربرةَ رضى اللهُ عنهُ واليَوْمِ الْآخرِ اللهُ عنهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلِيَكِيْهِ قال : مَنْ كَانَ يُوْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الْآخرِ فَلْيُدَكُرُمْ جارَهُ فَلْيَقُلُ خَبْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ ومَنْ كَانَ يُوْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُدَكُرُمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ اللهِ واليَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُدَكُرُمْ ضَيْفَةُ.

الذبيحة فراحتهاأن تذبحها لةماضيةموجبة(١) والذبيحة فعيلة بمعنى مفعولة وتاؤها للنقل من الوصفية الى الاسمية لان العرب إذا وصفت بفعيل مؤنثا قالت امرأة قتيل وعين كحيل وشاة نم بيح فاذاحذفوا الموضوف (٢)أثبتوا التاء وقالواقتيلة بنى فلان وذبيحتهم لعدم دال على التأنيث حينئذ و يعرب(٣) حينئذ اسها مفعولاً به أونحوه لاصفة فاتضح أنالتا اللنقل من الوصفية الى الاسمية (قول ورويناه في صحيح مسلم) وكذا رواه أحمدوأصحاب السنن الار بعة كلهم عنشداد كما فىالجامعالصغير، وهو قاعدة من قواعد الدين العامة فهو متضمن لجميعهلان الاحسان في الفعل هو ايقاعه على مقتضى الشرع كما مر ثم ما يصدر عن الشخص من الافعال اما أن يتعلق بمعاشه وهو سياسة نفسه وأهله واخوانهوملكه وباقى الناسأو بمعاده وهوالايمان الذي هو عمل القلب والاسلام الذي هو عمل الجوارح فمن أحسن في هذا كله وأتى به على وفق السداد والشرع فقد فاز بكل خــير وسلم من كل ضير ولــكن دون ذلك خرط القتاد و بدل المهج وتقطع الاكباد قال الحطابي لما كان العلماء ورثة الانبياء ومماورثوه منهم تعليم الناس الاحسان وكيفيته والامر به فىكل شىء ألهم الله الانسياء الاستغفار للعلماء مكافأة لهم على ذلك قال عليالله ان العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر ( قولِه التاسع عشر ) سبق الـكلام على تخريجه في باب الثناء على من أكرم ضيفه وتقدم فيــه الكلام على قوله فليكرم ضيفه وفيابحفظ اللسان على قوله فليقل خيرا أوليصمت ( قولِه ومن كان يؤمن بالله ) أي ايمانا كاملاوتخصيص اليوم الآخر بالذكردون

<sup>(</sup>١) الصواب (موحية ) أو (واحية ) ، (٢) (٣) فى النسخ (المضاف أى الموصوف ) ، (ويقري ) . ع

شيء من مكملات الايمان بالله تعالى لان الخير والثواب والعقاب كلها راجعة الي الايمان به قال الكاذرونى وقوله فليكرم جاره بأن يعينه على مايحتاج اليه ويدفع عنه السوء و يخصه بالعطاء لئلا يستحق الوعيد ففيه تحريض لحق(١)الجار وبره وحث على حفظ الجوار قال عليالية ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ( قوله رو يناه في صحيحيهماً ) قال بعض الحققين وهو من القو اعدالعظيمة لانه بين فيه جميع أحكاماللسان الذيهو أكثر الجوارح فعلافهو بهذا الاعتبار يصح أن يقال فيه إنه ثلث الاسلام لان العمل امابا لقابأو بالجوارح أو باللسان وهذا ظاهر وان لم أر من صرح به ثم رأيت بعضهم قال ان جميع آداب الخير تتفرعمنه وأشار فيه الى سائر خصال البر والصلة والاحسان لان آكدها رعاية حقالجوار والضيف وبهذاالاعتبار يصح أزيقال فيه انه نصف الاسلام لان الاحكام اماأن تتعلق(بالحقأو)(٢)بالخلقوهذا أفاد(٣)الثانىلان وصلة الخلق تستلزم رعاية حقوقهم ومن ثم كان المقصود من الامر س الآخر س هو القصود في حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لا حَيه الخ من الالفة والاجتماع وعدم التفرق والانقطاع لان الناس جيران بعضهم لبعض فاذا أكرمكل منهم جاره ائتلفت القلوب واتفقت الكامة وقويت الشوكة فىالدىن واندحضت جهالات الملحدين واذا أهان كل جاره انعكس الحال ووقعوا فيهموة الاختلاف والضلال وكذا غالب الناس إما ضيف أو مضيف فاذا أكرم بعض بعضا وجــدوا ما ذكر من الصلاح والائتلاف واذا أهان بعضهم بعضا وجدالفساد والخلاف اه ( قوله ان رجلا ) يحتمل انه أبوالدرداء فقد خرج الطبراني عنه باسنادين أحدهما صحيح كمافي الترغيب قلت (٤) يارسول الله د لني على عمل يدخلني الجنة قال لاتفضب ولك الجنة أوحارثة (٥) بن قدامة عمالاحنف بن قيس

<sup>(</sup>۱) عله (على رعاية حق) (۲) في النسخ اسقاط ما بين القوسين (۳) في النسخ (مفاد) (٤) مثله في ابن حجر لكن في الترغيب «قال رجل لرسول الله عليه الله والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله وعليه ينتنى هذا الاحتمال (٥) صوابه (جارية) كما في نسخة الترغيب وكما في الاصابة وغيرها وحينئذ فقوله فيما يأبى « أو جارية الخ » وهم لأنه هو . ع

فقد أخرج أحمد عنه قال سألت النبي وَكُلِيِّتُهُ فَقَلْتَ يَارْسُولَ اللَّهِ قُلْ لَى قُولًا وأَقَلَلْ على أملى أعقله قال لا تغضب فأعدت عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب لكن نازع في هذا يحيى القطان بأنهم يقولون حارثة (١) تا بعي لاصحابي ، أوجارية بن قدامة بالجَم وعليه اقتصر السيوطى في التوشيح وأخرج أبو يعلى عن جارية بن قدامة قال أخبرني عم أبى انه قال للنبي عَلَيْكُ فَدْ كُرْ نَحُو حَدَيْثُ حَارِثَةً (٣) ورواته رواة الصحيح كمافي الترغيب وقال الكازروني هو ابن عمر أوحارثة (٣) بن قدامة أو سفيان ابن عبدالله وتقدم في باب ما يقول اذا غضب حكاية فول بانه معاذ بن جبل رقوله أوصني ) قال الزهري الايصاء والوصية مشتقة من وصيت الشيء بكذا اذا وصلته اليه فالمعنى صلنى الى ما ينفعنى دينا ودنيا ولماعلم وكالله من هذا الرجل كثرة الغضب وهو طبيب في الدبن يعالج كل واحد عرضه الخصوص خصه (٤) بهذه الوصية فقال لا تغضب زادأحمد وابن حبان قال الرجل تفكرت فيماقال فاذا الغضب يجمع الشركله قال الحطابى معنى لاتغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما مجلبه (٥) أما نفسه فلايتأتى البعد عنه لانه أمر جبلي وقيل المنهي عنه الغضب المكتسب وقيل المعني لاتفعل ماياً مرك به الغضب وقيل هو أمر بالتواضع لان الغضب انما ينشأ عن الكبر لكونه يقع عند مخالفة مايريده فيحمله الحكبر على الغضب قال ابن التين جمعت هذه الوصية خير الدنيا والآخرة وقال غيره يترتب على الغضب تغير الظاهر والباطن من القلب واللسان والجوارح دينا ودنيا من تغير اللون والرعدة فى الاطرافواستحالةالخلق وخروج الافعال على غيرترتيب وإضار الحقدوالسوءعلى اختلاف أنواعه وانطلاق اللسان بالشتم والفحش واليد بالضرب والقتل ورعا مزق ثو به أو لطم خده أو كسر الا من أوضرب من ليس له دنب قال الطوفي وأنوى الاشياء في دفع الغضب استحضارأن لافاعل الاالله وانه لوشاءلم يكن ذلك الغيرمنه فاذاغضب والحالة هذه كان غضبه على ربه قال بعض المحققين أقوى أسباب رفعه ودفعه التوحيد الحقيقي

<sup>(</sup>١) ، ( ٣ ) ، (٣ ) الصواب (جارية ) كما تقدم (٤) ، (٥) في النسخ فحصه (٢) ، (٥) . ع

وهو اعتقادك ازلافاعلفي الوجود الا الله وان الخلق آلات ووسائط كبرى وهي من له عقل واختياركالانسان وصغرى وهي من انتفيا عنه كالعصا المضروب بها ووسطى وهي من فيها الثانى فقط كالدواب فمن توجه اليه مكروه من غيره وشهد ذلك التوحيدًا لحقيقي بقلبه (١) الدام غصبه لانهاما على الحالق وهو جرأة تنافى العبودية أوعلى المخلوق وهواشراك ينافى التوحيد اه ثمالتعو دمن الشيطان واستحضار ماجاه في كظم الغيظ من الفضل (قوله فردد) أي كرر ذلك الرجل قوله أوصني (مرارا) تعريضا بأنه لم يقنع بذلك وطلب وصية أبلغ وأنفع فلم يزده عِيْسَالِيْهِ لعلمه بأنه لاوصية أنفع له من ذلك (٢) قال جعفر بن محمد العضب مفتاحكل شر وقيل لا بن المبارك اجمع لنا حسن الخلق فى كلمة قال ترك الغضب وأخرج محمد بن نصر المروزي أن رجلاأتى الىالنبي عطالته من قبل وجهه فقال يارسول الله أى العمل أفضل قال حسن الخلق ثم أتاه عن يمينه فقال له كدلك ثم عن شماله كذلك ثم عن خلفه كذلك فالتفت اليه فقال مالك لاتفقه ? حسن الخلق هو ألا تغضب ان استطعت وهو مرسل (قوله رويناه في صحيح البخاري) أي من حديث أبي هريرة ورواه أحمد بسند رواته محتج بهم فى الصحيح، عن رجل من أصحاب النبي ملتينية وزاد بعدقوله لاتفضب قال فذكرت حين قال رسول الله عليالية ماقال فاذا الفضب بجمع الشر كلهورواه أحمد واللفظ له وابن حبان فىصحيحه عن جارية بنقدامة ان رجلا قال يارسول الله قل لى قولا وأقلل لعلي أعيهقال عَلَيْكُ لِا تَغَضَّبُ فَأَعَادُ عَلَيْهُ مِرَارًا كل ذلك يقول لاتغضب رواه أحمدواللفظ لهوابن حبان فىصحيحه ورواه الطبرانى في الـكبير والاوسط الا أنه قال عن الأحنف بن قبس عن عمه وعمه جارية بن قدامة انه قال يارسول الله قل لى قولا ينفعني الله به فذكره، وأبو يعلى الاأنه قال عن جارية بن قدامة أخبرني عم أبى أنه قال للنبي عَيَالِلَهُ فَذَكُره بنحوه ورواته رواة الصحيح كذا فى النزغيب للمنذرى وهذا الحديث من بدائع جوامع كلمه التي خص بها عَلَيْكُ ،

<sup>(</sup>١) ، (٦) في النسخ (لقلبه) ، (بدلك) ع

عَنْ أَبِي ثَمْلَمَةَ الخُشَنِيِّ رضى اللهُ عَمهُ مَنْ رسولِ اللهِ عَيْنِظَةٍ قال إِنَّ اللهَ عَزَّوجَلَّ فَرَضَ فَرَ ائِضَ فلا تُضَيِّمُوها وحَدَّ حُدُوداً

وما ورد أن سليمان وعيسى عليهما السلام قالا ذلك لم يصح فثبت أنه لامشارك لنبينا عَلَيْنَا فِي هَدُهُ الـكلمة المتضمنة لحجامع الحير والما نعة عن قبا تح الشركم اتقدمت الاشارة الى ذلك وما فىالغضب من القبائح وما فى تركه من أنواع الخير فني هذه اللفظة النبوية أى لا تغضب من بدائع الحكم وفوائد استجلاب المصالح مودر. المفاسد مالا يمكن عده ولا ينتهي حده قال بعض المحققين وهذا الحديث يصحأن يقال أنه ربع الدين لان اعمال الانسان اما خير أو شر والشر اما أن ينشأ عن شهوة كالزنى أوغضب كالقتل والقدفوالطلاق والحقد على المسلم وحسده ونحو ذلك وهذاالحديث متضمن لنفى الغضب فيتضمن نني نصف الشر وهو ربع المجموع ويدل على انحصار سبب الشر في الشهوة والغضب أن الملائكة لما تجردوا عنهما تجردوا عن سائر الشرور جملة وتفصيلا ثم الغضب آنمايذم حيث لم يكن لله تعالى وإلا فهو مجودومن ثم كان ﷺ يغضب اذا انتهكت حرمات الله تعالى فحينئذ لايقوم لفضبه شيء حتي ينتصر للحق (قوله عن أبي تعلبة الحشني رضي الله عنه) بمعجمة مضمومة فمفتوحة فنون نسبة الى خشينة قبيلة معروفةمن قضاعة ميفي اسمه واسم أبيه غير ذلك نحو أربعين قولا وهو ممن بايع تحت الشجرة وضرب له رسول الله عليلته بسهمه يوم خيبر وأرسله الى قومه وأسلموا نزل الشأم ومات أول إمرة معاوية وقيل فى أمرة يزيد وقيل امرة عبد الملكسنة خمس وتسمين روى له الجماعة (قوله فرض فرائضٌ) أى أوجبها وحتم العمل بها( فلاتضيعوها ) بنزكها وعــدم المحافظة على شروطها وآدابها وقد تستنبط منه الدلالة لمذهبنا أن الفرض والواجب مترادفان لان النهي عن التضييع لا يختص بالفرض عند غيرنا وهو ماثبت بدليل قطعي بل يعم الواجب عنده أيضا وهو ماثبت بدليل ظني فتفريع فلا تضيعوها على ماقبله ظاهر فى شموله للقسمين (قول وحد حدودا ) أى فصلها وبينها والحدلغة المنع والشيء الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدها بالآخرقال في الكشاف فلا تَعْتَدُوها وحَرَّمَ أشياءَ فلا تَنتَهِكُوها وسَــلَتَ عنْ أشياءَ رَحْمَةَ لَــكُمْ غيرَ نِسْيانِ فلا تَبْحَنُوا عنها .

حدود الله أحكامه وأوامره ونواهيه(فلاتعتدوها)أي فلا تتجاوزوا عنها بتركها كذا قال الـكازروني واعترض بأن حمل الحد على ماذكر يصير الـكلام مكررا مع ماقبله ومابعده اذا الفرائض المفروضة حدود محدودة بهذا المعني لانها مقدرة محصورة بجب الوقوف فيها (١) عند تقد رالشرع وكذلك المحرمات فمعنى قوله فلا تعتدوها على هِــذا أي لا تزيدوا عليها عما أمر به الشرع فالاولى أن تحمل الحدود هنا على العقو بة المقدرة من الشارع تزجر عن المعصية أي جعل اــكم حواجزوزواجر مقدرةأى تحجزكم وتزجركمعمالايرضاه قال (٢) و يصححمل الحدودهنا على الوقوف عند الاوامر والنواهي ومنه تلك حدود الله فلاتعتدوهه الآية وآياتأخر و بكون ماقبله ومابعده من ذكر العام بعد الخاص وعكسة فمعني لاتعتدوها لاتتجاوزوها لمخالفةالمأمور وارتكابالحظور (قوله فلاتنتهكوها) أىلاتتنا ولوها (٣)ولا تقر بوها قال الجوهري انتهاك الحرمة تناولها بما لايحل (قوله وسكت عن أشياء) أي لم يحكم فيها بوجوبأوحلأوحرمة(وقولەرحمة) مفعولله (وقولهغيرنسيان) أىلاحكامها لايضل ربي ولاينسي (وقوله فلاتبحثوا عنها ) أيلانسألوا عن حالها لانالسؤال عن ذلك ربما يفضي الى التـكليف الشاق من الحرمة أوالا تجاب بل يحكم بالبراءة الاصلية والحل فى المنافع والحرمة فى المضار والبرحث لغة التفتيش ومعنى سكوته تعالى عنها انه لم ينزل حكمها (٤) على نبيه لا أنه سكت عنها حقيقة لاستحالة دلك عليه اذ الكلام من صفاته النفسية القديمة الذاتية التي لا ينفك تعالى عنها ويفهم من سكوته تعالى رحمة لنا مع النهي عن البحث عنها أنه لاحكم قبل ورود الشرع وهو الاصح وقيل الاصل الحظر ونسب للشافعي وأكثر المتكلمين ولعله قول مرجوح للشافعي و إلا فالأصبح مامر وأن (٥) الاصل في الاشياء بعد ورودالشرع الاباحة وحكي بعضهم الاجماع على ذلك وغلطوا من سوى بين المسئلتين وجعل حكمهما

<sup>(</sup>١) فى النسخ اسقاط (فيها) (٢) كذا (٣)،(٤)،(٥) فى النسخ (أى تتناولوها) (حكما) ( وعلى أن ) .غ

واحداومعني كون السكوت رحمة لناأنها لمتحرم فيعاقب على فعلها ولم تجب فيعاقب على تركها بل عفو لاحرج في فعلما ولا في تركها (قولهرو يناه في سنن الدار قطني باسنا دحسن) فرواه من حديث اسحاق الازرق عن داود بن أبي هندعن مكحول عن أبي تعلمة وأخرجه ابن أبي شيبة والطبرانى فى معجمه الكبير وأبو نعيم فى الحلية والحاكم فى المستدرك بنحوه ومداره مندهم على داود بهذا الاسناد ورجال سنده كلهم ثقات أخرج لهم مسلم الاأن مكحولًا كثير الارسال أرسـل عن جماعة من الصحابة وقال الحافظ أبو سعيد العلائي في المراسيل له انه معاصر لا بي تعلبة بالسن والبلد فيحتمل أن يكون لقيه وأن يكون أرسل عنه قال السخاوى وبالثانى جزمأبو سهل الدمشقى وأبونعيم وجماعةوحكاه المزى ممرضا وأيده الحافظ ابن حجر بقول أى حاتم الرازى انه لم يسمع من واثلة ولم يرابا أمامة وقال اذالم يصحله سماع منهما مع تأخر وفاتهما ومعاصرته لهما(١) يبعد صحة سماعه من أبى ثعلبة أيضا وان كان عصر يه اه ولـكن قد جزم غير واحد بسماعه من واثلة منهم البخارى والترمذى وابن يونس وليس ذلك بلازم ويؤيده انه معاصر له بالسن والبلد كما تقدِم فاحتمال سماعه منه أقرب من عــدمه وكونه مدلساً لاينافي حسن حديثه ولاصحته كما هو مقرر في محله وقال ابن معين ا نه سمم من أبى ثعلبة (٢) أى والقاعدة الاصولية أن الاثبات مقدم علىالنبي ترجح ماقاله ابن معين فلذا اعتمد الشيخ تحسين الحديث وسبقه اليه السمعانى في أماليهووافقه عليه الحافظ العراقى والحافظ ابن حجر بل صححه ابن الصلاح ويحتمل أن يحسين الشيخ له لماله من الشواهد بعضها ضعيف و بعضها منقطع فاذا انضم بعضها الى بعض قو يت فيكون حسنا لغيره لالذاته وان تصحيح ابن الصلاح اخذه من قول البزار في رواية اسنادها صالح والحاكم فها انها صحيحة الاسناد،وكذا أخرجه الطبراني كلهم عن أبي الدرداء قال قال رسول الله عَلَيْكُ ماأحل الله في كتابه فهو حلال وماحرم فهو حرام وماسكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله

<sup>(</sup>١) ، (٢) في النسخ (له) (أبي واثلة) . ع

لم يكن لينسي شيئًا ثم ثلا هذه الآية وماكان ربك نسيا قال السخاوي رجاله ثقات ثم ذكر ماتقدمعن البزار والحاكم وأخرجه الدار قطنى فى سننه من طريق أخرى عن أبى الدرداء ولفظه قال قال رسول الله عَلَيْكُمْ إِنَّ الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حــدودا فلا تعتدوها ونها كم عن أشياء من غير نسيانفلا تتكلفوهارحمة من ربكم فاقبلوها ، وأخرجه(١) الطبرانيفي الاوسط ولم يذكر جملة ونها كم وأشار الى تفرد بعض رواته به ورواه أبو نعيم من حــديث أبي الدرداء مرفوعا مااحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وماسكت عنه عافية فاقبلوا من الله عافيته ومن شواهده ماأخرجه الترمذي وابن ماجه من حدیث ابن هرون عن سلمان التیمی عن أبی عثمان النهدی عن سلمان قال سئل رسول الله عَلَيْكَ عَن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ماأحل الله في كتا به والحرام ماحرم الله فى كتابه وماسكت عنه فهو مما عفا الله عنه وكذا أخرجه الحاكم شاهدا والطبراني وآخرون وقال الترمدي رواه سفيان يعني اس عيينة عن التيمي فوقفه قال وكانه (٢) أصحونحوه قوله في العلل عن البيخاري في المرفوع ماأراه محفوظا وقال أحمد انه منــكر وأنكره ابن معين أيضا وقال أبو حاتم الرازى انه خطأ ورواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان مرسلا ورواه صالح المرى عن الجريرى عن أبي عُمَان فقال عن عائشة ورفعه وأخطأ في اسناده و لـكن قدرواه (٣) الطبراني في الاوسط من حديث يحيي بن سعيد عن أبي مليكمة هو عبد الله بن عبيد الله عن عائشة مرفوعا بلفظ لاتمسكوا على شيئا فاني لاأحل الاماأحل الله في كتابه ولا أحرم الا ماحرم الله في كتابه وقال لم يروه عن يحيي إلاعلي بن عاصم تفرد به صالح بن محد بن الحسين الزعفراني ومنشواهده ماأخرجه أبو داود في سننه والحاكم فىصحيحه عن ابن عباسقال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهوحلال وماحرم فهو حرام وماسكت فهو عفو وتلا هذه الاية قل لا أجد فيما أوحى الى محرما الا ية وقال الحاكم انه صحيح الاسناد ولم محرجاه وأصله

<sup>(</sup>١) فى النسخ ( وأخرج ) (٢) فى النسخ ( وكان ) (٣) فى النسخ (روى) . ع

(الثانى والعشرون) عنْ مُعاذِر ضى اللهُ عنهُ قال: قلْتُ يَارسولَ اللهِ أُخبِرْ نِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ ويُباعِدُ نِي مِنَ النَّارِ قال القَدْ سأ لْتَ عَنْ عَظِيمٍ وإنهُ لَيَسِيرٌ على مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعالَى عليهِ. تَعْبُدُ الله لا تُشْرِكُ به شَيْئًا و تُقيمُ الصلاةَ و تُوَلِّي مَنْ الطَّوْمُ اللهُ وتَصُومُ مُر مضانَ وَتَحَبُّ البيْتَ عَنَمَ قال أَلاَ أَدُلكُ عَلَى أَبُو ابِ الخَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ والصَّدَقَةُ تُطْفِقُ الْجَلِيمِ عَنِ المَضَاجِعِ \_ حَتَى بَلَغَ : يَعَمَلُونَ ، ثم قال : ألا ثَمَ تَلا : تَتَجَافُ جُنُو بُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ \_ حَتَى بَلَغَ : يَعَمَلُونَ ، ثم قال : ألا

عند الطبراني مرفوعا بسند ضعيف ومن شواهده عن(١) ابن عمر أخرجه ان عدى في كامله بسند ضعيف ، ومنهاعن المغيرة وعن الحسن مرسلا عن عبيد بن عمير من قوله والله الموفق؛ وهذا الحديث منجوامع كلمه مَيْطَالِيَّهِ الموجزة البايغة بلقال بعضهم ليس في الاحاديث حديث واحد أجمع بانفراده لاصول الدين وفروعه منه أي لانه قسم فيه أحكام الدين الى أربعة أقسام فرائض ومحارم وحدودومسكوت عنه وذلك يجمع أحكام الدين كلها ومن ثم قال ابن السمعاني من عمل به فقد حاز الثواب وأمن العقاب لان من ادى الفرائض واجتنب المحارم و وقف عنـــد الحدود وترك البحث عماغاب عنه فقد آستوفي أقسام الفضل وأوفي حقوق الدين لان الشرائع لاتخرج عن الانواع المذكورة فيه أى لتضمنه جميع قواعد الشرع وأحكامه وآدابه اذالحكم الشرعي إما مسكوت عنه أومتكلم فيه وهو إمامامور به وجوبا أوندبا أومنهى عنمه تحريما أوكراهة أو مباح فالواجب حقمه ألا يضيع والحرام حقه ألايقارب والحــدود وهى الزواجر الشرعية كحد الزنى والسرقة حقها أن تقام على أهلها من غير محاباة ولاعدوان وورد حد يقام في الارض خيرمن مطر أربمين صباحا وقد تطلق الحدود على المحارم فقط ومنه تلك حدود اللهفلاتقر بوها وحديث إلىآخذ بحجزكم انقوا الناروانقوا الحدود رواه الطبرانى والبزار (قولِه الثاني والعشرون الخ) تقدم الكلام على مايتعلق به متنا واسنادا في

<sup>(</sup>١) عله ( مار وي عن ) . ع

أُخبِرُكَ بِرَأْ سِ الْأَمرِ وَعُودِهِ وذِرْوَةِ سَنامِهِ ('' الجَهْادُ ثَمَ قَالَ الْا أُخبِرُكِ عَلَمْكُ هُلُدُا فِي عَلَمْكُ هُلُدُا فَقَالَ ثَكِلَةُ ثَا كُفّ عَلَمْكُ هُلُدُا فَقَلْتُ يَا نَقَى اللّهِ فَاخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ ثَكِلَةُ ثَ عَلَمْكُ هُلُا فَقَلْتُ يَا نَقَى اللّهِ فَا اللّهُ فَالْمَانُ اللّهِ وَإِنّا لَمُؤَاخَدُونَ عَا نَتَكَلّمُ بِهِ فَقَالَ ثَكِلَةُ ثَ أَمّلُكَ وَهَلْ فَقَلْتُ يَا نَقَى اللّهُ وَإِنّا لَمُؤَاخَدُونَ عَا نَتَكَلّمُ بِهِ فَقَالَ ثَكِلَةُ ثَالَمَ أَمْدُ وَهَلُ وَهُلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُونَ اللّهُ عَلَيْكِيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>١) هنا سقط نبه عليه الشارح في كتاب حفظ اللسان . ع

آخر فانا أهل ان أغهرله وقد تضاف (۱) التقوى الى عقا به أومكانه أوزمانه نحو وا تقوا النار وا تقوا يوما رجعون فيه الى الله (وقوله حيث كنت (۲)) أى فى أى مكان كنت فيه حيث يراك الناس ولا برونك اكتفاء بنظره تعالى قال تعالى وا تقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا وسبق قوله لا بى ذراً وصيك بتقوى الله في سرأ مرك وعلانيته وما حسن قول من قال اذاما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب

وهذا منجوامع كلمه علىالله فانالتقوى وانقل لفظهافانها كلمةجامعة لحقوقه تعالى وهيأن يتقي حق تقاته أي يطاع فلا يعصي و يذكر فلا ينسي و يشكر فلا يكفر خرجه الحاكممرفوعاقيل وهومنسوخ بانقوا الله مااستطعتم وينبغىأن يقال لانسخ اذ لا يصار اليه الا بشروط لم توجد كما يعلم من محله فالاولى أن يقال المراد أن يطاع فلا يمصى بحسب الاستطاعة وكذا ما بعده ، ولحقوق عباده باسرها ، فمن ثم اشتملت على خير الدارين ثم حقيقة التقوي متوقفة على العلم اذ الجاهل لا يعلم كيف يتقيلا من جانب الامر ولامن جانب النهى وبهدا تظهر فضيلة العلم وثمرته على سائر العبادات والاحوال والمقامات لتوقفها جميعها عليهومن ثم وردمرفوعا ماعبدالله بشيءأفضل من فقه والمراد بالعلم المتوقف عليه ذلك هو العلم العيني الذي لارخصة لمكلف في تركه وهو تعلم ما أنت مثلبس به فنحو الصلاة وشر وطها وأركانها يتعين على كل مكلف تعلم ظواهرها وما يكثر وقوعه منها وكذا الزكاة لمنله مال والحج لمرله استطاعة وعُلَّم كُلُّ مَا يُحَاوِلُهُ الْانسان مِن بيع ونكاح فَمَن عَـلم مَاخُوطُبُ بِهُ عَيْنَا أَوْ أَرَاد التلبس به ثم اجتنب كل منهي وفعل كل مأمور فهو المتقى الكامل الذي لابزال يتقرب الى الله تعالى بالنوافل حتى بحبه الحــديث ( قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحم ا)أى كما قال الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات سبب نر ولها في الصحيحين عن ابن مسمود ان رجلا أصاب من امرأة قبلة تمأتى فدكر ذلك للنبي عَلَيْكُلِيَّةٍ فسكت النبي عَلَيْتُهُ حَتَى نُرَاتُ هَذَهُ الآية فدعاه فقرأها عليه فقال رجل هذا له خاصةقال بل للناس عامة وجاءت أحديث أخر في هذا المعنى و وجه مناسبة هذه الجملة لمـــا قبلها انه لما كان العبد مأموراً التقوى في السر والعلانية مع انه لابد أن يقع منـــه

<sup>(</sup>۱) فی النسخ ( یضاف ) (۲) کذا فی النسخ بحذف (ما ) وهی روایة . ع ( ۲**۲ ـ فتوحات ـ سابع )** 

أحيانا تفريط في التقوى إما بترك مأمور أو فعل منهى عنــه ومع ذلك لاينافي وصفه بالتقوى كما مدل عليــه نظم سياق أعدت المتقين الى أن قال في وصفيــم والذين اذا فعلوا فاحشة الخ أرشده عَيْظَالِيُّهِ الىدواء يمحوبه أثر ذلك التفريط بقوله وأنبع السيئة الحسنة الخ بان تباشر الحسنات عقبمافرطمنك من السيئات لتكون. له مكفرات والحسنة ماندب اليه الشارع والسيئة مانهي عنه أصلها سيوئة من ساء يسوءسوءاً ومساءةقلبت الواو ياءوأ دغمت فيه ، وظاهر قوله بمحما وقول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات انها تمحى حقيقة من الصحيفة ، والكازروني قال بمحهاأي تمح هذه الحسنةالسيئة أى بمحو اللهمها آثارها منالقاب أومن ديوان الحفظة وزاد و يثبت مكانها الطاعات اه وقيل عبر مه عن ترك المؤ اخذة فهي موجودة فيها بلا محو الى يوم القيامة وهذا تجوز محتاج لدليــل وان قله القرطى في تذكرته وقال بعض المفسر بن انه الصحيح عند المحققين ولعل من فوائده على القول الثاني ذهاب أثرها وهوالسواد الناشيء عن العصيان من القلبواليهما اشاركما تقدم مرارا (١) وفيه ان اثبات الطاعات زائدة على مفهوم المحو ثم هذا فىالصغائر المتعلقة بحق الله تعالى: اما الكبيرة فلا يمحوها الا التو بة بشروطها ويمكن دخولها فى الحديث بان يراد بالسبئة الكبيرة وبالحسنةالتو بة منهاو يؤ يدهانه جاءفى حديث مرفوع (٢) من جملة وصاياه لمعاذلًا توجه الي اليمن وان أحدثت ذنبا فاحدث عنه (٣) توبة إن سر افسر وان علانية فعلانية واماالتبعاتفلا يكفرها الااسقاط مستحقها أوارضاءالله لمستحقها فيعفوعنه (قوله وخالق الناس بحلق حسن) تقدم ان الحلق بضم المجمة ملكة تصدر عنها الافعال بسهولة من غــير سبق روية وان الحلق الحسن فسر بانه هيئة راسخة يصدر عنها جميع الأفعال بسهولة وفسر بعضهم الحلق الحسن بطلاقة الوجه وكف الاذي وبذل المعروف ذكره الترمذيوغيره وقال بعضهمالمعني خالق الناس التحب أن يعاملوك به وهو راجع فى المعنى الى الأول وقال عبدالله الرازى الخلقُ الحسن استصفار مامنك واستعظام ما اليك وقال شاه الـكرماني علامة حسن الخلق كـف الاذي واحبال المؤن قال عَلِيْكِيِّ انكم أن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم ببسط الوجــه

<sup>(</sup>١) كذا (٢) في ابن حجر ( مرسل ) (٣) في ابن حجر (عنده) . ع

وحسن الخلق واعلم أن الخلق وان كان سجية فى الاصل ومطبوعا فقــد يمكن الانسان أن يتخلق بغير خلقه(١) حتى يتصف بالاخلاق الحسنة العلية ولدا صح الامر بتحصيله وتحسينه في قوله ﷺ لماذ حسن خلفك مع الناس اذ لايؤ مر ما طبع عليه فانه تحصيل الحاصل فأفَّاد الخبر أن تحسينه من كسب الانسان وذلك يحصل بنحو النظر في أخلاقه عِلَيْكَ وماصدر عنه من أعالبها مع الناس فيما يمكن أن يتأسى به فيه منها ثم بصحبته لأهل الأخلاق الحسنة والاقتداء بهم فى دلك ثم بتصفية نفسهمن ذميم الاوصاف وقبيح الخصال ثمبر ياضتها اليان يتحلى بحميل الأخلاق ومعالى (٢) الأحوال فينئذيثاب على الكالاخلاق الحميدة لانها من كسبه فهو نظير استمال الشجاعة فى محلمًا علاقاة العدو فانالشجاع يثاب على هذا الاستعاللاعلى نفس الشجاعة لانهامن الامورالجبلية التي لاتدخل تحت الاختيار وانما الذي يدخل تحته تكسبالمعالى (٣)الموجبلايقاع تلك الغريزة فى محلها والحاصل ان الحلق أصله غريزي و بالنسبة الىما يستعمل فيه مكتسب ثم حكمة إفراده بالذكر مع انه من خصال التقوى ولاتتم إلابه (٤) الرد إلا على من يظن أنها القيام بحقوق الله فقط الدّ كشير اما يغلب على من يعتنى بحقوقه والانعكاف عنى محبته وخشيته إهمال حقوق العبادبا لكلية أوالتقصير فيهاوما ورد أن الجمع بين الحقين عزيز جدا اذلا يقوى عليه إلا الكمل من الانبياء والاولياء والصديقين ومن تمفسروا الصالح الذى يدعوله كل مصلفى تشهده بأنه القائم بهما (٥)وفى ذلك مناسبة تامة لحال (٦)معاذ فا نه وصاه بذلك عند بعثه اني الىمن معلماً لهم وقاضيا ومنهوكذلك معرض لمخالطة الناس بخلق حسن وبحتاج لذلك مالا يحتاجه من لا يخالطهم ( قوله رو يناه فى الترمذي ) قال فى الجامع الصغير رواه أحمد والترمذى وصححه والحاكم والبيهقي عنأبي ذر ورواه أحمدوالترمذى والبيهق عن معاذ ورواه ابن عساكرعن أنس اه وتقدم فى باب فضل الذكر الجواب عن الجمع بين وصنى الصحة والحسن في الحديث : وهذا الحديث جامع لسائر أحكام الشريعة اذ هي لاتخرج عن الامر والنهي فهوكل الاسلام لانه متضمن لما تضمنه حديث

<sup>(</sup>١) \_ الي(٦) فىالنسخ : خُلق، ومعانى، بكسب المعاني ، ولا يتم به ، بها ، بحال . ع

وفى بعضِ نُسَخهِ المُعْتَمَدَةِ حسنُ صحيحُ ( الرَّابِعُ والعِشْرونَ ) عَن العِرْ بَاضِ بنِ سارِ يَهَ رضي اللهُ عنه قال وَعَظَنَا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليْهِ وسلمَ مَوْعِظَةً وَجَلَتْ مِنْهَا القُـلُوبُ وذَرِ فتْ مِنْهَا العُيُونُ

جبريل من الايمان والاسلام والاحسان ولما تضمنه غيره من الاحاديث التي عليها مدار الاسلام كاسبق ويأنى على أن فيه تفصيلا بديعا فانه اشتمل على ثلاثة أحكام كل منها جامع فى با به ومر تب (١) على ما قبله أولها يتعلق محقوق الله تعالى بالذات و بغيرها بطريق النبع وهو التقوى وثانيها يتعلق بحق المكلف كذلك وثالثها يتعلق بحقوق الناسكذلك (قوله وفي بعض نسخه المعتمدة الح) وفي نسخة صحيح (٢)وفي أخرى حسن غريب وسببه اختلاف الرواة عنه ككتابه والضابطين له ثم تحسينه لهذا الحديث مقدم على ترجيح (٣) الدارقطني إرساله (٤) للقاعدة المقررة ان المسندلز يادة علمه(٥) مقدم على المرسل وأما تصحيحه له في تلك النسخة فيوافقه قول الحاكم إنه على شرط الشيخين لسكن وهم بأن ميمونا (٦) أحد رواته لم يخر جلهالبخاري أشيئا ولم يصح سماعه من أحد من الصحابة فلم يوجد فيه شرط البيخارى و يؤ يدتحسين الترمذي أنه ورد لهذا الحديث طرق متعددة عند أحمد والبزار والطبراني والحاكم وابن عبد البر وغيرهم يفيد مجموعها حسنه (قوله وعظنا رسول الله عِلَيْكِلْلَهُ الح ) كان ذلك بعدصلاة الصبح كماجاه فى رواية والموعظة من الوعظ وهوالنصح والتذكير بالعواقب وتنوينها للتعظيم أى موعظة جليلة كمايدل عليه رواية بليغة أى بلغت الينا وأثرت فی قلو بنا ( وقوله وجلت ) أی خافت وکأنه کان مقام تخو یف ووعیـــد ومن للتعليل أى من أجلها وأخر عما قبله لانه إنما ينشأ غالبا عنــه وفيه أنه ينبغى للعالم أن يعظ أصحابه ويذكرهم ويخوفهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم ولا يقتصر بهم على بجرد معرفة الاحكام والحدود والرسوم وآنه ينبغى المبالغةفىالموعظة لترقيق الفلوب فيكون أسرع الى الاجابة قال تعالى وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليعًا ومن

<sup>(</sup>۱) فى النسخ (وترتب) (۲) عبارة ابن حجر ( نسخ الترمذي تختلف كثيراً في التحسين والتصحيح فقد به جدعقب حديث فى نسخة حسن وفى أخرى حسن صحيح وفى أخري غريب الخ) . (٣) الى (٦) فى النسخ (تخريج) ، (بارساله ) (علة) (ميمون) . ع

فقلنا يارسولَ اللهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِينًا ، قال أُوصِيكُمْ بِتَقُوَى اللهِ والسَّمْ والطاعة

ثم كان اذا خطب ﷺ وذكر الساعة اشــتد غضبه وعلا صوته واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه كأأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم وطلبت بلاغة الخطبة لانها قرب الى قبول القلوب واستجلابها اذ البلاغة هنا البلاغة في التوصيل الى إفهام المعانى المقصودة وادخالها قلوب السامعين بأحسن صورةمن الالفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للائسماع وأوقعها فى القلوب وكان عَيْثَالِللَّهِ لا يطيل خطبته (١) بل يبلغ و يوجز ( قوله فقلنا يارسول الله الخ) كأن وجه فهم ذلك مزيدمبا لغته مَمِينَتُهُ فِي التَّخْوِيفُ والتَّحَذِّيرِ عَلَى خَلَافُ مَا كَانُوا يَا لَفُونَ مَنْهُ قَبِلُ فَظُنُوا أَن ذَلَكُ لقرب وفاته ومفارقته لهمفان المودع يستقصى مالايستقصى غيردفى القول والفعل وفيه جواز تحكيمَ القرائن والاعتماد (عليها)(٢) في بعض الاحوال لانهم آنما فهموا توديعه بقرينة إبلاغه فى الموعظة أكثر من العادة كما تقرر واحتمال أنه أشارالى توديمهم نظير ماوقع في حجة الوداع ففهمو اماساً لوهمنه بعيدبد ليل قوله (قولهمكانها) (٣) (قوله فأوصنا) أىوصية جامعة كافيةفانهم لمافهموا آنه مودع استوصوه وصية تنفعهم ويتمسك بها بعده ويكون فيها كفاية للمتمسكبها وسعادةله فىالدارين ويؤخذ منه آنه ينبغى لتلامذة العالم أن يسألوه فى مزيد وعظهم وتخويفهم ونصحهم وفيه اغتنام أوقات أهل الدين والخيرقبل فراقهم(٤) (قوله أوصيكم بتقوى الله ) جمع في هذا اللفظ كلُّ مايحتاج اليــه من أمور الآخرة لما مر أنالتقوى امتثالالا وامر واجتناب النواهي وتكاليف الشرع لاتخرج عن ذلك والوصية بالتقوى هي وصية الله للاولين والآخرين قال تعالى ولقــد وصينا الذين أوتوا الـكتاب من قبلــكم واياكم أن اتقوا الله وتقدم الكلام على معني التقوي وأصل اشتقاقها في الحديث الذي قبل هذا ( قوله والسمع والطاعة ) معطوف على التقوي من عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام بشأنه ولذا جمع بين السمع والطاعة تأكيدا لمزيد العناية بهذاالمقام ويصح أن يكون عطف مغاير من حيث إن أظهر مقاصد التقوى انتظام الامور

<sup>(</sup>١) الى (٤) صحح التحريف وزيد الساقط مجمولا بين قوسين .ع

و إِنْ تَا مَّرَ عَلَيْكُمْ عَبِدُ وَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنْتَى وَسُـنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِ بِنَ الْمَهْدِينِّينَ

الاخروية ( وقوله وان تأمرعليكم عبد ) (١) هذا إما من باب ضرب المثل بغير الواقع على طريق الفرض والتقدير وإلا فهو لا نصح ولا يته أو من باب الاخبار بالغيب وأن نظام الشريعة يختل حتى وضع الولايات فىغير أهلها والمراد بالطاعة حينئذ الصبر ايثارا لاخف الضررين اذ الصبر على ولاية من لاتجوز ولايته أهون من اثارة الفتنة التي لادواء لها ولاخلاص منها و يرشد إلى الاخير تعقيب ذلك بقوله ( واله من يعيش (٢) منكم الخ ) ففيه من معجزاته عَرَاكَتِهُ الاخبار بما يقع بعده من كثرة الاختلاف وغلبة المنكر وقد كان ملك علماً ذلك جملة وتفصيلًا لما صح أنه كشف له عَلَيْكُ عُمَا يكون الى أن يُدخل أهل الجنة والنار منازلهم ولم يكن وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على العموم ثم يلقي الى الآحاد تفصيل بعض من ذلك كحذيفة وأبى هر يرة رضي الله عنهما (قوله فعليكم بسنتي) أي الزموها والباء صلة وسنته عَلَيْكُ طريقته وسيرته القويمة آلتي هو عليها مما أصله من الاحكام الاعتقادية والعملية الواجبة والمندو بة وغييرها (وسنةالخلفاء) وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والحسن رضي الله عنهمأى طرائقهم فانهم أشاعواالدين تم تقليدهم في حق المقلد الصرف في تلك الازمنة القريبة من زمن الصحابة أما في زماننا فقال بعض أئمتنا لا يجوز تقليد غير الار بعة الشافعي ومالك (٣) وأبي حنيفة وأحمدرضي الله عنهم لازهؤلاءعرفت قواعد مذاهبهم واستقرث أحكامها وخدمها تا بعوهم وحرروها فرعا فرعا وحكاحكما فقل(٤) ان يوجد فرع الا وهو منصوص لهم اجمالاً أو تفصيلاً بخلاف غيرهم فان مذاهبهم لم تحرر وتدون كذلك فلاتعرف لها قواعد تتخرج عليها فلم بجز تقليدهم فيما حفظ عنهم منها لا نه قد يكون مشروطا بشروط أخرى وكلوها الى فروعها من قواعدهم فقلتالثقة لخلوماحفظ عنهم من

<sup>(</sup>۱) فى النسخ (عبد حبشى ) وليست رواية المتن بل هىرواية البخارى وأحمد ونحوها رواية مسلم (۲) فى نسخ من الشرح وشروح الاربعين (بعش) بالجزم (۳) ، (٤) فى النسخ ( والما لكى ) ، (قل) . ع

عَضُّوا عليْهَا بِالنَّوَاحِدِ، و إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمو رِ فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَـةٍ ضَلَالَةُ.

قيد أوشرط فلم بجز التقليد حينئذ والمراد التقليد المنوع فياعدا الاربعة التقليد فى الفتيا والقضاء أما لعمل الانسان في حق نفسه فلامنع فيما صح عنده عمن(١) نقل عنــه بشرط علمه بجميع مايشترطه القائل به وموانعه عنــده ( قوله عضوا عليها بالنواجذ ) أمر من عض فلان أخذ شيئا بالعض وهو السن والنواجذ بالمعجمة جمع ناجد آخر الاضراس الذي يدل نبانه على الحلم من فوق وأسفل من كل من ألجانبين فللانسان أربع نواجذ وقيل الانياب، المعنى على كل من القولين عضواعليها بجميع الفم وهو عبارة عن النهش وهو الأخــذ بأطراف الاسنان فهو اما مجــاز بليمغ فيه تشبيه المعقول بالمحسوس أوكناية عنشدة التمسك بالسنة والجدفى لزومها كفعل من أمسكالشي. (٢) بنواجذه وعضعليه لئلا ينزعمنه لان النواجذ ممددة فأذا عضت على شيء نشبت فيهفلا يتخلص وقيل معناهالامر بالصبر علىمأ يصيبه من العض فىذات الله عز وجــل كما يفعله المتألم مما أصابِه من الألم ( قولِه وايا كم ومحدثات الامور) منصو بان على التحذير والاصل باعدوا أنفسكم واحذروا محدثات الامور أى الاخذ بالامور المحدثة فىالدين واتباع عير سنن الحلفاء الراشدين فانه بدعة وأن كل بدعة \_ وهي شرعا ماأحدث على خلاف أمر الشارع ودليله إلخاص أوالعام \_ ضلالة اذالحق فياجاء به الشرع فمالا يرجع اليه يكون ضلالة اذ ليس بعد الحق إلاالضلال ، وتقدم في الحديث الثاني زيادة بسطفي هـــذا المقام حاصله ان البدعة التي هي ضلالة ماليس لها أصل في الشرع أنما الحامل عليها مجردالشهوة أو الارادةفهذاباطل قطعا ، امامالها أصل في الشرع امابحمل النظير على النظير أو بعيرذلك فانها حسنة إذ هي (٣) سنة الخلفاء الراشدين والأ ممة المهديين والمبتدع ليس مدموما لمجرد لفظ محدث أو بدعة فان القرآن باعتبار لفظه وانزاله وصف بالمحدث أول سورة الانبياء انما منشأ الذم مااقترن به من مخالفته للسنة ودعايته للضلالة والحاصل أنالبدعة منقسمة الى الاحكام الخمسة لانها اداعرضت على القواعدالشرعية لم تخل عن واحــد من تلك الاحكام فمن البدع الواجبة الاشتغال بالعلوم العربية

<sup>(</sup>١) فى النسخ (عما) (٢) فى النسخ اسقاط ( الشيء ) (٣) فى النسخ (هو) . ع

المتوقف عليها فهم الـكتاب والسنة كالنحو والصرف و بعلوم الحديث من جرح الرواة وتعد يلهموتمييز صحيح الحديث من سقيمه وتدوين العلوم الشرعية لانحفظ الشريعة فرض كفاية فهازاد على المتعين كما دلت عليه القواعدالشرعية ولايتأتي حفظيا الابذلك ومالا يتم الواجب المطلق الابه واجب ، ومن البدع المحرمة مذاهب سائر أهل البدع المخالفة لماعليه أهل السنة والجماعة ، ومن البدع المندو بة احداث نحو الربط والمدارسوكل احسان لم يعهد في الصدرالاول والـكلام في دقائق التصوف ، ومن البدع المكروهة زخرفة المساجدوتزو يق المصاحف ، ومن البدع المباحة التوسع في لذا ئذ اااسكل والمشارب والملابس وتوسيع الاكمام وقديختلف العلماء فى ذلك فبعضهم يجعله مكروها و بعضهم سنة وتقدم الـكلام في المصافحة عقب صلاتي الصبح العصر في باب المصافحة \* و ما تقرر علم ان قوله ومحدثات الامور عام أريدبه خاص ادسنة الحلفاء الراشدين منهامع أناأمر ناباتباعها لرجوعهاالى أصل شرعي وكذاسنتهم عامأر يدبه خاص اذلوفرضَخليفة راشد في عامةأمرهسن سنة لايعضدها دليل شرعىامتنع اتباعها ولاينافى ذلك رشدهلانه قديحطئ المصيب ويزيغ المستقيم يوما وفى الحديث لاحليم الاذو عشرة (١)ولاحكيم الاذوتجر بة (قوله روينا ، في سنن أبي داودوالترمذي) وكذارواه أحمدوالدارمى في مسنديهما وابن ماجه في سننه وأخرجه الحاكم في صحيحه بنحوه وكذاأ خرجه الطبرانى والبغوى في معجم الصحابة ولهطرق كثيرة تمظاهر كلام الشيخهناوفي كتابالاربعينله انهذا اللفظ عندأبى داود والترمذى ولفظ أى داود قال صلى بنارسول الله عَيْدَات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يارسول الله كائن هذا موعظة مودع فماذا تعهد اليناقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي (٢) فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين تمسكوا بهاوعضواعليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فانكل محدثة مدعة وكلبدعة ضلالة ولفظ الترمذي نحو هذا لحكن بعد صلاة الغداة وفيه وان عبد حبشي وفيه

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن حجر (عثرة) (٢) فى أبن حجر (والطاعةو إن عبد أَحبشيا) وفيه مخالفات أخرى يسيرة . ع

واياكم ومحدثات الامور فانها ضلالة فمن أدرك ذلك فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وفي بعض الطرق تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها فلا يزيغ عنها بعدىمنكم إلاكل هالك وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهدبين عضوا عليها بالنواجــذ وزاد أبن ماجه والحاكم والطبرانى وآخرون في آخرالحديثفانما المؤمن كالجمل الا أنف حيثما قيد انقاد لكن أنكر جمع من الحفاظ هذه الزيادة وقالوا انهـا مدرجة وأجيب بأن ابن ماجه (١) أخرجه باسناد جيد متصل ورواته ثقات مشهورون وقد صرح بسماع یحبی راو یه عن العرباض و به صرح البخاری فى الريخه \_ أىواناً نكره حفاظاً هل الشام \_ وقيل ان البخارى فى تاريخه يقع له أوهام في اخبار أهل الشام وهم (٧) أعرف بشيوخهم وأشار السخاوي الى أنهذه الزيادة عند ابن ماجه والحاكم والطبراني وأبي نعيم ومداره عندهم على معاوية بن صالح عن ضمرة عن عبد الرحمن بن عمر والسلمي أنه سمع العرباض فذكره قال وفي آخره عندهم فانما المؤمن الخ قال ولم ينفرد به عبد الرحمن بل رواه الحاكم أيضا من حديث عمرو بن أبي سلمة التنيسي وتمام في فوائده من حديث مروان بن مجل الطاطري كلاها عن عبدالله بن العلام بن زيد عن يحيي بن أبي المطاع قال سمعت العرباض وذكره وكذا رواه الطبراني والثقفي في أول الاربعين لهمعامن حديث ابراهيم بن عبد الله بن العلاء عن أبيه الكن جعله عن بحبي عن العر باض بالعنعنة ورواه تمام أيضا من طريق آخر عن عبدالله بنالعلاء وفيه آنه قال حدثني به يحى مُصَنِّبِي المطاع انه سمع من العرباض وأخرجه ابن ماجه عن عبدالله كذلك والله أعلم (قوله وقال) يعني الترمذي (حديث حسن صحيح ) وفي نسخة الاقتصار على حسن وقال الحاكم ان الحديث صحيح على شرط الشيخين وصححه ابن حبان بل وعزا الحافظ تصحيحه الى ابن خزيمة وقال أبونعيم انه جيد من صحيح حديث الشاميين

<sup>(</sup>١) ، (٢) في النسخ ( ابن حبان ) ، ( وهو ) . وكلاها تصحيف . ع

الْبَدْرِيّ رضى اللهُ عنه قال قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَستَح ِ فاصْنَعُ مَا شِئْتَ.

قال السيخاوي وفي البابعن جماعة من الصحابة اه (قوله البدري) نسبة الى بدر سكنا لاشهودا مع النبي ﷺ على الأصح الذي قال به الجمهور، وتقدم أنه الأرجح، والذي (١) ذهب اليه البخاري ومسلم في آخرين انه شهدها وتقدمت ترجمته في باب ما يقول اذا أراد النوم واضطحع على فراشه (قوله اذا نما أدرك الناس)أى نما وصلاليهم وظفروا به ومن ابتدائية خبر إن واسمها قوله ان لم تستح الخ على تأويل هــذا القول والعائد الى ما محذوف وفاعل أدرك الناس أو ضمير يعود الي ما والناس مفعوله احكن الرواية كماقال الحكازروني على الاول وقوله منكلام النبوة أىذوي النبوة المتقدمة على نبوة نبينا محمد ﷺ في الوجود وحاصل معناه ان مما اتفقت عليه الشرائع اذا لمتستحي الخ لانه جاء في أولاها ثم تنابعت بقيتها عليه فالحياء لم يزل في سأئر الشرائع تمدوحا ومأمورا به لم ينسخ في شرع وقد جاء في رواية لم يدرك الناس من كلام النبوة الاولى الاهذا (قوله اذالم تستحي )من الاستحيا وفاليا و الاخيرة محذوفة للجازم وفي نسخة « تستح » بحذف الياءين وقوله (فاصنع ماشئت) وعيد وتهديد لمن ترك الحياء أى اصنع ماشئت فانك مجازى عليه فهوكقوله تعالى أعملوا ماشئتم أوالمراد بهالخبر كقوله فليتبوأ مقعده من النارومعناه انعدم الحياء يوجب الاستهتار والانهماك في هتك الاستارأو المراد أن مالا يستحى من الله ولا من الناس في فعله آذا ظهر فافعله والافلافهوأمر اباحة قيلوالاول أولى وأظهر ولم يذكر أحد فى الا يه غيره فيما يعلم فعلم أن الحياء من أشرف الخصال وأكمل الاحوال ومن ثم قال عَلِيْكَ الْحَيَاءُ خَيْرَ كُلُهُ الْحَيَاءُ لَا يَأْتَى الْابْخِيرِ وصح أَن الحياء شعبة من الايمان وليس من الحيامكا تقدم في باب وعظ الانسان من هو أجل منه ما عنع من الامر بالمعروف والنهىعن المنكر مع وجودشرطه بل ذاك جبن وخور (٢) وكذاما يمنعالسؤال عن مهمات المسائل في الدين اذا أشكلت عليه وفي الحديث عن عائشة (٣) نع النساء

<sup>(</sup>١) فى النسخ اسقاط (الذي) (٢)فى النسخ (وجود) (٣) اى من قولها ع

رويناهُ فى البخارى ( السادِسُ والعِشرونَ ) عنْ جابِرِ رضى اللهُ عنهُ أَنَّ رجـ لا سالَ رسولَ اللهُ عليهُ وسلم فقال أرأيْتَ إذا صلَيْتُ المَدُّ سالَ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم فقال أرأيْتَ إذا صلَيْتُ المَدُّ المَدُّ مَنْ الحَرامَ ولمُ أَرِدُ على اللهَ شيئاً أَدْخُلُ (1) الجَنَةَ ؟ ذلك شيئاً أَدْخُلُ (1) الجَنَة ؟

نساء الانصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن وفي حديث إن ديننا هذا لا يصلح استحى \_ أى حياء وذمو ما \_ ولا لمتكبر وتقدم فى ذلك الباب الكلام على تعریف الحیاء وما یتعلق به فراجعه (قوله رویناه فی البخاری ) قال فی الجامع الصغير ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبى مسعود ورواه أحمد أيضاً من حديث حذيفة و بما تقرر في شرح الحديث علم أن عليه مدار الاسلام و بيانه ان فعل المكلف اماأن يستحيا منه أو لا الأول الحرام والمكروه والثانى الواجب والمندوب والمباح فقد تضمن الأحكام الحمسة ولم يشذعنه منها شيء (قوله ان رجلا ) هو النعمان بن قوقل بفتح القافين (قولِه صليت المكتوبات ) أى الخمس من كتب بمعنى فرضوأوجب (قولِه وأحللت الحلال الخ)قال المصنف في الار بعين له معني قوله حرمت الحرام اجتنبته ومعني أحللت الحلال فعلته معتقداً حله ونظر فيه بعض الشراح قال وأوجه منه قول ابن الصلاح الظاهر أنه قصد به اعتقاد حرمته وأنلايفعل بخلافالحلال فانه يكـفىفيه مجرداعتقادكونهحلالا وان لم يفعله اه ويوجه بأنا لسنا مكلفين بفعل الحلال من حيث ذاته بل لمصالح تترتب على فعله فلم يكن فعله مشترطا فى دخول الجنة بخلاف الحرام فانا مكلفون باجتنابه واعتقاد تحريمه لذاته فيهما من غير نظر ال يترتب عليــه ولم يذكر من المفروضات الزكاة والحج لعدم فرضهما اذ ذاك أو الكونه لم يخاطب بهما وترك الحرام يشملهما لإن ترك الفريضة من المحرمات (قوله أدخل الجنة) همزة الاستفهام فيه مقدرة أى أدخلها ابتداء من غـير عقاب كما هو ظاهر من السياق والقواعد اذمطلق دخولها آنما يتوقف على التوحيد فقطكما دات عليه أحاديث صحيحة وما

<sup>(</sup>١) فى النسخ (أأدخل) وهو من تصرف النساخ . ع

قال نعم . رويناهُ في مُسلِم (السابعُ والعِشرونَ) عنْ سُفيانَ بنِ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنه قوْ لا لا أسالُ رضى اللهُ عنه قال قلتُ يَا رسولَ اللهِ قلْ لِي في الْإِسلامِ قوْ لا لا أسالُ عنه أحدًا غَبْرُكَ قال قلْ آمَنْتُ باللهِ ثمَّ استَقِمْ . رويناهُ في مسلم . قال العلماء هذا الحديثُ مِنْ جَوَامِم كَلِمِهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وهُو مُطابقُ

جاء في أحاديث صحيحة أيضا من أن بعض الكبائر تمنع من دخولهـ كقطع الرحم والكبر محمول على المستحل لذلك مع العلم بالتحريم أو المراد لايدخلها مع الناجين الفائزين (وقوله نع) جواب لذلك السؤال أى نعم تدخلها وفيه دليل لجواز ترك التطوعات رأسا وان تمالاً عليه أهل بلد فلا يقا تلون ومن قال يقا تلون يحتاج الى دليل وان كان فى ترك التطوعات التى شر عت جبراً لنقص الفرائض وزيادة التقرب بها الى الله تعالى حتى يحبفاعلها فاذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به الحديث تفو يت(١) لذلك الربح العظيم والنواب الجسيم واسقاط للمروءة ورد للشهادة لان مداومة تركها يدلعلى نوع تهاونبالدين نعم ان قصد بتركها الاستخفاف بهاوالرغبة عنها كنفر (قوله رو يناه في صحيح مسلم ) وهو حديث جامع للاسلام أصولا وفروعا لان أحكام الشرع اما قلبية أو بدنية وعلى التقديرين اما أصلية أوفرعية فهي أربعة بحسب القسمة ثم جميعها اما مأذون فيه وهو الحلال أوممنوع منه وهو الحرام واللام فى الحلال للعهد والمراد به المأذون فى فعله واجباكان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها وفي الحرام للاستغراق فاذا أحلكل حلال وحرمكل حرام فقدأتي بجميع وظائفالشرع وذلك مستقل بدخول الجنة قال الكازرونى:انقلت ظاهر الحديث ان الاعمال الصالحة أسباب دخول الجنة لان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية وقد ثبت في الصحاحم فوعال ينجي أحداً منكم عمله قالوا ولاأ نتقال ولاأ ناالاأن يتغمدني الله برحمته فما التوفيق ، قلت دخول الجنة بمحض رحمة الله ليس الاوأما اختلاف مراتبها فبحسب العمل لكن لابد للعبد أن يستعد لفضله وذلك بالعمل (قوله السابع والعشرون) تقدم الـكلام على مايتعلق به متنا وتخريجا في كـتاب حفظَ اللسان

<sup>(</sup>١) اسمكان .ع

لِقُوْلِ اللهِ تعالى : إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّمَا اللهُ ثُمَّ استقامُوا فَلَا خُوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ. قَالَ جُمْهُورُ العلماءِ معنى الآية والحَديثِ آمِنُوا والْنَزِمُوا طَاعَةَ اللهِ إِللنَّامِنُ والعِشرونَ) حديثُ عُمَرَ بِنِ الخَطَابِ رضي الله عنه في طَاعَةَ اللهِ إِللنَّامِنُ والعِشرونَ) حديثُ عُمَرَ بِنِ الخَطَابِ رضي الله عنه والإحسانِ سُؤَال حِبرِيلَ النَّبيَّ صلى الله عليهِ وسلمَ عنِ الْإِيمانِ والإِسلامِ والإِحسانِ والساعة ، وهو مشهورُ في صحيح مسلم وغيرِدِ (القاسعُ والعِشرونَ) عنِ ابنِ عباس رضى الله عنهما قال كنتُ خَلَفً النبيِّ صلى الله عليهِ وسلمَ يوْماً وقال يا عُلامُ

(قوله التامن والعشرون) قال القاضى عياض هوحديث متفق على عظم موقعه وكثرة أحكامه لاشماله على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح واخلاص السرائر والتحفظ من آفات الاعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة اليه ومتشعبة منه أى فهو جامع لطاعات الجوارح والقلب أصولا وفروعا قال القرطبى: حقيق بأن يسمى أم السنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لتضمنها جمل معانيه وقال بعضهم لو لم يكن فى السنة جميعها غيره لـكان وافيا بأحكام الشريعة لاشماله على جملها مطابقة وعلى تفاصيام اومرجعه من القرآن والسنة كل آية أوحديث تضمن ذكر الاسلام أو الإيمان أو الاحسان أو الاخلاص أو المراقبة أو نحوذلك تضمن ذكر الاسلام أو الايمان أو الاحسان أو الاخلاص أو المراقبة أو نحوذلك أصحاب السنن الاالترمذى عن أى على الالسنة (قوله فى صحيح مسلم وغيره) وكذا رواه السنن الاالترمذى عن أى هريرة نحوه (قوله كنت خلف النبي ويقطيه في أخرج أصحاب دابته كما فى رواية فقيه جواز الارداف على الدابة ان اطاقته وقد أردف النبي على الدابة معه جماعة أفردتهم بتأليف فبلغوا أربعين انسانا رضى الله عنهم وتعظيم باعتبار مايؤول اليه حاله والغلام هوالصبي من حين يفطم الي تسع سنين أو تعظيم باعتبار مايؤول اليه حاله والغلام هوالصبي من حين يفطم الي تسع سنين أو تعظيم باعتبار مايؤول اليه حاله والغلام هوالصبي من حين يفطم الي تسع سنين أو تعظيم باعتبار مايؤول اليه حاله والغلام هوالصبي من حين يفطم الي تسع سنين

وسنه اذذاك نحوعشرسنين وقدتوفي ﷺ وهوابن عشر أوثلاث عشرة سنة (قوله اني أعلمك كلمات ) أى نافعات كماجاً. فىرواية ينفعك الله بهن وفائدة هذا التمهيد أن يكون الكلام أوقع فىالنفس لانه لما(١) يقول له ذلك يشتد شوقهاليه وتقبل نفسه عليه وجاءبها بصيغة جمع القلة ليؤذنه بأنها قليلة اللفظ فيسهل حفظها وآذنه بعظيم خطرها ورفعة محلها بتنويتها وفى تأهيله عليالله لابن عباس لهذه الوصايا الخطيرة القدر الجامعة من الاحكام والحـكم والمعارف مايفوق الحصر دليل على أنه عليالية علم ماسيؤول اليه أمر اسعباس منالعلم والمعرفةوكمالالأخلاق والاحوال الباطنة والظاهرة (قوله احفظ الله) أى بحفظ دينه وأمرهَ أى كن مطيعاً لربك مؤتمر بأوامره منتهياً عن نواهيهوزواجرهفان تحفظه كذلك (يحفظك) في نفسك وأهلك ودنياك سيماعندالموت اذالجزاءمن جنس العمل وهي منصو بة (٢) المحل على أنها عطف بيانأو بدل اــكلماتأواستئناف(٣) وهىمنأ بلغالعباراتوأوجزهاوأجمعها لسائر أحكام الشريعة قليلها وكثيرها فهو من بدائع جوامعه عليالية التي اختصهالله تعالى بها (قوله احفظ الله تجده تجاهك ) بضم التاء وفتح الهاء وأصله وجاهك بضم الواو وكسرها ثم قلبت تاءكما في تراث (٤)وهو بمعنى أمامك في الرواية الثانية أى تجده معك بالحفظ والاحاطة والتأييد والاعانة حيثماكنت فتأنس به وتستغنىبه عنخلقه فهو تأكيد لماقبله وهومن المجاز البليغ لاستحالة الجهة عليه تعالى فهو على حد إن الله مع المتقين فهي معنوية لاظرفية وخص الائمام من بقية الجهات الستة إشعاراً بشرف المقصد وان الانسان مسافر الى الا خرة غير قار في الدنيا والمسافر اعا يطلب امامه لاغير فكان المعنى حيثها توجهت وتيممت وقصدت من أمر الدارين وقيل انهذه الجملة استعارة تمثيلية شبه حاله في معاونة الله له ومراعاته أحواله وسرعة أنجاحه حاجته بحال من جلس امامه يحفظه ويراعيه (قوله آذا سألت) أىأردت السؤال

<sup>(</sup>١) صوابه (حين) لان لما الشرطية لاتدخل على المضارع . (٢) فىالنسخ (العمل ومنصو بية ) (٣) فهى مرفوعة المحل (٤) فى النسخ (مرات) . ع

فَاسَأُلِ اللهَ وَإِذَا آسَتُمَنَّتَ فَاسَتَمِنْ بَاللهِ ، وَآعَلَمْ أَنَّ الْاَثْمَةُ لَوِ آجْتَمَمَّتُ عَلَى أَنْ يَنْفُمُوكَ بِشَيْءِ لَمْ يَنْفُمُوكَ إِلَّا بِشِيْءِ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَإِنِ ٱجتَمَّمُوا عَلَى أَنْ بَضُرُّوكَ بِشَيْءِ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشِيْءِ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ

(فاسأ ل الله) أي وحده في السؤال فان خزا ئن العطاء عنده لا معطى ولامانع الا هوقال الله تعالى واسألوا الله من فضله وفى الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه ليسأل أحدكم ربه حأجته كلها حتىشسع نعلهاذا انقطع وروىأنه تعالىقال لموسى صلى اللدعلي نبينا وعليه وسلم ياموسي سلني في دعائك \_ وجاء: في صلا تك حتى ملح عجينك فلا يعتمد في أصر من الامور إلاعني مولاه لانه المانع المعطى لامانع لما أعطى ولا معطى لمامنع فلا يركن العبد الى أحدسواه فبقدر ميل القلب الي مخلوق يبعد عن مولاه لضعف يقينه ووقوعه في هوة الغفلة عن حقائق الامور التي تيقظ لها أرباب التوكل والبقين فأعرضوا عما سواهوأ نزلوا جميع حوائجهم بباب كرمه وجودهلانه المتكفل لمكل متوكل بمايحبه و يتمناه قال تعالى ومن يتوكل على الله فهوحسبه (قوله واذا استعنت) أى طلبت الاعانة في شيء من الامور ( فاستعن بابله ) وحده لما علمت أنه سيحانه هوالقادر وغيره عاجز عن كل شيء حتى عن جلب مصالح نفسه ودفع مضارها والاستعانة آنما تـكون بقادر على الاعانة أمامن هوكل على مولاه لاقدرةله على انفاذ ما يهواه لنفسه فضلاعن غيره فكيف يؤهل للاستعانة أو يستمسك بسببه فلأيستعان الابالله كاأفاده تقديم المعمول المؤذن بالحصر فى قوله واياك نستعين فمن أعانه مولاه فهو المعان ومن خذله فهو المحذول وكتب الحسن الى عمر بن عبدالعز يز لاتستمن بغير الله يكلك اليه وقد أرشد ﷺ الى الخروج عن السوى في جميع الاحوال والاقبال على المولى والتوكل عليه في كُلُّ حال وقدأ كد التوكل عليه تعالى حيث قال (واعلمأن الامة لواجتمعت الخ) كما يشهد به قوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الاهووان يردك بخير فلاراد لفضله والمعنىوحد الله تعالى فىلحوق الضرروالنفع فهوالضار النافع ليسمعه أحدفىذلك لما تقرر أن أزمة الموجودات بيده سبحانه منعا واطلاقا فادا أراد غيرك ضرك بما لم يكتب عليك دفعه تعالى عنك بصرف ذلك الغير (١) عن مراده بغارض من عوارض القدرة

<sup>(</sup>١) في النسخ (الضر).ع

رُفِعَتِ الْأَقْلاَمِ وَجَفَّتِ الصَّحْفُ. رويناهُ في الترمذِيِّ وقالَ حديثُ حَسَنَ صحيح ، وفي روايَةِ غبرِ النَّرْمذِيِّ زِيادَةُ : أحفظِ اللهُ تَمَجِدُهُ أَمامَكَ

الباهرة مانع من الفعل من أصله كمرض أونسيان أوصرف قلب أومن تأثيره (١)ككسر قوسه(٢) وفساد رميه فهذا تقرير وتأكيد لمــاقبله من الايمان بالقــدر خيره وشهره وتوحيده تعالى في لحوق الضرر والنفع على أبلغ برهان وحث على التوكل والاعتماد على الله تعالى في جميع الامور وعلى (٣) شهوداً نه تعالى وحده هوالمؤثر في الوجود النافع الضار وغيره ليس له شيء من ذلك وعلى الاعراض عن السوى أنمن تيقن ذلك لم يشهد الضر والخير الامن مولاه ولم ينزل حاجته الابه (٤) ونعوذبالله من اعتقاد نفع أوضر من يدغيره تعالى (٥) فان ذلك هو عين الشهرك الاصغر بل الاكبر كمالا تحفي وقوله كتبه الله لك وكتبه عليك موافق لما مر من قوله ﷺ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقىأوسعيد (قولهرفعت الاقلام) أي تركت وتمتّ كتابة ماكان ومايكون لفراغ الامر وانبرامه (قوله وجفت الصحف) أى التي فيهامةا دير الكائنات كاللوح المحفوظ أى فرغمن الامر (٦)وجفت كتابته لانالصحيفة حالكتا بتهالابدأن تكون رطبة المداد أو بعضه فلم بمكن بعد ذلك أن يكتب فيها تبديل أونسخ لما كتب من ذلك واستقراً أنها أمور لاتبدل ولاتغيرعماهي عليه فذلك كناية عن تقدم(٧)كتابة المقاديركلها والفراغ منها من أمد بعيد وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها وقد دلالكتابوالسنة علىذلك فمن علمذلك وشهده بعين بصيرته هانعليهالتوكل علىمولاه والاعراض عماسواه فان قلت هذا الخبرينا في قوله تعالى عجو الله ما بشاء و ثبت قلنا لالأن المحووالاثبات بماجف به الصحف أيضالان القضاء معرم ومعلق ذكره الكازروني (قوله رو يناه في الترهـذي) قال بعض المحققين رواهجما عة من طرق (٨) عن ابن عباس وجاء أنه م الله وصاه بذلك عن على وأبي سعيدوسهل بن سعد (٩) وعبدالله بن جعفرو في أسا نيدها كآبها ضعف قال ابن منده وغيره وأصح الطرف كلها الطريق التي أخرجهاالترمذى (قوله وفى رواية غير الترمذي) وهو عبد بن حميد في مسند، لـكن باسنادضعيف

<sup>(</sup>١) \_ الى (٩) فى النسخ تصحيف صحح من فتح المبين لابن حجر . ع

## تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخاءِ يَعْرِ فْكَ فِي الشُّدَّةِ وَٱعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَا ۖ كَ

ورواه حمد باسنادين منقطعين ياغلام أوياغليم الاأعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقلت بلى فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك في الشدة فاذا (١)سألت فأسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم عا هوكائن فلوأن الخلق جميعًا كلهم(٢)أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه وازأرادوا أن يضروك بثىء لم يكتبهالله عليك لم يقدروا عليه واعلم أنالصبر علىماتكره خيركثير وان النصر مع الصبر وأذالفرج مع البكرب وان مع العسر يسرا وهذا أتم من حديث عبد بن حميد الذي ذكره المصنف بقوله وفي رواية غير الترمذي احفظ الله الخ (قوله تعرف الى الله في الرخاء) أي تحبب اليه سبحانه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته لان المعرفة سبب المحبة، والرخاء اليسر (وقوله يعرفك في الشدة) أي يمدك فيها بتفريجها عنكوجعله لكمن كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا تواسطة ماسلف منك من ذلك التعرف كما جرى في حديث الثلاثة أصحاب الغار السابق بيانه في باب دعاء الانسان وتوسله بصالح عمله وقيل بجوزأن يكون على تقدير مضافأي (تعرف) (٣) الى ملائيكة الله في الرخاء بالتزامك الطاعة واظهار العبادة يعرفك فى الشدة بواسطة شفاعتهم عنده فى تفريج كر بك وغمك ويدل لذلك ما في حديث ان من له دعاء حال الرخاء اذا دعا حال الشدة قالت الملائكة ربنا هذا صوت نعرفه واذا لم يدع حال الرخاء ودعا حال الشدة قالوا ربنا هذا صوت لم نعرفه اه ونظر فيه بأنه تكلف والحديث يتقدىر صحته لا يؤيده فالاولي ماتقررأولا ﴿ فَائِدَةً ﴾ كُلُّ مِن مَعْرَفَةُ العِبْدُ وَ رَبُّهُ عَامَةً وَخَاصَةً فَمْرَفَةُ العَبْدُ العَامَة هي الاقرار بوحدانية الله سبحانه و ربوبيته والايمان به والخاصة هي الانقطاع اليه والأنس مه والطمأ نينة بذكره والحياءمنه وشهوده في كلحال، ومعرفته تعالى العامة هي علمه بعباده واطلاعه علىماأسروا وأعلنوا والخاصة هىمحبته لعبده وتقريبه إليهو إجابة دعائه (وانجاقه) (٤)من الشدائدولا يظفر بهذه الخاصة الامن تحلي بتلك الخاصة . ثم ذكر عقد هذه الوصية وفريدتها في قوله (واعلم أن ماأخطأك) أي من المفادير فلم

<sup>(</sup>۱) (۲)فی ابن حجر(واذا)،(کلهمجمیعا) (۳)،(۱)فی النسخ سقط مابی القوسین.ع ( ۲۵ ـ فتوحات ــ سابع )

لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وِمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئْكَ ، وَفَى آخِرِهِ وَأَعَلَمْ أَنِّ النَّصْرَ مَعَ الصَّابِرِ

يصل اليك ( لم يكن ) مقدراعليك(ليصيبك)لانه بان بكونه اخطأك انه مقدر على غيرك وفى الـكلام مبالغة من وجوه من حيث دخول اللام المؤكدة للنفي على معمول الخبر وتسليط النفي على الكينونةوسر ايته في الخبر ( وماأصا بك )منها (لم يكن) مقدرًا على غيرك ( ليخطئك )وانما هو «قدر عليك اذلايصيب الانسان الاماقــدر عليه والمعنى انه فرغما أصابك أوأخطاك من خيرأو شر (فما أصابك فاصابته لك محتومة فلا يمكن الإخطئك وماأخطأك فسلامتك منه محتومة فلا يمكن ال يصيبك لانهاسهام صائبة)(١) وجهت من الازل فلابد أن تقع مواقعها وفي الحديث المرفوع (إن)(٢) لكلشى وحقيقة وما بلغ عبدحقيقة الإيمان حتى يعلم أنها أصابه لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن ليصديه رواه أحمد فني ذلك حث على التفو يض والتوكل على الله سبحاله وننى الحول والقوةعن السوىمع شهودأ نهسبحا نهالفاعل لما يشاءوان ماقضاه وأبرهه لايمكن ان يتعدىحدهالمقدر له وهذا راجع الى قوله تعالى ماأصاب من مصيبة فى الأرض ولا في أنفسكم الافي كتاب من قبل أن نبرأها الآية وانما قلنا هذه الجملة واسطة عقــد هــذه الوصية لان ماقبلها وما بعــدها مفرع عليها راجع اليها فان من عــلم انه لن يصيبه الاماكتب له منخير أوشر وان اجتهاد الحلق كامهم بخلاف المقدور لايجدى شيئا البتة علم أنه سبحانه هو المعطى الانع الضار النافع فأفرده بالطاعة وحفظ حدوده وخافه ورجاه وأحبه وقدم طاعته على طاعة خلقه كلهم وأفرده بالاستعالة والسؤال والتضرع اليه والرضا بقضائه حالتي الشدة والرخاء والمنع والعطاه( قِولِه واعلم أن النصرمع الصبر الخ) وجه مناسبتها لما قبلها ا نه لما ذكر في سابقها تصريف الاقدار وان كل شيء بمقدار نبه مَتَطَالِبُهُ عَلَى أَنَ الانسان لاسيما الصالحون فىالتقدير الالهي معرضون السحن والمصائب وطروق المنغصات والمتاعب فينبغي للانسان[نلم يقر (٣) بمقام الرضا أن يتحلى بالصبر على مرالقضاء وينتظر

<sup>(</sup>۱) فى النسيخ (فدا أصبته وجهت الخ.) وسقط منها ما اثبتناه بين القوسين (۲) فى النسيخ سقط (إن) مرهى بما يتة فى ابن حجر والشير الخيتى (٣) عله (يفز) . ع

## وأنَّ الفَرَجَ مَعَ الدَكَرْبِ وأنَّ مَعَ المُسْرِينُ هَذَا حَدِيثٌ عَظِيمُ المُوْقِعِ \*

وعد الله على ذلك فانه وعدأن عليه صلوات الله ورحمته وانه مهتد وروى الترمذي إن الله تعالى أدًا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط ، وقوله ان النصر مع الصبر أى النَّصْرَ على أعداء دينه ودنياه انما يوجد مع الصبر على طاعـة مولاه وعن معصيته فهو سبب للنصر قال تعالى والله مع الصابرين أى بالاعانة وفيه الحث على التوكل على المولى والخروج من الحول والقوى ومن تم كان الغالب على من انتصر لنفسه عدم النصر والظفر وعلى من صبر ورضي بعلم الله وحكمه تعجيلهما له كما هو المعهود من مزيد كرمه واحسانه ( قوله وان الفرخ مع الكرب) أى أن الخروج من الغم يحصل سر يعاوهو الغم الذي يأخذ بالنفس فینبغی لمن نزل به أن یکون صابرا محتسبا راجیا سرعة الفرج مما نزل به حسن الظن بمولاه في جميع أحواله فانه أرحم به من كل راحم حتى من أبو يه وفيه أن المحن من أبواب المنحكما يدل عليه قوله وان مع العسر يسرا عني أن في المحنة تعرفا للعبد بوصف الجلال كما أن في المنحة تعرفا بوصف الجمال كما قال من قال: اذا أعطاك اشهد بره واذا منعك اشهد قهره فهو فى كل ذلك مقبل عليك ومتعرف باحسانه اليك (قولهوان مع العسر يسرا)أى السهولة ومنه اليسارللغني لانه تسهل به الأمورو يقال لليد اليسرى لبقائهاعلى اليسر٧أولان الامور تتسهل بمعاونتها لليمني والعسر نقيضه قال الجوهري كل ثلاثي أوله مضموم وأوسطه ساكن فمن العرب من يثقله ومنهم من يخففه و وقع في القرآن مكررا ليعلم انه لايوجد الامعه يسران وقد جاء عنه على الله الله عسر يسر ين (١)وروى ذُلك (٢)عن جمع من الصحابة ووجهه ماقاله الزمخشرى في الـكشاف ان يسراوقع منـكرا للتعظيم فيغاير الاول لان النكرة المعادةغير الاولى والعسر ورد معرفا فيكون للعهد أوالجنس فهو واحد على التقدير بن وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال

> اذا اشتدت بك البلوى ففكر فى ألم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته تفرح

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم عن الحسن البصرى مرسلا (٢) في النسخ (بذلك) . ع

(الثلاثونَ) وبه اخْتِتَامُهاو آخْتِتَامُ السكتِتابِ فَنَذْ كُرُهُ بَا سِنَادٍ مُسْتَظُرَ فَ وَلَسْأَلُ اللهَ السَالَةِ السَّالَةِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ وأبومنصُور يُونُسُ وأبوالقاسِمِ الحُسْبُنُ بِنُ عِيسَةِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ومن لطائف اقتران الفرج بالكربوالعسر باليسرانالكرباذا اشتدوتناهي أيس العبد من جميع المخلوقين وتعلق قلبه بالله تعالى وحده وهو حقيقة التوكل قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ثم العسر المثبت في هذا الحديثكالآية غير المنفي في قوله تعالى ريدالله بكم اليسرولا ريد بكم العسرلان المثبت هو العسر فى العوارض الدنيوية التي تطرق العبديما لايلائم نفسه من ضيق الارزاق وتوالى المحن والفقر والعتن والمنفى هوالعسر بالتكليف بالاحكام الشاقة قال تعالى وماجعل عليكم في الدين من حرج . ثم ماقرر في مع في محالها الثلاثة من انها على بابها هو الظاهر اذ أواخر أوقات الصبر والكرب والعسرهي أول أوقات النصر والفرج واليسر فقيد تحققت المفارنة بينهما \* ثم الحديث باعتبار طريقه (١)حديث عظيم الموقع وأصل كبير في رعاية حقوق الله تعالى والتفويض لامره والتوكل عليه وشهود توحيده وتفرده وعجز الخلق وافتقارهم اليه وبهذا التقرير يصح أن يدعي فى هذا الحديث انه نصف الاسلام بل كله لان التـكاليف إما(٢) تتعلق بالله أو بغيره وهذا فيه بيان لجميع مايتعلق به تعالى صريحا و بغــيره اســتلزاما على أن ذلك كله مفهوم من أول جملة فيــه وهي احفظ الله يحفظك وفيه أيضا التصريح بجمل مستكثرة مما تتعلق بحقوق الآدميين أشير (٣) إليها فذكر الصبر وما بعده وقدأ فردالكلام (عليه بتصنيف «قوله فنذكره باسناد مستظرف»أىلأن)(٤) رجاله كلهم دمشقيون (قوله ونسأل الله الكرم خاتمة الخير ) أي بالوفاة على الاسلام مع الفوز برضا الملك السلام وماأحسن إن خم الله بغفرانه فكل مالاقيته سهل ماقيل

<sup>(</sup>١) عله (طريقيه ) أى اللذين ذكرهما المصنف (٢) ، (٣) فى النسخ ( إنما ) ، ( المشير ) . (٤) فى النسخ ( وقد أفرد الكلام بذكره من أن رجاله ) وسقط منها ما أثبتناه بين القوسين أخذا من ابن حجر ومن السياق . ع

ابن صصرى وأبو يَمْلَى حَمْزَةُ وأبو الطّاهِرِ إِسْمُعِيلُ قالُوا أَخْبَرَ نَا الْحَافِظُ أَبُو القاسِمِ عَلَى بِنُ الْحَسَنِ هُو آبِنُ عَسَاكِرَ قَالَ أَخْبَرَ نَا الشّريفُ أَبُو القاسِمِ عَلَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ الْعَبَّاسِ الْحُسَيْقُ خَطِيبُ دِمَشْقَ قَالَ أَخْبَرَ نَا ابوعبدِ اللّهُ عَمْدُ بنُ عَلِي بْنِ سُلُوانَ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبُو القاسِمِ الْفَصْلُ بنُ جَعَمْ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبُو القاسِمِ الْفَصْلُ بنُ جَعَمْ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبُو القاسِمِ الْفَصْلُ بنُ جَعَمْ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبُو بَهِ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بنُ القاسِمِ بنِ الفَرَجِ الْمُنَاشِمِيُ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبُو بَهِ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بنُ القاسِمِ بنِ الفَرَجِ الْمُنَاشِمِيُ قَالَ أَخْبَرَ نَا الْعَرْجِ اللّهِ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُونَ وَمَالًى أَنْهُ قَالَ يَا عَبْدُ لِهِ يَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُونَ عَنْ جَبْرِيلً عَلَيْكُونَ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُونَ وَمَالًى أَنْهُ قَالَ يَا عَبْدُى إِنِي حَرَّمْتُ الظّهُمْ عَلَى نَفْسِى عَنْ أَلْهُ عَلَيْكُونَ وَمَالًى أَنْهُ قَالَ يَا عَبْدِي إِنِي حَرَّمْتُ الظّهُمْ عَلَى نَفْسِى

وتقدم فى حديث ابن مسعود أن حسن الخاتمة ناشى من حسن السابقة وان الاعمال امارات على شأن الا نسان والله المستعان (قوله ابن صصرى) بكدر الصاد الاولى والراء وسكون الصاد النانية وحروفه كلها مهمة (قوله الحافظ أبوالقاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عما كر الدمشتى الحافظ الكبير ثقة مؤلف تاريخ دمشق فى عانين مجاداً مأت عما كر الدمشتى الحافظ الكبير ثقة مؤلف تاريخ دمشق فى عانين مجاداً مأت سنة ۱۸٥ فى شهر رجب عن ثلاث و تسعين سنة (قوله أبو مسهر) الغسانى والحديث معروف بأبى مسهر هذا وسيأنى ذكر من رواه عنه غير أبي بكر الماشمى المذكور (قوله عن الله تعالى) وهذا من الاحاديث القدسية التي رواها النبي عينية المنافى عن ربه تبارك و تعالى وهي أكثر من مائة حديث جمعها بعضهم فى مجلد وجمع منها (٣) الحافظ العلم لل أربعين حديثا خرجها ثم ذكر مخرجها من الأئمة المشهورين وسبق الفرق بينه و بين القرآن بعدم حرمة ترجمته بغير العربية ومسه مع الحدث وبطلان الصلاة بقراء ته وعدم تعلق الثواب بتلاوة لفظه وغير ذلك ثم لهم في وبطلان الصلاة بقراء ته وعدم تعلق الثواب بتلاوة لفظه وغير ذلك ثم لهم في نقل ذلك طريقان احداهما ماذكره المصنف عن النبي عينية أن الله تعالى يقول نقل ذلك طريقان احداهما ماذكره المصنف عن النبي عينية أن الله تعالى يقول نقل ذلك طريقان احداهما ماذكره المصنف عن النبي عينية أن الله تعالى يقول نقل ذلك طريقان احداهما ماذكره المصنف عن النبي عن النبي عبد بناني على نقسى ) قال ابن القيم فى بديع (٤) الفوائد

<sup>(</sup>۱) فى النسخ (بن ) وهو تصحيف (۲) نسخة (القابسي) (۳) فى النسخ (فيها) (٤) كذا بالافراد وتقدم مراراً بالافراد أيضا والمشهو ربدائع بصيغة الجمع ع

فى أثناء كلام كتابته سبحانه على نفسه تستلزم(١)ارادته لما كتبه ومحبته لهو رضاه به أي كمافي كتب(٧) ر بكم على نفسهالرحمة وتحريمه على نفسه يستلزم بفضه لما حرمه وكراهته له وارادة ألا يفعله فان محبته للفعل تقتضي وقوعه منه وكراهته لأن يفعله تمنع (٣) وقوعه منه وهذا غير مايحبه سبحانه و يكرهه من أفعال عباده فان محبة ذلك منهم لا تستلزم وقوعه وكراهته منهم لاتمنع وقوعه ففرق بين فعله هو سبحانه وبين فعل عباده الذي هو مفعوله فهذا يحصل مــع كراهته و بغضه له ويتخلف مع محبته له ورضاه به بخلاف فعله سبحانه فيهما فهذا نوع وذاك نوع فتدبر هذا الموضع فانه من مزال الاقدام وتأمل أين تكون المحبة منــه وكراهته موجبة لوجودالفعل ولمنع (٤) وقوعه و نكتة هذه المسألة هي الفرق بين مايريدأ ن يفعله سبحانه ومالاً يربد أن يفعله وبين ما يحب من عبده أن يفعله (ومالا يحب منه أن يفعله) (٨) ومنحقق هذا المقامزا التعنه شبهات وأوهام وقال لامانع من أنه تعالى يوجب على نفسه أويحرم عليها و بين ذلك بما حاصله أن طلب الحي من نفسه أمر معقول وكذا أمره لها ونهيه (٥)قال تعالى انالنفس لأمارة بالســو. وقال وأما من خاف مقام ر به ونهى النفس عن الهوى فاذا كان معقولا أن يأمر الانسان نفســـه و ينهاها والامر والنهيطلب معأن(٦)فوقه أمرا ونهيا فكيف يستحيل ممن(٧)لاآمر فوقة ولاناهي وهو قد أخبر في كتابه أنه كتب على نفسه الرحمة فهذا إيجاب منه على نفسه وهو الموجب وهو متعلق الايجاب الذي أوجب فأوجبه بنفسه على نفسسه ونظير هذا الايجاب التحريم في حديث إنى حرمت الظلم الخ فهذا التحريم نظير ذلك الايجاب ولايلتفت الى ماقيل في ذلك من التأو يلات الباطلة، وإذا كان معقولا من الانسان أن يوجب على نفســه ويأمرها وينهاها مع كونه تحت أمر غيره ونهيه فالآمر الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا ناه كيف يستحيل في حقــه أن يحرم على نفسسه و يكتب عليها اه ومن التأو يلات ماقال بعضهم حرمت من التجريم وهو المنع سمي تقديسه عن الظلم تحريما لمشابهته الممنوع في تحقق الندم

<sup>(</sup>١)الى(٧)فى النسخ (يستلزم)، (أى كان كتب)، (لمنع)، (ولا يمنع)، (ونهيه عنه)، (مع كونه)، (مما). (٨) فى النسخ اسقاط ما بين القوسين، وقد صححت هِذه المواضع من دلالة السياق لصعوبة مراجعة دائع الفوائد. ع

الله ففيه استعارة تبعية شبه تنزهه تعالى عن الظلم باحتراز المكاف عما نهى الله عنه واستعار له لفظ التحريم ثم اشتق منه الفعل ولاحاجة اليهلان الاصلالحقيقة وقد أمكنت فلا حاجة للعدول عنها والظلم لغة (١)وضع الشيء في غير محله وعرفا التصرف في حق الغير بغير حق أومجاوزة الحد وهو بالمُعنيين محال في حقه تعالى اذ لاحق لاحد معه سبحانه بل هو الذي خلق المالكين وأملاكهم وتفضل عليهم بها وحد لهم الحدود وحرم وأحل فلا حاكم يتعقبه ولاحق يترتب عليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا وماذكر من استحالة الظلم عليه تعالى هو قول الجمهور وهو الأصحوقيل انه متصورمنه لكنه لايفعله عدلا منه وتنزها (٢) عنه ، قيل ان أراد هذا القائل جواز الظلم بالمعنيين المذكورين فهو هذيان ودعوى تصوره فى غاية السقوط وأماقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد المنفى فيه المبالغة فيوهم نبوت أصل الظلم فأجيب عنه بأن صفاته تعالي بلغت غاية الكمال فلو اتصف بالظلم لكان عظيما فنفاه على حد عظمته لوكان ثابتا أو أراد نغي الظلم لكن القليل منه بالنسبة إلى رحمته الذاتية كثير فلذا عبربلفظ المبالغة، أوأن المراد به النسبة أي ليسمنسوبا إلياالظلم بوجه لاستحالته فىحقهكما يقارتماروحناط نسبةللتمر والحنطة واستدلال بعضهم لتصوره في حقه تعالىبان(٣)الحكيم إنما يمنع نفسه مما قدر على فعله ألا ترى أن آدميا لو قال منعت نفسي صعود السهاء استهزى. به أجيب عنه بأنه خارج على قضية الخطاب العادي المقصود بهزجر العباد عنه و إعلامهم (٤) بامتناعه عليهم بالاولى فهو على حد التن أشركت ليحبطن عملك وهذا فن بليغ من أساليب البلاغة لاينكره الاجامد(٥)الطبع فامتنع قياسه على قول الآدمي منعت نفسي صعود السهاء بل شتان ما بينهما فان هذه (٦) المقا لة محض سفساف و لغو (٧) بخلاف قوله تعالى إنى حرمت الظلم على نفسي الذي وطأبه لقوله وجعلته بينكم محرما ووطأبهما (٨) لقوله فلا تظالمُوا (٩) فا تضح أنه في السياق في عاية البلاغة وأنه لاينا في استحالة الظلم عليــه وأن من فهم بينهما تنافيا وفسر الظلم بفــير معناه المتعارف السابق فلكلامـه نوع احتمال كما يأتى والافهو نوع من الهديان كماسبق. وان أراد ماهو ظلم عند العقل لوخلي ونفسه من حيث عــدم مطابقته لقضيته فيكون

<sup>(</sup>١) في النسخ اسقاط ( لغة ) (٢) الى (٩) صحيح التحريف من فتح المبين ع

لكلامه نوع احتمال ، قيل وقضية الحديث جواز اطلاق النفس على الله تعالى اه وهو ظاهر حيث كان من باب المقا بلة كا ية تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك وكما هنا فان المعني حرمته على نفسى فنفوسكم بالأولى كما أفاده وجعلته بينكم محرما فيحرم اطلاقه في محل لامقابلة فيه لايهامه حقيقة النفس وهي محال في حقــه تعالى وقيل بجوازه(١) حينئذ أيضا وقــد تقدم بيان وجهه في باب فضل الذكر وفارق على الاولى جواز اطلاق لفظ الذات عليه سبحانه كما فى قول خبيبرضى الله عنه وذلك في ذات الآله الخ بأن ذات الشيء حقيفته فلا إشعار فيها بحدوث البتة بخلاف النفس فانها تشعر بالنفسوالحدوث فامتنع اطلاقها عليه تعالى( الا في المقابلة اذهىقرينة علىأنالمراد)(٣)غيرحقيقتهاومايتبادر منها وأيضا ففي اطلاقها عليه تعالى من غير مقابلة إيهام شمول قوله تعالى كل نفس ذائقة الموتله تعالى عن ذلك ( قوله وجعلته بينكم محرما )وهذا متفق عليه في كلملةلانفاق سائر الملل على مراعاة حفظ الانفس فالانساب فالاعراض فالعقول فالاموال والظلم قد يقع في هذه أو بعضها وأعلاه الشرك قال تعالي إن الشرك لظلم عظيم وهو المراد بالظلم في أكثر الآيات ثم يليه المعاصي على اختلاف أنواعها ( قوله تظالموا ) بتشديد الظاء كما روي والاشهر تخفيفها والاصل تنظالموا أدغم أحد المثلين فىالآخر أوحذف أى لايظلم بعضكم بعضافان الظلم ظلمات يوم القيامة والله تعالى يقتص للمظلوم من ظالمه وقد يمهل زيادةفى استدراجه ابزداد عقابه إنما نملى لهم ليزدادوا إثما فامهاله عين عقابه (قوله ياعبادى الخ )كرر النداء زيادة لتشريفهم وتعظيمهم ولذا أضافهم إلى نفسه وتنبيها على مخافة مابعده وجمعه لافادة الاستغراق و (تخطئون) قالالمصنف المشهور ضم التا. وروى بفتحها يقال خطى. (٣) إذا فعل ماياً ثم به فهو خاطى. ومنه إنا كنا خاطئين ويقال في الاثم أيضا أخطأ (٤)فهما صحيحان اه وبه يرد على من قال لا يصح من أخطأ الرباعي لا نه الفعل عن غير قصد وهو لا إثم فيه بالنص والكلام إنما هوفيا فيه إثم بدليل استغفرونى فهومنخطي. (٥) يخطأ كعلم بعلم إذا فعل عن قصد

<sup>(</sup>١) الى (٥) صحح التحريف وأثبت الساقط بين قوسين . ع

بَالَّامِلِ والنهارِ وأَنَا الَّذِي أَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَلَا أَبالِي فَاسْتَغَفِرُ وَ فِي أَغْفِرْ لَـكُمْ ، يا عِبادِي كُلْتُكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطعَمْتُهُ

اه فما ذكره من حصر أخطأ فيما فعل لاعن قصد ممنوع بل يأتى بمعنى الثلاثى أيضًا كما ذكره المصنف والمخاطب بهذا غير المعصومين (وقوله بالليلوالنهار) هو من باب المقابلة(١) لاستحالة وقوع الخطأ منكلمنهم ليلا ونهارا وفيه من التو بيخ مايستحى معه كل مؤمن لانه اذا لمح أن الله خلق الايل ليطاع فيــه سرا و يسلم من الرياء استحى أن ينفق أوقاته الافى ذلك وأن يصرف ذرة منهــا المعصية كما أنه يستحى بالجبلة والطبع أن يصرف شيئا من النهار حيث براه الناس للمعصية ( قولِه وأنا / أغفر الذنوب ) أي ماعدا الشرك قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء وكذا يخص بهذه الآية آية ان الله يغفر الذنوب جميعًا وهمذه الجملة اعتراضية للتأكيد في المبالغمة في حسن الرجاء ويؤيد ذلك أل الاستفراقية وقوله جميعا المفيدكل منهما العموم فلا يقنط مذنب من رحمــة الله وان عظم ذنبه فهو في جنب العفوكاللمم وتقديم المسند في قوله وأنا أغفر لافادة التقوى فى الحكم والاتيان بالمضارع لافادة استمرار التجدد ففيسه الايماء الى نصالسنة منأن ماسوى الشرك يجوز غفرانه وان لم يتب منه ( قولِه فاستغفروني) أي سلونى الغفران (أغفر لكم) بمحض الامتنان وسبق في باب الاستغفار حديث لولا تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم غميركم فيذنبون ويستغفرون فيغفر لهم وأحاديث أخر وأصل الغفر الستر فغفر الذنب ستره ومحو أثره وأمن عاقبته وحكمة التوطئة الر٧) بعدالفاء بما (٣) قبلها بيان انغير المعصوم والمحفوظ لاينفك غالبًا عن المعصية فحينئذ يلزمه أن يجدد لكل ذنب ولو صغيرة التو بة وهي المرادة هنا من الاستنفار اذ ليس فيه مععدمها كبير فائدة وشتان بينما يمحو الذنب بالكلية وهو التو بة النصوح و بين مايحفف عقو بته أو يؤخرها الى أجل وهو مجرد الاستغفار ( قوله كلكم جائع الخ ) فان الناس كلهم لاملك لهم في الحقيقة

<sup>(</sup>١) أى مقابلة الجمع بالجمع (٢) في النسخ بما (٣) في النسيخ لما . ع

فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْمِمْـكُمْ يَا عِبَادِي كُلَّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنُ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَ فُاسْتَكُسُونِي أَ كُمْ وَإِنْسَـكُمْ وَجِيْـكُمْ كَانُوا عَلَى أَكْمُ وَإِنْسَـكُمْ وَجِيْـكُمْ كَانُوا عَلَى

وخزائن الرزق بيده تعالى وان من شيء الاعندنا خزائنه فمن لا يطعمه بفضله بقى جائعا بعدله اذ ليس عليه اطعام أحد فقوله تعالى رمامن دابة في الارض الاعلى الله رزقها التزام منه تفضلا لا لانه واجب عليه بالاصالة ولا يمنع نسبة الاطعام اليه ما يشاهد من ترتب الارزاق على الاسباب الظاهرة من حرف وصنائع وأنواع من الاكتساب لا نه تعالى المقدر لتلك الاسباب الظاهرة بقدرته وحكمته الباطنة فالجاهل محجوب بالظاهر عن الباطن والعارف الكامل لايحجب ظاهر عن باطن ولا باطن عن ظاهر بل يعطى كل مقام حقه وكل حال مستحقه ( قوله فاستطعمونى) أى سلونى واطلبوا مني الطعام ولايغرن ذا الكثرة مافى يده فانه من فضل ربه فينبغي له مع ذلك ادامـة السؤال ليدوم له حسن الحال ولا يغهـل فتنتني عنه النعمة فقل أن تر اليه وفي الحديث المرفوع مانفرت النعمة عن قوم فعادت اليهم (وقوله أطعمكم)أىأيسر لكم أسباب تحصيله من نحو تسخير السحاب لبعض الاماكن أوتحريك قلب فلان لإعطاء فلان أواحواج فلان لفلان بوجه من الوجوء فيسأل منه نفعا اذ العالم جماده وحيوانه مطيع له سبحانه طاعة العبد لسيده وتصرفه سبحانه في الكون عجيب لمن تدبره وفي الحديث اشارة الى تأديب الفقراء كأنه قال لهم لانطلبوا الطعم من غيرى فان من تطلبون منهم أنا أطعمهم فاستطعموني أطعمكم وفي هذا وما بعده تحريض على الاقبال على المولى والسؤال من فضله في جميع ما ينزل بالانسان وسبق أنه سبحانه قال ياموسي سلني في دعائك حتى في ملح طعامك وفى هذاجميعه أوفي بينة وأقوى برهان علىافتقارسا برالخلق اليــ وعجزهم عن جلب منافعهم ودفع مضارهم الابأن ييسر لهم ماينفعهم ويدفع عنهم مايضرهم فلاحول ولاقوة الابه ولااعتماد الابسببه ولماكانت حاجة الانسان في بقائه للطعام والشراب أشد اذ لابقاء له بدونهما تعرض لهما (قوله إنسكم )

أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ مِنْكُمْ لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْدِ بَى شَيْئًا يَاعِبَادِىلُوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَ كُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنِدَكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْنِى قَلْبِ رَجُدلِ مِنْدَكُمْ لَمْ يَزِدْ ذَلِكَ فَا فَى مُلْدِي شَيْئًا ، ياعِبَادِي لَوْ أَنَّ أُوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنِدَكُمْ كَانُوا فِي مُلْدِي شَيْئًا ، ياعِبِادِي لَوْ أَنَّ أُوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنِدَكُمْ كَانُوا فِي مُلْدِي شَعْمُ مَا سَأَلَ لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ فَي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُو فِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مَا سَأَلَ لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ

سموا بذلك لظهورهم وأنهم يؤنسون أى يبصرون كما سمى الجن جنا لاجتنانهم واختفائهم (قوله شيئا ) مفعول مطلق انقلنا ان نقص لازم ومفعول به ان قلناانه متعد والمشار اليه بقوله ذلك هوالفجور الـكامل (قولِه على اتني ) أى على تقوى اتقى(قلب،رجل)وا عا قدر ذلك ليصح الحمل قيل أراد بأ تقى رجل عمدا عليالله و بأفجر رجل الشيطان ولعل هذامن حكمة قوله فى جانب التقوى منكم أى أيها الانسوحذفه فى الجانب الثاني ومن حكمه أيضا ألا(١) يخاطب العباد بالا فجر ية تفضلا منه تعالى واحسانًا ، وقد يوجدمنكم في الموضعين في بعض النسخ والرواية على حذفها ، والحاصل ان ملكه تعالى فى غاية الكال لايزيد بطاعة جميع الخلق وكونهم على اكمل صفة التقوى كالاينقص بمعصيتهم (لائه) (٧) مرتبط بقدرته وازادته وهمادا ممان لا انقطاع لهما فكذا ماارتبط بهما انماغاية التقوى والفجورعود نفع أو ضرعلى فاعلهما والله تعالى هوالغنى المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله (فملكه) (٣) كلمل لا نقص فيه بوجه من الوجوه (قوله صعيد واحد ) أى أرض واحدة ومقامواحد(وقوله فسألوني)قيد السؤال **بالاجتماع في صعيد واحد لان تزاحم الاستألة (٤) وترادف الناس في السؤ ال مع كثرتهم** وكثرة مطالبهم ثما يضجر المسئول منه ويدهشه وذلك يوجب حرمانهم أوعسر إنجاح مطلوبهم و «ما» إما موصولة أوموصوفة أومصدرية أى مانقص شيئا الا شيئا مثل الذي ينقصه المخيطأو إلاشيئا(٥) مثل شيء ينقصه أو مانقص إلامثل نقصانه فىالقلة والمخيط. بكسرالميم وسكون المعجمة وفتح الياء الابرة ( وقولهمانقص ذلك)

<sup>(</sup>١)، (٤)، (٥) فى النسخ (للله )، (الاسالة)، (أولاشى،) (٢)، (٣) فى النسخ سقط مابين الاقواس. ع

مُلْكِي شَيْأً إِلَّاكُمَا يَنَقُصُ البَحْرَأُنْ يُغْمَسَ الدِخْيَطَ فَيْهِ غَمْسَةُ وَاحِدَةً ، يَا عِبادِي ا إِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ

الاعطاء (من ملكي شيئا الاكما ينقص البحر) بالنصب (أن يفمس) بفتح الهمزة و يغمس بالبناء للمجهول وانومد خولها فاعل ينقص أي (١) الا كاينقص غمس المخيط البحر اذا غمس(فيهغمسةواحدة)أي وهو في رأي العين لا ينقص من البحرشيئا فكذا الاعطاء من الحزائن الالهية لاينقصها شيئا البتةاذ لانها يةلها والنقص(٢) مما لايتناهي محال (٣) بخلاف مايتناهي كالبحر وان جل وعظموكان أكبرالمرئيات فى الارض بل قد يوجد العطاء الكثير من المتناهى ولاينقصكا انار والعلم يقتبس منهما ماشاء الله ولا ينقص منهما شيء بل قد يزيد العلم بالانفاق وقال المصنفلان عطاءه من رحمته وكرمه وهما صفتان قد ممتان لا يتطرق إليهما نقص اه وتشبيه ماذكر بالمخيط اذا دخل البحر من حيث عدم النقص من حيث المشاهدة الصورية كما أَشَارَالَيهِ وَالَّا فَالْخَيْطُ اثْنَا دِخَلَ فِي المَاءُ يَتَعَلَقُ مِنْهُ شَيَّءَ لَطَيْفَ يُحَصِّل بِهُ النقصان فالبحر ينقص بهذا الشيء القليل المأخوذ منه الذي لايكاد بدرك وتلك الخزائن لاتنقص شيئا مما أفاضه تعالى منها من حين خلق السموات والارض الي انقضاء هذا العالم ثم من بعثه الى مالانها يةله لما تقرر من استحالة نقص مالا يتناهىلان عطاءه عزوجل بين الكاف والنون انماأس داذا أرادشيئا أن يقول له كن فيكون وحكمة ضرب المثل بماذكر أنه غاية ما يضرب المثل في القلة (٤) اذا البحر من أعظم ما يعاين والابرة من أصغره مع إنها صقيلة لايتعلق بهاشيءالا مالايمكن ادراكه كمامروفي هذا تنبيه وأى تنبيه للخلق على ادامة سؤاله تعالى مع اعظام الرغبةوتوسيع المسئلة فلايختصر سائل ولايقتصرطا لبفان خزائن الرحمة سحاء الليل والنهار لاينقصها الاعطاء وإنجل وعظم وقيل ان ذلك إشارة للنعمة المخلوقة وهي يتصور فيها النقص كالبحر (قوله انماهي) الضمير راجع الىمايفهم من قوله أتقى قلب رجل وأفجر قلب رجل وهي الاعمال الصالحة

<sup>(</sup>١) فى النسخ اسقاط أى (٢) ، (٣) ، (٤) فى النسخ (ولا نها من النقص) ، ( كال ) ، ( العظم ) . ع

أَحْفَظُها عَلَيْ كُمْ ٧ فَمَنْ وَجَدَخَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ وَجَدَ غَبْرَ ذلكَ

والطالحة (قوله أحصبها عليكم ) بضم الهمزة أى أضبطها وفي نسخة (أحفظها عليكم) أى بعلمي وملائكتي الحفظة واحتيج لهم لا لنقصه عن الاحصاء بل ليكونواشهدا. بين الخالق وخلقه وقد يضم اليهم شهادة الاعضاء زيادة في العدل ثم الحصر في هذا الحبر انماهو بالنسبة لجزاء الاعمال أي لاجزاء مقسم الىخير وغيره الاعن عمل يكون سبباً له (١) وأما الزيادة على ذلك من الفضل والاكرام ممـا صحت به النصوص وقام عليه الاجماع فلم يتعرض له الحبربنني ولااثبات وتلك النصوص الثابتة الناطمة بالزيادة من محض الفضل والاحسانلامعارض لها فواجب الاخذ بها (عَوْلِهُ ثُمُ أُوفِيكُمُ الْمُهَا(٢)) أيجزاءها في الآخرة قال تعالى وانما توفون أجوركم يوم القيامة فلماحذفالمضاف انقلب المجرور منصوبا منفصلا أوفى لدنياأ يضارقوله فمن وجدخيراً) أيعملا يثاب عليه أووجد ثوابا ونعما بأنوفق لاسبابهما أوحياة طيبة هنيئة مريئة كمافال تعالى من عمل صالحا من ذكر أوأ نثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهمأجرهم بأحسن ماكانوا يعملون (قولِه فليحمد الله)أى على توفيقه لذلك العمل الذى يترتب عليه الخير والثواب فضلامنه ورحمة وعلى إسدائه ماوصل اليه من عظم المبرات فعلم أنه ان أر يد بذلك الا خرة فقط كان الأمر فيه بمعنى الأخبار بأن من وجد خيرا فها حمد الله عليه ومن وجد غيره لام نفسه حيث لا ينفع اللوم وقدجاء مثل ذلك الاخبار فىالقرآن الحمدلله الذى صدقناوعده الجمدللهالذى أدهب عنا الحزن وقال عن أهل النار فلاتلوموني ولوموا أنفسكم وأخرج الترمذي مامن ميت يموت الاندم فان كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وان كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب وانأريد به الدنياولومع الآخرة فالأمر على بابه وفي الحديث انه لا يجب عليه شيء كان لا حد من خلقه (قوله غير ذلك ) أي شرا ولم يذكره تعليها لنا كيفيةالادب في النطق بالـكناية عما يؤذي واشارة الى أنه تعالى اذا اجتنب لفظه فكيف الوقوع فيــه أو الى أنه عزوجل كريم حيى بحب السترو يغفرالذنب

<sup>(</sup>١) في النسخ ( له واكراما ) (٢) ليس في نسخ المن لكنه في رواية مسلم ع

فلا يعاجل بالعقو بة ولا يهتك الستر (قوله فلا يلو من الانفسه) لبقائها على الظلمة الاصلية واكتساب المعاصي والمظالم وهي السبب فيها فلما آثرت شهواتها ولذاتها على رضى خالقها و رازقها فكفرت بأهمه ولم تدعن لاحكامه وحكمه استجقت أن يعاملها بمظهر عدله وأن يحرمها مزايا جوده وفضله ونسأل الله العافية عن ذلك بمنه وأعمال العباد وانكانت غيرموجبة لثواب أوعقاب بذواتها كاسبق الا أنه تهآلى أجرى عادته بربطهما بها ربط المسببات بالاسبابوأكد الفعل هنا بالنون تجذيراً أن يخطر فى قلب عامل أن يستحق اللوم غير نفسه وليس كذلك لان الله تعالى أوضيح وأعذرحتي لم يبقحجة لاحدوفيه إيماءالي دوام ذمابن آدم وقلة انصافه فانه بحبث طاعته من عمِله لنفسه ولا يسندها الى التوفيق و يتــبرأ من معاصيه و يسندها الى الا قــدار فان كان لا تصرف له كما يزعم فهــلا كان ذلك في الآمرين وإن كان له تصرف فلم ينفيه (١) عن أحدها ووجه ختم الحديث(٢) بهذه الجملة التنبيه علىأن عيدم الأستقلال بنحو الاطعام والسترلا يناقض التكليف بالفعل تارة وبالترك أخري لانا وان علمنا أن لانستقل الحن نحس بالوجــدان الفــرق بين الحركة الاضطرارية كحركة المرتعش والاختيارية كحركة السلبم وهذه التفرقة راجعة الى ممكن محسوس مشاهد وأمر معتاد يوجد مع الاختيار دون الاضطرار وهذه التفرقة هي مورد التكليف المعبر عنه بالكسب فلا تناقض ولا تعسف،والحاصل أن المعاصى التي يترتب عليها العقاب والشر وانكانت بقدر الله وخذلانه فهي بكسب العبد فليلم الانسان نفسه لتفريطه بالكسب القبيح وان قول القدرية هذا حجة لنا لان لومالعبدنفسه( على سوء العاقبة يقتضي أنه الخالق لافعاله وان قوله فلا يلومن إلا نفسه) (٣) تنصل من المعصية و (انه) (٤) ليس له فيها تأثير نخلق فعل ولا تقدير باطل بنص قوله تعالي والله خلقكم وماتعملون يضل من بشاء ويهدى من يشاء والآيات في هذا المعني كثيرة ثم يلزمهم أن من وجد حيراً لا يحمد الله لا نه لا أثرله على مارعموا بل يحمد الانسان نفسه لانه الخالق لطاعتهالموجد لسلامته وهذامراغمة للنص المذكور

<sup>(</sup>١) الى (٤) صحح التحريف وزيد الساقط بين قوسين . ع

قال أبو مسور قال سَـعيدُ بنُ عَبدِ العَزيزِ كان أبو إِدْريسَ إِذَا حَدَّثَ بَهُـندَا الْحَديثِ صَحيحٌ رويناهُ في صَحيح مُسلمِ الحديثِ صحيحٌ رويناهُ في صحيح مُسلمِ وغَبْرِهِ ورجالُ إِسنادِهِ مِنِّى إِلَى أَبِي ذَرِّ رضى اللهُ عنهُ كُلْمُهُمُ دِمَشْقِيْونَ ،

ولقوله تعالى خبرا عنأهل الجنة الحمدللهالذىهدا بالهذاوماكنا لنهتديلولا أنهدانا الله (قولِه قال أبومسهر الخ) أى وذلك تعظيما (١)له واجلالا فانه حديث جليل يشتمل على قواعد عظيمة فيأصول الدينوفروعه وآدابه واطائف الغيوب(٢) وغيرها ولذا ختم المصنف به هذا الكُنَّةَابِ النَّفُيسِ وا عام الى أن نتيجة الأذكار مضمون هذا الحبر وهوالا نقطاع عنالسوى والاقبال على المولى ودوام الالتجاء وحسن الرجاء والكف عن المخالفات واكتساب الطاعات والثناء عليه سبحانه بأنواع الثناء ادوفقه لبلوغ المنى والطاعات وحفظه من المخالفات (قولهرو يناه في صحيح مسلم وغيره) وأخرجه البيخاري في الادب الفرد وأبو عوانة والبرار في مسنده والحاكم في مستدركه وقال انه صحيح على شرطهما ووهم فىذلك فقد رواه مسلم كما ذكرنا والحديث معروف بأبى مسهر رواه عنه بضعة عشرانسانا ولمينفرد به أنو ادر يسالخولانى عن أبى ذر بلرواه عنه أيضا أبو أسماءالرحبي أخرجه أحمدومسلم وأبوعو انةو لفظه بنحوه وفيهز يادةونقص ورواه عنه أيضا أبو قلابةورواه كذلك أبو عوانة لكنهمرسل وسقطمنهابو اسماء واثباته كمافى طريق أحمد ومسلم أصح ورواه عنه أيضا عبد الرحمن بنغنم ولفظه عن أبي ذر عن الني مَتَنَالِقَةٍ قال يقول الله تبارك وتعالى ياعبادى كلكم مذنبالا من عافيته فاستغةروني أغفر الحم ومن علم منكماني ذو قدرة على المغفرة فسألني بقدرتي غفرتله ولاأبالي وكلكم ضال الأمن هديته فادعوني أهدكم وكلحم فقير إلامن أغنيته فاسألونىأرزقكم فلو أنحيكم وميتكم وأواحكم وآخركم ورطبكم ويأبسكم اجتمعوا على أشقى (٣)قلب عبد من عبادى لم ينقص ذلك من المكي حناح بعوضة ولو أن حيكم

<sup>(</sup>۱) عله (تعظیم له واجلال) لائن هذا لیس من مواطن حـذف الحبر إذ لم يستوف شروط «ضربى العبد مسيئا وأنم تبييني الحق منوطا بالحـكم) وقد سبق للشارح النصب فى مثل هذا الموطن كثيرا (۲) في ابن حجر (القلوب) (۳) العله سقطت جملة تؤخذ من فتح المبين والاصل على قلب أتنى عبد من عبادى لم يزد فى ملكي جناح بعوضة ولو اجتمعوا وكانوا على قاب أشتى الخ » . ع

وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم احتمعوا فسأل كلسائل منهمما بلغت أمنيته وأعطيت كل سائل منهم ماسألني مانقص دلك الاكما لو أن أحدكم مرعلى شقة البحر فغمس فيه ابرة ثم انتزعها كذلك لم ينقصني وذلك أني جواد ماجدواحد(١)أفعل ماأشاء عطائي كلام ومنعى كلام وعــذابي كلاموأدرى للشيءاذاأردته أن أقول له كن فيكون رواه أحمدوالترمذي وابن ماجه والطبراني في الدعاء والببهق في الاسماء والصفات و رواه آخرون والأكثرون كما ذكرنا عن عبد الرحمن بن غم وقيل فيه ان عبان ورواه أحمد وأبو عوانة وغيرها من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم عن أبي ذر بهورواه الدارمي وأحمد في مسنديهما وابن أبي عاصم في الدعاءله من حديث شهر الاأنهم قالوا بدل عبدالرحمن عن معديكرب عن النبي عليلية يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال : ان آدم أنا عمادعو أني ورجو أي غفرت لك على ما كان فيك يان آدم الك إن تلقني بقراب الارض خطايا مدأن لانشرك ي شيئاأ لقاك بقرابها مغفرة والىهذه الرواية أشارالترمذي في جامعه بقوله وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر عن معديكرب عن أبى ذرعن النبي عليه الله وروي الطبراني في الكبير من حديث قوله حدثتني أم الدردا، عن أبي الدردا، عن نبي الله عليالية عن جبريل عن ربه عزوجل قال عبدى لواستقبلتني بملء الارض خطايا ودنوبا لاستقبلتك بمثلهن مغفرة ولاأبالي عبدي ماعبدتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان فيك قال بعضهم شهر فيه مقال فيشبه أن يكون الاضطراب في الحديث منه وقال قال على ابن المديني اظن هذين حديثين رواهما شهر لان لفظهما مختلف وقال البيهني عقب أولهما انه محفوظ من حديث شهر ولذا حسنه الترمذي ثم الحافظ ابن حجر غير ناظرين لذلك الاختلاف لمجيء الحديث من غير وجه كما تقدم ذكر بعضهم وفي الباب عن أبى الدرداء كما ذكر وعن ابن مسعود أخرجه بنحوه أبو عوانة فى مستخرجـه وعن أبى موسى الاشعرى عن النبي مَتَلَالِيُّهُ قال أن الله تعالى بقول ياعبادى كلم خال الامن هديت وضعيف الامن قويت وفقير الامن اغنيت فأسألوني اعطكم فلوان أواكم وآخركم وانسكم وجنكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أفجر قلب عبدهولى ما قصوا من ملكي جناح بعوضة ذلك

<sup>(</sup>١) فى ابن حجر ( واجد ) وفيه مخالفات أخرى فى الحديث . ع

ودَخَلَ أَبُو ذَرِّ رضى الله عنه ومشق ، فأجتمع فى هذا الحديث بُحَلُّ مِنَ الفَوَائِدِ (مِنها) صِحَةً إسنادِهِ ومَتْنِهِ وعُلُونُهُ وتَسَلَّسُلُهُ بالدِّمَشْقِيبُنَ رضى اللهُ عنهم وبارَكَ فيهم (ومِنها) ما أشتملَ عليه مِن البيانِ لِقَوَاعِد عظيمة فى أصول الدِينِ وفُرُوعِهِ والآدابِ ولطائِفِ القلوبِ وغيرِها ، ولله عظيمة فى أصول الدِينِ وفُرُوعِهِ والآدابِ ولطائِفِ القلوبِ وغيرِها ، ولله الحد ، روينا عنِ الإمامِ أبى عبد اللهِ أحمد بن حَنْبَلِ رَحَمَهُ اللهُ تعالى ورضى عنه قال ليسَ لِأَهْلِ الشّامِ عديثُ أَشْرَفُ مِنْ هُذِذَا الحَديثِ ورضى عنه قال ليسَ لِأَهْلِ الشّامِ عديثُ أَشْرَفُ مِنْ هُذِذَا الحَديثِ

بأنى واحد عذابى كلام ورحمتى كلام فمن أيقن بقدرتى على المففرة لم يتعاظم فى نفسى ان أغفر له ذنو به ولو كثرت اه . عبدالملك بن هارون بن عنترة أحد روانه ضعيف جدا بل رماه ابن حبان وغيره بالوضع مع انه ممن تفرد بهذا الحديث عن أبيه كما قال الطبرانى فى معجمه الاوسط وحديث أبى ذر هو الصحيح في هدا المعنى ، وفى الباب عن ابن عباس قال قال رسول الله على الله عن وجل يابن آدم انك مادعوتنى و رجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولولقيتني بمل الارض خطايا لقيتك بمدل الارض مغفرة مالم تشرك بي شيئًا ولو بتفت خطاياك عنان السماء ثم استغفر تنى غفرت لك وأخرجه الطبرانى فى الدعاء ومعجميه الاوسط والصغير وابرهم بن اسحق الصينى متروك الحديث كما قال الدارقطنى وهو قد تفرد بهذا الحديث فالحديث ضعيف ، وفى الباب (١) عن أنس وهو السابق فى باب الاستغفار يقول الله يابن آدم انك مادعو تنى ورجو تنى الحوهوحديث حسن أخرجه الترمذى وقال انه حسن غريب (قوله ودخل أبو ذر دمشقى ) قال السخاوى قاله ابن عسا كر وغيره (قوله و تسلسله بالد مشقيين) أي اتفاق هذا الوصف فى كل من روانه قال السخاوى وفيه حصول تعريف أوطان كل من روانه بكلمة واحدة هى لفظ دمشقيون قال وهذا في غاية الحسن والندارة (قوله روينا عن الامام أحمد ) قال دمشقيون قال وهذا في غاية الحسن والندارة (قوله روينا عن الامام أحمد ) قال

<sup>(</sup>١) في النسخ (في الباب) . ع

هـنداآخِوُ ما قصد ثُهُ مِنْ هـندا الكيتاب، وقد مَنَّ اللهُ الـكريمُ فيهِ عاهو لهُ أهلُ مِنَ اللهُ السكريمُ فيهو عاهو لهُ أهلُ مِنَ الفوَائِدِ النَّفيسةِ والدَّقائِقِ اللَّطيفةِ مِنْ أَنوَاعِ العلومِ ومُهمًا نها ، ومُستَجادَاتِ الحَقائِقِ ومطلوباتِها ، ومِنْ تَفسير آياتٍ مِنَ القُرْآنِ العَريزِ وبَيانِ المُرادِ بها، والأحاديثِ الصحيحةِ وإيضاح مَقاصدِها ، وبَيانِ الْعَريزِ وبَيانِ المُرادِ بها، والأحاديثِ الصحيحةِ وإيضاح مَقاصدِها ، وبَيانِ نَكت مِنْ عُلُومِ الْأَسانيدِ

السيخاوي وكذا قال أبو مسهر نفسه فيما حدث به أبو الحسن على بن اسحق بن البحترى المارداي عن أبي بكر محمد بن اسحاق الصاغاني شيخ مسلم فيه عنه (قوله من الله ) بتشديد النون من المنة وهي النعمة الثقيلة (قوله من الفوائد النفيسة الخ) هذا من باب بذل النصيحةوالدلالة علىمظان الخمير للا مه لامن الافتخار المحفوظ منمه الصالحون الاخيار «وقوله من الفوائد» بيان لما في قوله بما هو له أهل «وقوله من أنواع اغ» بيان الفوائدفانألفيه استغراقية (قوله ومستجادات الحقائق)أى مما يعود على السالك بنفع فىدينه كمعرفة حقيقة انه سبحانهالعالم بجميع الاحوالجليها وخفيها فتبعث السالك على مزاولةالطاعات ومجانبة المخالفات لـكونه بمرأي من صانعه وخالقه ورازقه أما الحقائق التي لاتمود على السالك بنحو ذلك فالاولي له نرك النظر فيها والاشتغال بما يعود عليه بأدا العبودية والقيام بحقوق الربوبية (قوله ومن تفسير آيات) التفسير (١) (قوله و بيان المرادبها )أىقديقوم(٢)الدليل علىأن المرادمن الا ميتغير مايتبادر من تفسيرها فيحتاج لمعرفة ذلك (قولِه ومن الاحاديث الصحيحة)عطف تفسير وفيدأ يضاأحاد يشحسان بلوضعيفة بعضها ضعفه محتملو بعضها ضعفه شديد كما علم من استقراء هذا الكتاب (قوله نكت ) بضم ففتح جمع نكتة وهى الدقيقة من العلم المستخرجة بقوة الفكر والنكتة من الكلام الجملة المنقحة المحذوفة الفصول وقال العلامة التابي السعد التفتاراني النكتة كل نقطة من بياض يكون في سوادوعكسه

<sup>(</sup>١) بياض (٢)فى النسخ ( تقوم ).ع

و دَقائِقِ الفَقْهِ وَمُمَا مَلاِتِ القُـلُوبِ وغيرِها . واللهُ الحَمُودُ على ذلك وغيرِهِ مِنْ نِعَمِهِ الَّتِي لَا نُحُصَى . ولهُ المِنَّـةُ أَنْ هَدَانِي لِلْمَالَثُ وَوَفَّقَنَى الْجَمْمِهِ ويَسَّرَهُ عَلَى وأعانَني عليْـه ومَنَّ عَلَى بإيَّمامِهِ

ونسكت السكلام لطاثفه ودقائقه التي تحتاج الىتفسكر اه وهذه النكتة التيأشار اليها الشيخ كالمكلام على وصفه الحديث بالصحة أو مايقا بلها وكالتنبيه علىزيادة بعض الثقات أوعلى أحوال بعض الرواة أوالاختلاف فى ذلك (قولِه ودقائق الفقه) أى ومسائل الفقه التيلدقتها تحتاج اليالتنبيه عليها (قوله ومعاملات القلوب) أي من الإخلاص والصدق والرجاه وسلامة الصدر والنصيحة والتودد للمسلمين والسعى فى منافعهم ومحبة الخيرلهم والاقبال على المولي والاعراض عن السوى والتنزه عن الحقد والحسد والبغض والغضب (قوله والله المحمود) أى لاغيره كما يفيده تعريف الجزأين ( قوله على دلك ) أى الذي من به من هذه الفوائد والفرائد ( قوله وغيره من النعمة التيلامحصي) بيان لغير وفيهاقتباس من قوله تعالي وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ومن قوله ﷺ سبحانكلاأحصى ثناء عليكأنت كما أثنيتعلى نفسك (قوله وله المنة ان هدانا لذلك ووفقني لجمعه )أى ولو أراد لمنعني ذلك وما أحسن قول صاحب الحكم إلهيان ظهرت المحاسن فبفضلك ولك المنة على ، وقوله

وقدكنت قدماأ طلب الوصل منهمو فلما تجلى الحلم وارتفع الجهل

نيقنت الله العبد لاطلب له فان قر بوافضل والأعدواعدل وانأظهروا لميظهرواغير وصفهم وانستروا فالسترمن أجلهم يحلو

وفي كلام المصنف تلميح الي قوله تعالى بل الله بمن عليكم أنهــدا كم الأبمــان وتنبيــه على الدواء النافع من العجب بالعمل لانه ليس هو فعـــلا له في الحقيقة فَكَيف بِمَا لِيسَ له أَيَا المُّنَّةُ أَنْ وَفَقَهُ لَصَالِحَ العمل وهداه (قُولِه و يسره على) فيه أياء الى صعوبة مثل هذا التأليف وان تيسيره من منن الرءوف اللطيف وهوكذلك ملقد جمع مع صغرحجمه مالم تجمعه أسفاركبار ثم تيسيره بتذكيره ذلك وتمكنه فَلَهُ الْحَدُواَلِا مَتِنِانُ ، والفَضْلُ والطُّوْلُ والشُّكرانُ ، وأَنَا راج مِنْ فَضْلُ اللهِ تَعَالَىُ دَعُوةَ أَلَجُ صَالِح أَنتَفَعُ بِهَا تُقَرَّبُنِي إلى اللهِ السِّرِيمِ وأَنتِفَاعَ مسلم راغيب في الخَيرِ ببَعْضِ ما فيه أكونُ مُساعِدًا لهُ على العَمَلَ بَمَرْ ضاةِ رَّبِنا ، وأُستُوْدِعُ اللهَ اللهَ الكربَ اللهَ المَالِحِيمَ مَنِي وَمِنْ وَالِدَى وَجَمِيعٍ أَحْبَلُ بِنَاوٍ إِخُوانِنَاوُ مَنْ أَحْسَنَ اللهَ اللهَ الكربَ اللهُ المَالِحِيمَ مَنِي وَمِنْ وَالِدَى وَجَمِيعٍ أَحْبَلُ بِنَاوٍ إِخُوانِنَاوُ مَنْ أَحْسَنَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

من مواده ودفع الموانع عن تنقيحه وتحريره (قوله فله الحمد على هذه المن) والحمد سبب المزيدكما نطق به الـكمتاب المجيــد (قوله والطول ) بفتح الطاء المــملة المنة الثقيلة وقيل النعمة المتكررة ( والشكر ان ) بضم الشين ضد الـكفران (قوله وأنا راج من فضل الله تعالى تيسير دعوة أخ صالح تقر بني الى الله )أى ليكون ذلك مما يصلني نفعه بعد الموت فقدورد اذامات ابنآدم انقطع عمله الامن ثلاث ولد صالح يدعوله الحديث ومثل الولد الصالح في نفع دعائه الأخالصالح، وجملة تقر بني إما صفة أوحال من دعوة وتقريبها الىالله سبحا له لان دعاءالمؤمن لاخيه بظهرالغيب مستجاب فقد يدعو له منحو ذلك فيبلغ أمانيه من الك المسالك بفضل مولاه واحسانه (قولِهوانتفاع) بالنصب عطف على دعوة ورجاؤه لذلك لما قال (أكون مساعداله على العمل بمرضاة ربنا ) أي فيفوز بامتثال قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وليعظم ثوابه بسبب ذلك النهم لـكونه الدال عليه الطريق في الوصول اليه وقد تقدم الحديث (١) من دل على هدى كانله مثل أجور فاعليه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا (قوله واستودع الله الخ) أى وهو الذي لا يضيع ودائعه وسبقت (٢) حكمة التعبير بهدا في أول الكتاب بما حاصله الايماء الى أن الحي بمثابة المسافر المطلوب منسه هــذا الذكر فان منتهى سفره الآخرة ومنازله الليل والنهار وحينئذ فالموفق لا يأخذ من الزاد الا ما ينفعه في دار اقامته من رضي مولاه أو ماينفعه في رحلته منقوام مطيته وهى نفسه فيعطيها حقها منالطعام والشراب والمنام ويمنعها

<sup>(</sup>١) في النسخ ( لحديث ) ( وسبب ) .ع

إلينا وسائر السبب أدْهاننا وأماناتنا وخَوَاتيمَ أَعَالِنا وجيعَ ماأَنهُمَ اللهُ تعالى السبال الرَّشادِ ، والعِصْمةُ مِنْ أَحُوالِي به علينا ، أسالهُ سبحانهُ لَنا أَجْمينَ سلُوكَ سبيلِ الرَّشادِ ، والعِصْمةُ مِنْ أَحُوالِي أَهلِ الرَّشادِ ، والعَصْمةُ مِنْ أَحُوالِي أَهلِ الرَّشادِ ، والسَّوابِ ، والسَّرعُ أَهلِ النَّينِ والمَّوابِ ، واللَّوَالِي والمُؤْفِق النَّينِ فَي فَى الْأَقُوالِ والْأَفْمالِ لِلصَّوَابِ ، والجَرْي على النَّارِ ذَوِى البَصَائِرِ والْأَلْبابِ ، إنه السكريمُ الْوَاسِعُ الْوَهَّابُ ، وما تَوْفِيقِ آلَا باللهِ عليه تَوكلتُ وإليه متابِ ، حسنبنا الله ويعمَ الْوَكيلُ ولاحُولُ ولا قُولُ ولا قُولُولُ ولا قُولُ ولا قُولُ ولا قُولُهُ ولا قُولُ ولا قُولُ ولا قُولُهُ ولا قُولُهُ ولا قُولُ ولا قُول

حظها من الشهوات والآثام فيفوز بما تقر به الأعين في يوم القيامة وقد أشار إلى هذا المعنى حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح و إذا أصبحت فلا تنتظر المساء . والاحاديث في معناه كثيرة (قوله وجميع ما أنعم به علينا ) أى من علم وعمل وحال ومقام (قوله سلوك سبيل الرشاد ) أى تيسير سلوكه بالتوفيق والحفظ (و) هو المرادمن (العصمة) في كلامه أى والحفظ (من أحوال أهل الزيغ) وهو العدول عن الحق والميل عنه (و) من أحوال أهل ( العناد ) والعنيد كما في النهاية الجائر عن القصد الباغي الذي يرد الحق مع العلم به (قوله على ذلك ) أي على ما ذكر من سلوك سبيل الأخيار والحفظ من طريق الاشرار (قوله في ازدياد ) حال أوصفة للخير لان أل فيه جنسية (قوله وأ تضرع ) أي أوسل (قوله للصواب) أي للحق وهو المطابق للواقع (قوله والجسري على آثار ) أي طريق (ذوى البصائر ) أي المستنيرة بنور العرفان والاثلاب ) العقول جمع لب

ومن كان ذا لب وعقل فانه دموب على الطاعات مجتنب الشر ( قوله وما توفيق إلا بالله الح ) اقتباس من القـرآن ولعـزة التوفيق وشرفـه لم يذكر فى القرآن غير هذه الاكية ( و إليه أنيب ) أى ارجع فى سائر الاحوال إليه

الحدُ يِنهِ رَبِّ الما لِمِينَ أَوَّلًا وآخِرًا ، وظاهِرًا وباطِفاً ، وصَلَوَ اتُه وسلامُهُ الْأَطْيَبَانِ الْأَكُمُلَانِ على سَيِّدِنا محد خيرِ خَلْقه أَجْمَعِينَ ، كُلُما ذَكَرَّهُ الْأَطْيَبَانِ الْأَكْمَلَانِ على سَيِّدِنا محد خيرِ خَلْقه أَجْمَعِينَ ، كُلُما ذَكَرَّهُ النَّاكِرُونَ ، وعَلَى سَا يُرِ النَّبِيِينَ ، وآل كُلِّ الذَّاكِرُونَ ، وعَلَى سَا يُرِ النَّبِيِينَ ، وآل كُلِّ وسَا يُر الصَّالِينَ ، وسَا يُر الصَّالِينَ ،

قال جامِعُهُ (أَبُو زَكَرِيًا نُحْمِي الدينِ) (ا) عَمَا اللهُ عَنْهُ فَرَعْتُ مِنْ جَمْعِهِ في المُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ وسِيَّيْنَ وسِسِيِّمائَةِ سُوَى أَحْدَرُفُ أَلْحَقْتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وأَجَزْتُ رِوايَتَـهُ عَجْميـع ِ المُسلِمِينَ

معتمدا فى كل أمر عليه وفى نسخة (و إليه متاب) بالفوقية أى رجوعى ( قوله كلا ف كره) يحتمل أن يكون راجعا إلى اسم الله الكريم أو إلى نبيه عليه الصلاة والسلام والقصد من هذا الدعاء دوام الصلاة والسلام مى الملك السلام على نبيه عليه الصلاة والسلام ( قوله وآل كل ) أي أتباعه فيدخل سائر المؤمنين به ( و ) يكون عطف ( سائر الصالحين ) من عطف الحاص على العام اهماما به ( قوله و اجزت روايته لجميع المسلمين ) قال المصنف فى الارشاد إذا أجاز لغير معين بوصف العموم كقوله أجزت المسلمين أو لكل أحد أو لمن أدرك زمانى وما أشبهه ففيه خلاف المتأخرين انجوزين لأصل الاجازة فان كان مقيدا بوصف خاص فهو إلى الجواز أقرب وجوز جميع ذلك الخطيب وجوز القاضى أبو الطيب الامام المحقق الاجازة لحميع المسلمين الموجودين عندها ثم قال وأجاز أبو عبدالله ابن منده ان قال لا إله إلاالله وأجاز أبو عبدالله بن عتاب وغيره من أهل المغرب ان دخل قرطبة من طلبة العلم وقال أبو بكر الحازمى الحافظ الذين أدركتهم من الحفاظ كأبى العداد وغيره كانوا يميلون إلى جواز هذه الاجازة العامة قال الشيخ رحمه الله ولم يسمع عن أحد

<sup>(</sup>١) لعل لفظ محيي الدين من كلام الناسخ لا ن المؤلف لا يقوله .ع

يقتدى به أنه استعمل هذه الاجازة فروى بها ولاعن الشرذمة التي سوغتها وفى أصل الاجازة ضعف فتزداد بهذا ضعفا كثيرا لاينبغ إحماله وهذا الذي قاله الشيخ خلاف ظاهركلام الائمة المحققين والحفاظ المتقنين وخلاف مقتضي صحة هذه الاجازة وأى فائدة اذا لميرو بها (١) اله قلت : وقدأجاز لذلك جماعة من المتأخرين الحفاظ كالحافظ السيوطي فأجاز لمن أدرك عصره وأجاز كذلك ابن حجر الهيتمي فىآخر بن \* وهذا آخر ماقصدناه وتوخينا همن التعليق على الاذكار النووية وكنا أردنًا أن تكون في حيز الاقتصار فأبرزتها مد القدرة على مابري لكن نرجو من فضل اللهومنته أن يكون على السداد وانى لمعترف أنى لست باهل لنقل شيءمن ذلك وتقريره ولا لبيان شيء وتحريره ولالرقم مطلبوتسطيره غير أن كلماتراه فهومن فضل المنع المنان وجوده المتوالي والاحسان فله الحمد سبحانه على كل شأن ، ثم أقول : إن كان متناسق المباني متناسب المعاني جامعاً لما يحتاجه المعاني فذلك من فضل الله سبحاً نه فله الحمد والامتنان على محض الجود والاحسان، وإن كان مشوبا بالنقص محلى بالخسرم والوقص جاريا على أسلوب العوام خارجا عن نهى العلماء السكرام فذلك قضية وصفى وشاني ومقتضي كونه منجملة مايضاف إلى تحريري وبياني بـ واستغفر الله واتوب اليــه ممــا جنيته في سواد الليــل و بياض النهار وأسأله العفو والغفران عن سائرالمخالفات والائوزار واستودعه الاسلام والايمان وما أنع بهعلىَّ وعلي سائر الاخوان من النعم الجسام ، وأسأله الحسني و زيادة والوفاة على الا للام ودوام نعمه المستجادة ، والحمدلله أولا وآخرا باطناوظا هراوالصلاة والسلام على نبيه وحبيبه وصفيه عدد خلقه ورضي نفسهوزنة عرشه ومدادكاماته كلما ذكره الذاكر ون وغفل عن ذكرهالغا فلون وعلى جميم آله وصحبهو وارثيهالعلماء واتباعه وحزبه \* قال مؤلفــه غفر الله له ولوالديه واخوانه ومحبيــه كان انتهاء تسطيره بعد ظهر يوم الخميس التاسع والعشر بن من جمادي الاولى ســنة ثلاث وألف \* سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرساين والحمــد لله رب العالمــين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه و تابعيهم باحسان الى يوم الدين م

<sup>(</sup>١) فى النسخ (يروها) والصواب ماكتبناه هنا . ع

# فهرس الجزء السابع من شرح الأذكار

#### صفحة

### صفحة

- باب بيان ما يباح من الغيبة ، وفيه
   ذكر أسباب الاباحة بتوسع
- ۱۳ ( لطيفة ) فى منقبة من مناقب الامام الشافعي رحمه الله
- ۱۶ باب أمر من سمع غيبة شيخه أو صاحبه أو غيرها بردها والطالها
- ۲۱ باب الغيبة بالقلب ، وفيه الكلام
   على أحكام سوء الظن وعلاجه
- ۲۸ باب كفارة الغيبة والتوبة منها
   وفيه صفة استحلال من اغتيب
   واستحباب العفو له وفائدة التصدق
   بعرضه على الناس
  - ٣٤ باب فى النميمة وفيه بيان ما يلزم المر. إذا حملت اليه نميمة
  - ۳۷ باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه ضرورة لحوف مفسدة وتحوها هم باب النهى عن الطعن فى الانساب الثابتة في ظاهر الشرع
    - ٠٠ باب النهي عن الافتخار
  - ٠٠ « « « اظهار الشهاتة بالمسلم . « تحريم احتقار المسامين
  - « تحريم احتقار المسالمين والسخرية منهم

٤٦ باب غلظ نحر بم شهادة الزور
 ٤٩ باب النهىءن المن العطية ونحوها

- ١٥ باب النهى عن اللعن
- ه فصل فی جواز لعن أصحاب المعاصي غیر المعینین والمعروفین
- ٩٠ حكم لعن انسان بعينه والاختلاف
   في حرمته
- ٦٢ مايقوله من لعن من لا يستحق اللعن.
   ما يجوز من الشتم تأديبا
- ٦٤ الأشكال في حديث ( بئس الخطيب أنت ) وما يعارضه
- 77 بابالنهى عن انهارالفقراء والضعفاء واليتيم والسائل ونحوهم الخ
  - ٧٠ باب فى ألفاظ يكره استعالمها
    - ٠٠ حكم تسمية العنب كرما
      - ٧٣ حكم قوله هلك ألناس
- النهى عن قول ما شاء الله وشاء
   فلان وكراهة قول أعوذ بالله و بك
   ولولا الله وفلان
- ۷۲ یکره أن یقال مطرنا بنوه کذا
   ۶۰ بحرم أن یقول إن فعلت کدا
   فأنا بهودی الخ
- ٧٧ بحرم عليه تحريما مغلظا أن يقول

صفحة

۹۷ یکره سب الحمی

وم النهيعنسب الديك

« الدعاءبدعوى الجاهلية وذم استعال ألفاظهم

١٠٠ يكره أن يسمى المحرم صفرا

۱۰۱ يحرم أن يدعى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافرا

... (فی الشرح) حدیث احیاء أبوی النبی صلی الله علیه وسلم وایمانهـما به حــدیث حسن لتعدد طرقه

۱۰۲ یحرم سب المسلم من غیر سبب شرعی یجوزه

۱۰۳ تحريم السب بلفظ حمار وتيس ونحوهماوجوازقوله ياظالم ونحوه

١٠٤ كراهةما كان معى خلق الاالله

... كراهة قول الصائم وحق هذا الحاتم الذي على فمي

١٠٥ كراهة أنع الله بك عينا وأنع صباحا وجواز أنع الله عينك وأنع صباحك

۱۰۳ النهيعن أن يتناجى الرجلان اذا كان معهما ثالث وحده

۱۰۷ نهیالمرأةأن تخبر زوجها أوغیره بحسن بدن امرأة أخري الح صفحة

لمسلم ياكافر ـ وفيه مبحث : هل يكفر القائل ؟

۷۹ حكم الدعاء على مسلم بسلب الايمان
 ۸۰ هل الأفضل لمن أكره على كلمة الكفر أن يقولها صيانة لنفسه عن القتل أو يسكت و يصبر

٨١ هل يصير الكافر مسلما اذا نطق
 بالشهاد تين مكرها

۸۷ حكم ما إذا نطق الكافر بالشهاد تين بغير اكراه الح

٨٢ ينبغى ألايقال للقائم بأمر الساسين خليفة الله

٨٤ أول من سمى أمير المؤمنين
 ٨٦ تحريم أن يقال لأحد من الخلق
 ملك الملوك أوشاهان شاه

۱۸ فصل فی لفظ السید وفیه الجمع بین أحادیث النهی عنه وجوازه ۱۸ کراهة قول المملوك المالکهربی وقول المالك لمملوكه عبدی وأمتی وابدال ذلك بسیدی وغالای وجاریتی وحكم اطلاق الرب اذا أضیف كرب المال ووجه قول بوسف میتانید اذكرنی عندر بك

۹۲ مبحث لفظ المولى۹۷ النهى عن سب الريح

### صفحة

١٠٩ كراهة أن يقال للمتزوج بالرفاء
 والبنين واستحباب بارك الله
 لك الخ

كراهة أن يقال للغضبان:

 اذ كرالله أوصل على النبي وَلِيَّكِلِيْهِ

 الله كان يقول المشكك الله يعلم ما كان كذا أو لقد كان كذا أو لله قد كذا وبيان أن هذا الله ظ قد يكون كفرا

۱۱۱ كراهة أن يقول اللهم اغفر لى ان شئت

۱۱۳ كراهة الحلف بغير أسماء الله وصفاته لا سيم الحلف بالائمانة ١١٤ كراهة اكثار الحلف في البيع ونحوه وان كان صادقا

.٠٠ فائدة فى الحلاف فى حرمة الحلف
 بحياة مخلوق أو رأسه

١١٥ كراهة أن يقال قوسقزح

۱۱۲ كراهة إخبار العاصى الناس بعصيته إلا فى أحوال خاصة

۱۱۷ حرمة تحديث غلام الرجل وزوجته وابنه بما يفسدهم به عليه إلا إن كان أمراً بمعروف أو نهيا عن منكر

١١،٠ ينبغيأن يقال المال المخرج في

صفحة

الطاعة أنفقت وشبهه ولايقال غرمت وخسرت وضيعت عرمت وخسرت وضيعت الم الم واياك نعبد واياك نستعين عند قول الامام ذلك ينبغي تركه وقيل يبطل الصلاة عربم أن يسمى المكس ونحوه حق السلطان، وكفر من اعتقده حقا مع علمه بأنه ظلم، و بيان وضر يبة ونحو ذلك

۱۲۰ یکره أن یسأل بوجه الله غیر الجنة ۱۲۰ یکره منع من سأل بالله و تشفع به ۱۲۲ حکم قول: أطال الله بقاءك ۱۲۳ لا یکره قول: فداك أبی وأی مده نم المراه والجدال والخصومة إلا فی بعض الاحوال

۱۲۷ كراهةالتقعيرفىالكلامبالتشدق وتكلف السجع الخ ۱۲۹ هلك المتنطعون

١٣٠ تحسين ألفاظ الخطب

۱۳۱ كراهة الحديث الباح بعد صلاة العشاء وكراهة النوم قبلها

١٣٥ كراهة تسمية العشاء عتمة والمغرب عشاء واباحة تسمية الصبح غداة الخ

#### صفحة

۱۳۹ تحريم افشاء السر وكراهته ۱٤۰ كراهة أن يستأل الرجل فيم ضرب امرأته ۱٤۱ الشعركالنثر حسناوقبحا إلالمن

۱٤۱ الشعركالنثر حسناوقبحا إلالمن تجرد له واقتصر عليه

۱۶۶ أمثلة للشعر الذى فيه حكمة ۱۶۷ النهى عنالفحش وبذاءاللسان ولو مع الصدق إلا لحاجة

۱۵۱ تحريم انتهار الوالدوالوالدة ونحوهما تحريما مغلظا

۱۵۳ استحباب طاعة الأب اذا أمر بطلاق الزوجة في بعض الاحوال ۱۵۶ مات النهي عن الكذب و بيان

۱۰۶ باب النهى عن الـكذب و بيان أقسامه

۱۹۰ حدیث من کذب علی متعمداً و بیان روانه الـکثیر ین

١٦٢ باب الحث على التثبت فيما يحكيه الانسان والنهي عن التحديث بكل ماسمع إذا لم يظن صحته

١٦٥ باب التعريضوالتورية

۱۹۹ باب مایقوله و یفعله من تکلم بکلام قبیح

١٧٤ باب فى الفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة

صفحة

۱۷۷ مبحث تصدق الله عليك الهم اعتقني من النار ۱۷۸ اللهم اعتقني من النار ۱۷۹ افعل كذا على اسم الله ٠٠٠ جمع الله في بيننا مستقر رحمته اللهم أجرنا من النار \_ اللهم ارزقنا شفاعـة النبي صلى الله عليه وسلم

۱۸۲ توکلت علی ربی الرب الکریم ۱۸۳ تسمیه الطواف شوطا أود وراً ... صمنا رمضان وج، رمضان

۱۸۶ معنی تصفیدالشیاطین فی رمضان ۱۸۸ لفظ سورة البقرة . سورة الدخان . الخ

۱۸۹ لفظ: ان الله يقول كذا ۱۹۰ ﴿ كتاب جامع الدعوات ﴾ ۲۱۲ الاسم الانظم ۲۲۱ كلمات يقولها المدنون

۲۲۲ طفات يقوها المديون ۲۳۳ باب آداب الدعاء

٢٣٤ الافضل الدعاء أم السكوت ٢٣٦ شروط الدعاء

٢٤٤ تقصيل آداب الدعاء

۲۵۲ الجواب عما يقال مافائدةالدعاء مع إن القضاء لامرد له

... قصيدة فيشروطالدعاء

٢٥٣ باب دعاءالانسان وتوسله بصالح

#### سفحة

عمله إلى الله وفيــه حديث أصحاب الغار

٢٥٦ من أحسن ماجاء عن السلف في الدعاء

۲۵۷ بابرفع اليدين فى الدعاء ثم مسح الوجه بهما

۲۰۹ باب استحباب تكرير الدعاء ... باب الحث على حضور القلب في الدعاء

۲۹۰ باب فضل الدعاء بظهر الغیب
 ۲۹۲ باب استحباب الدعاء لمن أحسن
 الیه وصفة دعائه

۲۹۳ باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل وان كان الطالب أفضل من المطلوب منه والدعاء في المواضع الشريفة

۲۹۶ باب نهي المكلفعن دعائه على نفسه وولده وخادمـه وماله ونحوها

۲۹۵ باب الدليل على ان دعاء المسلم بجـــاب بمطلوبه أو غـــيره وأنه لايستعجل بالاجابة

۲۲۷ ﴿ كتاب الاستففار ﴾
 . . . ينبغي مع الاستغفار التو بة
 ۲۷۰ تفسير آيات الاستغفار

صفحة

مهعجه وسلم ومعنى: إنه ليغان على قلبى وسلم ومعنى: إنه ليغان على قلبى وما يكره أن يقول أستغفر الله وأتوب اليه و ينبغى أن يقول اللهم اغفر لي وتب على اللهم اغفر لي وتب على الليل ۱ ثلاثون حديثا عليها مدار الاسلام ختم بابها المصنف كتابه) ٢٩٣ من أحدث في أمرنا الخ

۲۹۸ إن الحلال بين الخ ۳۰۹ إن أحدكم يجمع خلقه الخ ۳۱۸ دع مابريبك الخ ۳۲۱ لايؤمن أحدكم حتى يحب الخ

۳۲۳ إن الله تعالى طيب الخ ۳۲۸ لا ضرر ولا ضرار ۳۳۷ الدين النصيحة الخ

... مانهية كم عنه فاجتنبوه الخ ١٠٠٠ ازهد في الدنيا الخ

۳۳۷ لايحل دم امرى الخ ۳٤۱ أمرت أن أقاتل الناس الخ ۳٤٥ بني الاسلام على خس الخ

٣٤٧ لو يعطى الناس بدعواهم الخ ٣٥٧ البر ما اطمأنت اليه النفس الخ ٣٥٨ إن الله كتب الاحسان الخ

صفحه

11

14

17

٣٥٩ من كان يؤمن بالله الح ٣٦١ لاتفضب الخ ٣٦٣ انالله عزوجل فرض فرائض الخ ٣٦٧ حديث معاذ أخرني بعمل يدخلني الجنة الخ ٣٦٨ اتق الله حيثًا كُنت الخ ٣٧٢ وعظنا رسول الله مِتَطَالِيَّةِ الخ

٣٧٨ إذا لم تستح فاصنع ما شئت ٣٧٩ حديث أرأيت إذا صليت المكتوبات الخ ٣٨٠ قل آمنت بالله تم استقم ٣٨٢ احفظ الله يحفظك الخ ٣٨٩ ياعبادي إنى حرمت الظلم على نفسي الخ

# 🌶 فهرست النزاجم

صفحة

صفحة ١٦٦ مجد بن سيرين رحمه الله زيد بن أرقم رضي الله عنه ١٩٦ طارق بن أشم رضي الله عنه عنها هند بنت عتبة ٢١٥ زياد من علاقة رحمه الله ١٢ فاطمة بنت قيس ٠٠٠ قطبة بن مالك رضي الله عنه أبوجهم وأبوجهيم lagic ۲۱۹ شکل بن حمید « ١٥ عتبان بن مالك عنه ۲۱۸ أنو اليسر مالك بن الدخشم ۲۲۶ ربيعة بن عامر ۱۷ عائذ بن عمرو ٧٨٩ الربيع بن خيثم رحمه الله ۳۹ عیاض بن حمار ٣٩٣ زينب الاحمسية رضي الله عنها ۱۶۲ حسان بن ثابت . ۳۵ وابص**ة بن مع**بد ١٥٥ أم كلثوم بنت عقبة ۴۵۶ النواس**بڻ س**معان عنها ١٦٦ سفيان بن أسد ٣٦٣ أبوثعلبة الخشنى 4ic

بحمد الله تعالى تم طبع شرح الاذكارموشي الطروس بالمتن على هذا النظام البديع منقولًا من نسخ بلفت في بعض الاحيان خساو بتي منها الى الانتهاء ثلاث أولاها تمت كتابتها في سنة ١١٢٣ وقد بذلنا في تصحيحه الجهد ولم نأل مراجعة وتفكيرا وصبرا واعتناء حتى عجم عودنا تقليب الاسفار وشحذ رأينا ترديد الافكار فبرز

السكتاب زينة للناظرين ومن شاء ان يسبر جهدا فليقارن بين النسخ المخطوطة وبين نسختنا يعد بحمد الله شاكرا غير ذام و إن التعليقات وجداول الحطأ لنبين شيئا من هذا الجهد ولا ندعى أن جميع العقبات ذللت فان هذه الشواردلا تقتنص كلها ولو أرصدت لها أعمار بل دون اقتناصها خرط القتاد وغوص البحار نسأل الله السكر بمأن بهي المسلمين نهضة علمية دينية إسلامية و يوفقنا واياهم لما فيه رضاه

### ﴿ تنبيهات ﴾

﴿ فِي الْجَزِّءُ الْخَامِسِ ﴾ ص ٣٧٩ س ١٤، ٢٠ ، ص ٣٨٠ س ١٩ وقع الفظ ( مطرف ) وصوا به : ( مطر ) \* ﴿ وَفَى الْجِزْءَالْسَادَسَ ﴾ ص ٣١٩ س ٦ قال الشارح: فانسل من النسلان. يكتب عليه تعليق: الظاهر انه من السل كما يؤخذ من الفتح وغيره - وفي ص ٣١٩ س١١ قال الشارح: يحذف الالف من الاب. يكتبعليه تعليق : راجعت الصحيحين فوجدته باثبات الالف فليحرر \* ﴿ وَفَيَ الجزءالثامن ﴾ ص ١٠ تعليق ٣ يزاد عليه : وفي أسد الغابة ابن مالك الاغر ــ ص ٢٣ س ۽ قال الشارح ان مراتب الخواطر خمس الخ يکتب عليه تعليق : الذي في كتب اخري ان المراتب هاجس فخاطر فحديث نفس فهم فعزم ـ ص ٥٢ تعليق ٢ يكتب بدله « اشتهروا من الشهرة الخ » ــ ص ١٢٠ س١٤ تجــد فى الـكلام ركاكة وبمراجعة المجموع وغيره يظهر أن أصله هـكذا ﴿ بدعة منهى عنها كاصرح به في المجموع ثم هي مبطلة عند الاكثرين ان لم يقصد تلاوة أودعاء ، وغيرمبطلة الخ » - ص ١٣١ تعليق ٢ يحذف - ص ١٩٩ تعليق ٥ يزاد عليــه « التي عليها شرح ابن حجر لـكنّه ليس موجودا في شرح القاري » \_ ص ٢٨٩ س ١٩ (خيثم) ضبط في الحلاصة بتقديم المثناة خلافاللشارح \_ ص٢٠٧ تعليق ١ يزاد عليه أُخذاً من ابن حجر لكن اعترض عليه القارى فقال لفظ (فقد) غير موجود في الأصول-ص ٣٢٦ تعليق ٤ يزادعليه « ثم وجدتها ساقطة من نسخة القاري ثم ان صحت فلعل صوابها حيي بياءين من الحياء » . ﴿ ملحوظة ﴾ قد صححت هذا الجزء جميعه ثمراجعت المتن والتعليقات وكان من ثمرة ذلك هذه التنبيهات وجدول الخطأ حيث أثبت فيه المهم من الفلط . كتبه على حسن حسن البولاقي وفقه الله

## خطأوصواب الجزء (السادس)

ص س حطأ صواب ۱۵۰ ۳ بکر بکر ١٥٩ ٢ أمرَانا أمرانا ۱۲۱ ۲۲ اعلمت اعلنت ١٩٣ ٢ لها،فَ لُها،فُ ۱۸ ۱۹٤ ابن (تحذف) ٣٠٠١ خلفهًا خلفها ۲۲۶ ۲۱۴ ۵٬۳۱۲ د عمته د عمته ه ميلة ميَلة الميلتين الميادين ٨ أنه أنه (١) ٥٤٠ ٢٥ قال ، قال ، قال ١٤٨ ١٧ اليني صوابه (التميمي) ٢٥٢ ٢٣ صد الصد ٧ ٢٥٩ مالكا يامالكا ۲۹۰ ۲۵ وه هو ۸ ۲۸۹ میاحبا صاحبا ۲۲ ۳۰۵ علی (من (علی روایه روايته) من) ٢٣١٢ لا لاتخف ٣٣١٧ يبرق ببرأق

**ص** س خطأ صواب ۲ . ۲ وشمته علیه ٢١ نقال يقال ه ۱ ؤبَ وُبُ ٦ ٢٤ للصلاح لصلاح ۲۲ ٦ قد (تحذف) ۲۲ السبكي عله(السكن) ۲۳۳۲ نسخ المتن يجازف (يحذف) المادح ٣٤ ٢٢ الربيع الديبع » ۹ ۳۰ ۱ ۶۹ دة D ر دة ٥٥ ا عمرِ عمرَ **۷۰ ۰ عني** منی ۱۰ ۱۱ فسادا فساد ۱۳ ساترا ساتر ۱۹ ۱۱۸ اختلاف (عذف) ا۱۳۲ عتلة عتلة ُ ۱ ۱۳۸ زُ،بُ ز،ب َ و ٢ يق ِ يق ١١٤٢ فيقال فيقال

| بالجزء (السابع) | والصواب | فهرسالخطأ |
|-----------------|---------|-----------|
|-----------------|---------|-----------|

| صواب           | خطأ               | س          | ص                  | صواب                       |          |     |     |
|----------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------------|----------|-----|-----|
| إياه           | أباه              | ١.         | 1.4                | وقول                       | قول      | ١   | 14  |
| عله (كثير)     | كثيرون            | <b>*</b>   | 11.                | عله ( َاذ )<br>حر ألم ذكره | ان       | 17  | 18  |
| جشم            | خثم<br>غير        | 17         | 117                | حر ألم ذكره                | ذ کره    | 11  | 10  |
| غير            | غير               | ١          | 122                | يحذفالسطركله               |          |     |     |
| فوض الي        | فُوض              | ١.٤        | 122                | معن                        | عمرو     | ١٩  | 17  |
|                | ارتجا             |            |                    | مظلِمتی                    | مظلكمتي  | ٣   | 45  |
| يحنكث          | يحنيث             | ۲          | 101                | مظلمة                      | مظكمة    | ٤   |     |
| -              | فيصير             |            |                    | دارم                       | آدم      | ٩   | 49  |
| عله (من)       | في                | ٦          | 177                | الضحاك بن خليفة            | خليفة    | 71  | ٥١  |
| وجب            | جوب               | ۲.         | <b>\ \ \ \ \ \</b> | واشتهروا                   |          |     |     |
| والتصفيد       | والقصد            | 17         | NAV.               | لِكَ ا                     | لك       | ٤   | ٦.  |
|                | منه               |            |                    | k ,                        | ولا      | ٧.  | 79  |
| کان رسول       |                   |            |                    | لكَ<br>لاَ<br>اسوأ         | أسوأ أ   | ٤   | ٧٤  |
| وأبا نعيم      | والمديني          | ٧          | 194                | يهلك                       | فيهلكُ ف | ٠ ٦ |     |
| زر بن حبيش     | زی <b>د</b> بنجیش | ٤          | ۲۰۸                |                            | ; pr.    |     |     |
|                | الإكثار           |            |                    | و (۱) جميع                 |          |     |     |
| أشركنكا        | أشركنا            | ٠ <b>٤</b> | <b>77</b> 8        |                            | نسخةان   |     |     |
| لائن           | لكوَن             | ١٩         | <b>7 A Y</b>       | L .                        | جمهورَ   |     |     |
| على            | غير               | 19         | <b>44</b> ¥        | والوا                      | بولوا    | ۱۷  | 91  |
| بفوذنج         | مفردسخ            | ۱۳         | mm.8               | والحاكم                    | الماكم   | 14  | ۱۰۱ |
|                | فابی              |            |                    | أباه                       | إياء     | ٨   | 1.4 |
| ( = 1 - M) - = |                   |            |                    |                            |          |     |     |

الاشتراك جارفى كتاب (كشف الشبهات عن إهداء القراءة وسائر القرب للاموات) وقدره ١٠ قروش . وسيرتفع ثمنه بعد للبع ,